

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مركز الدراسات الإسلامية

حاشية الشيخ العلامة محمد بن عبدالله بن جميد (ت١٢٩٥) على شرح منتهى الإرادات للإمام منصور بن يونس البهوتي (تـ٥١،٥١)

من أول الحاشية إلى آخر باب استقبال القبلة

دراسة وتحقيق

رسالة مقدمة لنيل درجة الهاجستير

إعداد الطالب:

يحيي بن عبدالله بن محمد الهلإلي العامدي

إشراف فضيلة الشيخ: ⇒. نزار بن عبدالكريم الدمداني

١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣م



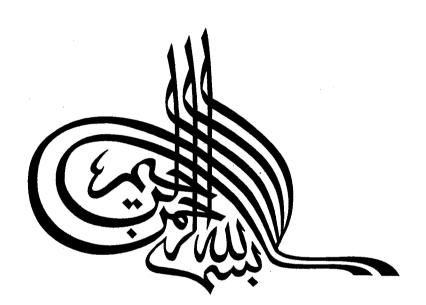

#### بسم الله الرحمن الرحيم ملخص البحث

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسينا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. وبعد

فهذا بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الشريعة والدراسات الإسلامية بعنوان : حاشية الشيخ محمد بن حميد على شرح المنتهى للبهوي من أول الحاشية إلى آخر باب استقبال القبلة (دراسة وتحقيق) ويحتوي البحث على مقدمة وقسمين وخاتمة كالتالي :

المقدمة : اشتملت على أسباب الموضوع وخطة البحث.

القسم الأول: قسم الدراسة وفيه:

دراسة عصر المؤلف من الناحية السياسية والحالة العلمية والثقافية ، ومن ثم التعريف بالمؤلف صاحب الحاشية من حيث اسمه ونسبه ومولده ونشأته ، وطلبه للعلم ، وشيوخه ، وأقوال العلماء فيه ، وتلاميذه ، ومناصبه ، ويتبع ذلك دراسة عن عقيدته حيث ظهر أنه سلفي المعتقد . وأوردت أثساره ووفاته فقد ثبت أنه توفي في عام ١٢٩٥ هـ

واستكمالاً لمتطلبات البحث فقد ذكرت نبذة موجزة عن كتاب المنتهى والكتب الخادمة لـــه مابين شروح وحواشٍ .

وأردفت بتعريف مفصل للحاشية المتناولة بالدراسة من حيث صحة نسبتها للمؤلف وقيمتها العلمية، ومنهج المؤلف فيها ومصادره ،ومايؤخذ عليها من مآخذ ، ويتبع ذلك إيضاح لنسخ التحقيق .

القسم الثاني: تحقيق النص والعمل بكل مايخدم التحقيق من إيضاح للغريب ، وتخريج للحديث وعزو للآية وتعريف بالأعلام ، وإشارات للمسائل الفقهية والأصولية التي تناولها المؤلف في كتابه عسن مقدمة وأبواب فقهية تتمثل في :

كتاب الطهارة وفيه : باب المياه ، باب الآنية ، باب الاستنجاء ، باب التسوك ، باب الوضوء ، باب المسح على الخفين ، باب الغسل ، باب التيمم ، باب إزالة النجاسة ، باب الحيض .

كتاب الصلاة وفيه : باب الآذان والإقامة ، باب شروط الصلاة ، باب ستر العورة ، بــــاب اجتناب النجاسة ، باب استقبال القبلة .

واختتمت العمل بالخاتمة والفهارس المفصلة .

هذا وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يجعله ذخراً لي إلى يوم الدين ، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

#### **Thesis Abstract**

Praise be to Allah whom we compliment, seek help from, ask pardon of and request guidance from. We seek refuge from the evils of ourselves and sins of our deeds. Who is guided by Allah no one will make him astray, and who is made astray by Allah will find no guide. We ask blessing and peace to be upon our Prophet and Messenger Muhammad and his kinsfolk.

This research is submitted in fulfillment of a Master Degree in Sharia and Islamic Studies under the title of: Explanatory Remarks of Al-Sheikh Muhammad Ibn Hameed, based on the interpretation of (Al-Montaha) by Al-Bahoti, starting the beginning of the Remarks through the end of the chapter of Facing Qibla (Study and verification). The research consists of an introduction, two sections and a conclusion – as follows:

The Introduction: Includes reasons for choosing the topic and the proposals.

First Section: The study, which comprises: studying the era of the author from the political, academic and cultural aspects. Then, introducing the author, who made the remarks: His name, linage, birth, brining up, learning, teachers, scholars' viewpoints about him, as well as, his students and various titles. This is followed by his belief, where he was believed to be a fundamentalist. At last, his works were cited together with his death, in 1295 H.

To complete the research requirements, I have added a brief introductory note about the book of (Al-Montaha) and some of the associated serving books, including explanations and margins. I have also expounded on the studied explanatory remarks, regarding validity of its ascription to the author, its academic value, its author's methods and sources and the drawbacks associated with it, followed by explanation of the verification copies.

Second Section: Verification of the text utilizing all available helping means, including explaining the queer issues, interpreting Hadith, ascribing Qur'anic verses and introducing eminent personalities, as well as, indicating Fiqh and fundamental issues, which are tackled by the author in his book, whether in the introduction or in the Fiqh chapters, represented in: The Book of Purity, which includes: water chapter, containers chapter, cleaning private parts with water chapter, Siquak chapter, ablution chapter, rubbing on the scuffs chapter, Ghusl chapter, Tayammum chapter, cleaning impurities chapter, and menses chapter.

The Book of Salat, which includes: Adhan and Iqama chapter, pre-requisites of Salat chapter, covering private parts chapter, avoiding impurities chapter and facing the Qibla chapter.

I have rounded up the research with the conclusion and detailed indices.

May Allah Almighty make this piece of work purely to his sake and preserve it to the Day of Judgment. May He bless the noblest of all prophets and messengers, our Prophet Muhammad, his Kinsfolk and companions all!



#### النيالغ الخالفة

الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَعْفَةُ لِيَعْفَ اللهِ عَلَيْهُمْ تَعَذَرُونَ ﴾ (١).

والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: « من يرد الله به خــــيراً يفقهــه في الدين » (۲).

وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه ،،

أما بعد : -

فإن علم الفقه من أشرف العلوم وأجلها قدراً، وأرفعها منزلة وفضلاً، وأعظمها حيراً ونفعاً، لاحتياج الناس إليه في عباداتهم ومعاملاتهم، فالاشتغال به من أفضل القربات، وأجل الطاعات، وهو حير ما تنفسق في تعلّمه وتعليمه الأوقات.

علم الفقه هو المنهل الصافي، والمعين الذي حفظ للأمة الإسلامية وجودها بين الأمم على اختلاف العصور، ففيه استخلصت أحكام القرآن والسنة النبوية، وبه تحققت مقاصد الإسلام الكبرى في تهذيب الأفراد والمحتمعات، وتنظيم تصرفاتهم، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.

وقد كان فقه الإسلام موضع اعتزاز وفحار للمسلمين على مدى القرون، حيث لبّى مطالبهم في جميع ما عرض للأمة من أحكام ومستجدات، فساير حاجاتها، وخاض غمار بلاد غير البلاد التي بدأ فيها، وشعوب غير الشعوب الستي انطلق منها، فكان بحق هو فقه الحياة الذي جاء ليأحذ بيدها للفضيلة، وينأى بحا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية (١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، رقم الحديث (٧١): ص(٧٣).

عن الرذيلة، ويرفع أتباعه إلى مصاف الحضارات المتقدمة، بل إلى أعلاها .

ومن كرم الله ومنه أن هيأ لهذا العلم رجالاً أفذاذاً نذروا أنفسهم لخدمته وصرف همهم للتصنيف فيه والتأليف، وشرح مختصراته، وتهذيب مطولاته، فيسروا قطوفه دانية لكل طالب علم، وأثروا المكتبة الإسلامية بنفائس المصنفات آثارهم محمودة، وطريقتهم مأثورة، وذكرهم مرفوع، وسعيهم مشكور.

ومن هؤلاء الأئمة الإمام أحمد بن حنب ل عَلَيْقَ فإنه ملاً الأرض علماً وحديثاً، وعَلِمَ الله حسن نيته وقصده فكُتب كلامه، وحُفظ وانتفعت به الأمة، وصار إماماً وقدوةً لأهل السنة .

ثم جاء بعده أتباعه فجمعوا مسائله ورواياته، وقعدوا لها القواعد وفرعـــوا عليها المسائل وأكثروا من التصنيف، والتأليف في ذلك .

ولاسيما المتأخرون منهم، فإنهم سلكوا مسلك التصحيح والترجيح بـــــين الروايات والأقوال، فحرروا المذهب ونقحوه، وبينوا ما أجمل ووضحوه.

أحدهما: كتاب "المقنع" لموفق الدين، عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المتوفى سنة (٢٠٠هـ)، عمدة الفقه الحنبلي، وصاحب كتاب "المغني" الغني عـــن الذكر والتعريف.

وثانيهما: كتاب "التنقيح المُشبع في تحرير أحكام المقنع" للقاضي المُنقـــح علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، المتوفى سنة (٨٨٥هـ) الذي تتبع في كتابـــه هذا الكتاب "المقنع" ورجح فيه الأوجه التي أطلقها مؤلفه .

فجاء كتاب "شرح منتهى الإرادات" لمنصور البهوتي متمّماً لما ألفه الموفــق والمرداوي وابن النجار.

ومما يزيد من أهمية هذا الكتاب: أن مؤلفه جمعه من شرح مؤلف "المنتهى" لكتابه والمسمى "معونة أولي النهى" ومن شرحه نفسه (١) على كتاب "الإقناع لطالب الانتفاع" للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي، حيث حرد "الأحير" الصحيح من مذهب الإمام أحمد في هذا الكتاب .

ويعتبر هذان الكتابان "الإقناع والمنتهى" العمدة عند المتاخرين، ومدار الفتوى عليهما، إذ فيهما البغية المنشودة، والضالة المفقودة، فإن اختلفا فللرجع والمعتمد على ما في "المنتهى"؛ لأنه أكثر تحريراً وتصحيحاً من الإقناع، وإن كان الإقناع أكثر وضوحاً ومسائل.

ولما كان لكتاب "المنتهى" هذه المترلة عند المتأخرين من الأصحاب أولوه عناية فائقة من جميع حوانبه .

فتارةً بالحفظ، والتدريس، واعتماده في القضاء والفتيا .

وتارةً: بالشرح والاستدلال .

وتارة: بالتحشية، والتحرير، والتدقيق.

وتارة: بالاختصار.

وتارة: بالجمع بينه وبين الإقنــــاع . (٢)

<sup>(</sup>١) وهو المسمى "كشاف القناع عن متن الإقناع" .

<sup>(</sup>٢) سيأتي مزيد إيضاح عن ذلك في الدراسة إن شاء الله تعالى. انظر: ص(٦٦).

وممن خدم هذا الكتاب واهتم به بالتحشية والتحرير الشيخ محمـــــد بــن عبدالله بن حميد بطالقه في حاشيته على شرح المنتهى، فحلل وحرر كثيراً من ألفاظ "المنتهى وشرحه"(١) ووضح المسائل واعتنى بالفروق الفقهية وتلخيص الشروط.

فتمت الموافقة -والحمد لله- على تحقيق ودراسة:

الجزء الأول من هذا الكتاب "من بداية كتاب الطهارة حتى نهايـــة بــاب استقبال القبلة" .

\* \* \* \* \* \*

#### اسباب اختيار الموضوع: ﴿ وَمُوالِمُ اللَّهُ اللَّ

- ١- الإسهام ولو بجهد المقل لإحياء ما خلفه أسلافنا من تراث أودعوه ثمـــرات جهودهم مع ما أوتوا من التحقيق، والتمحيص.
- 7- لما كان الإمام أحمد برات من أكثر الأئمة وحمه الله إلماماً بالحديث والأثر، وما كان عليه النبي وأصحابه ، وكانت كتب أتباعه معتبرة في هذه البلاد، ومعتمدة في التدريس في المساجد والكليات والمعاهد أحببت أن يكون الكتاب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحققه أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحد الكتب الفقهية في مذهب الإمام أحمد والتناب الذي أحد الكتب الفقه المناب الذي الكتب الفقه المناب الذي أحد الكتب الفقه المناب الذي أحد الكتب الفقه المناب الذي المناب الذي الكتب الفقه المناب الذي الكتب المناب المناب الذي الكتب المناب الذي الكتب المناب الذي الكتب المناب الذي الكتب المناب المن
  - ٣- أن هذه الحاشية تخدم كتاباً من الكتب المعتمدة في الفقه الحنبلي .
    - ٤- أنما تكمل ما أُلف على المنتهى من شروح وحواشي .

<sup>(</sup>١) المقصود به "دقائق أولي النهي لشرح المنتهي" للإمام منصور بن يونس البهوتي .

٥- ألها تصل التأليف في المذهب الحنبلي حتى القرن الثالث عشر الهجري.

٦- ألها اشتملت على نقول نفيسة قل أن توجد في غيرها، قال عنها المؤلف
 ١٠٠ فهذه هوامش عزيزة جمعتها من كلام الفضلاء » أ.هـ (١).

وقد نقل عن كثير من علماء نجد والحجاز من أشياخه وغيرهم من أئمة المذهب الحنبلي في تلك الفترة، وبعضهم لا يعرف له مؤلفات في الفقه، ولا يمكن الإطلاع على أقوالهم إلا عن طريق هذه الحاشية، كما أنها تبرز علمه المذهب في تلك الفترة.

٧- ألها ليست تكراراً لما وضع على الشرح من حواشي، قال المؤلف في مقدمة حاشيته: « فهذه هوامش عزيزة جمعتها من كلام الفضلاء على شرح المنتهى للشيخ العلامة منصور البهوتي والله تعالى، ولم أذكر فيها شيئاً مما في حاشيته، وحاشية تلميذه الشيخ محمد الخلوتي، وحاشية تلميذه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي، إلا شيئاً في ضمن كلام غيرهم، أو شيئاً يسيراً سها عنه النظر » أ.ه. .

٨- أن تحقيق الحواشي لا يقل أهمية عن تحقيق الشروح. فالشرح وإن فاق الحاشية بتناوله جميع ألفاظ المتن بالشرح والتحليل، لكن الحاشية تفوق الشرح بأن المحشي يتناول من ألفاظ المتن ما يرى أن بحثه مهم، فتحد في الحواشى من العمق والتحرير والتدقيق ما لا يكاد يوجد في الشروح.

9- أن المؤلف (ابن حميد عليه عليه كتير من برع في المذهب، وأثنى عليه كتير من العلماء، فقد تولى الإفتاء، وأم بالحرم المكي، ودرّس، وخطب، وألف، وله معرفة بالتراجم والأنساب، وهذا له أثره في تحقيق النقول، ويخرجه من كونه محرد ناقل، مما يبرز أهمية هذه الحاشية.

<sup>(</sup>١) انظر: ص(١١١) من هذا التحقيق، والسحب الوابلة: (١/٩٥) .

• ١- إشادة علمائنا ومشايخنا بهذه الحاشية، ونصحهم لنا بأن تخدم وتحقق، ومن هؤلاء الشيخ الدكتور عبدالرحمن العثيمين حفظه الله- عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى، وهو من له اليد الطولى في معرفة وتحقيق كتب الستراث، إضافة إلى أنه قد سبقنا إلى تحقيق كتاب ابن حميد "السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة"، وهو من أشهر مؤلفات ابن حميد بخلالله، وقد طبع في ثلاث مجلدات، بتقديم وتعليق فضيلة العلامة الشيخ الدكتور/ بكر بن عبدالله أبو زيد عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (۱).

١١- توفر لدي نسخة خطية واضحة الخط، كتبت عن نسخة المؤلف، وبيد تلميذ من طلابه، ونسخة أخرى هي جمل من الحاشية على هوامش شرح المنتهى بخط فائق كتبها أحد تلامذة الشيخ ابن حميد وهو عبدالله بن عليض

هذا الأمر وغيره مما أسلفت دفعني للمضي قدماً في تحقيق هذا الكتـــاب، والله ولي التوفيق والسداد .

\* \* \* \* \* \*

(١) انظر: ص(٥٦) من هذه الدراسة.

<!-- The state of the state of

#### البحث: 🕸 خطة البحث:

البحث في مقدمة، وقسمين، وخاتمة.

-مقحمة اشتملت على:

#### ن القسم الأول: قسم الدراسة، وفيه تمهيد وثلاثة فصول:

التمهيد: دراسة عن عصر المؤلف وأثر ذلك عليه، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الحالة السياسية .

المبحث الثانى: الحالة العلمية والثقافية .

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: اسمه، ونسبه، مولده، نشأته وطلبه للعلم، ورحلاته في طلب العلم.

المبحث الثانى: عقيدته.

المبحث الثالث: شيوخه، أقوال العلماء فيه، توليه للمقام الحنبلي بمكة، وتلاميذه.

المبحث الرابع: آثاره، ووفاتـــه .

الفصل الثاني: نبذة موجزة عن كتاب "منتهى الإرادات" وشرحه "دقيلتق أولي النهى" وحاشيتيه "حاشية محمد الخلوق" و"حاشية عثمان النجدي". وفيه مباحث:

المبحث الأول: كتاب "منتهى الإرادات". وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب .

المبحث الثاني: كتاب "دقائق أولي النهى". وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب.

المبحث الثالث: كتاب "حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات".

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب.

المبحث الرابع: كتاب "حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات".

وفي مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

المطلب الثاني: التعريف بالكتاب.

الفصل الثالث: التعريف بالكتاب (حاشية ابن حميد) وفيه مباحث:

المبحث الأول: اسمه، ونسبته إليه.

المبحث الثاني: قيمته العلمية .

المبحث الثالث: منهج المؤلف في حاشيته .

المبحث الرابع: مصادر المؤلف في حاشيته .

المبحث الخامس: المآخذ على الحاشية.

المبحث السادس: النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.

القسم الثاني: منهج تحقيق حاشية ابن حميد على شرح منتهى الإرادات.

اعتمدت في ذلك على ما قرره مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ١٤١١/٣/١٩هـ، وذلك على النحو التالي:

قسم الدراسة

- ١- نسخ المحطوط حسب قواعد الإملاء مع مراعاة علامات الترقيم المعروفة.
  - ٢- مقارنة النسخ الخطية المتوفرة والتي ذكرها عند كلامي عن النسخ.
    - ٣- احتيار النسخة الأصل مراعياً قواعد الاختيار.
- إثبات الفروق بين النسخ في الهامش إذا ترتب عليه اختلاف في المعنى، وكان هذا الفرق ضمن الجزء الموجود في النسخة المساعدة رقم (ب).
- ٥- كتابة متن منتهى الإرادات مع شرحه دقائق أولي النهى لمنصور البهوتي وذلك في أعلى الصفحة، حيث ما بين الأقواس يمثل المتن وما هو خارج الأقواس يمثل الشرح وبخط أكبر من خط الحاشية، وقمت بكتابة الجزء الذي يوضح الحاشية فقط، إذ بدون هذا العمل تبقى ألفاظ الحاشية مبهمة صعبة الفهم والإحاطة، وأشرت في كل صفحة بكتابة جانبية هي (المنتهى وشرحه) و(حاشية ابن حميد). وبذلك قسمت الصفحة ثلاثة أقسام: قسمعلوي لكتابة عبارات المنتهى وشرحه "دقائق أولي النهى"، وقسم وسطلكتابة حاشية ابن حميد، وقسم سفلى لكتابة التوثيق والتعليقات.
  - ٦- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في الكتاب الكريم .
- ٧- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية، فيان كيان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإلا ذكرت من حرّجه من كتب السنن الأربع وغيرها من كتب الأحاديث والمسانيد المعتمدة.
  - ٨- ذكر الأدلة التي يشير إليها المصنف إشارةً دون ذكر .
  - ٩- توثيق الروايات والنصوص التي يذكرها المؤلف من مصادرها الأصلية.
    - ١٠- شرح الغريب من الألفاظ الواردة في الحاشية .
    - ١١- توثيق ما يحتاج إلى توثيق من المقادير والمقاييس أو غيرهما .

قسم الدراسة

١٢- التعريف بالبلدان والأماكن من المصادر المعتمدة في ذلك .

١٣- الترجمة للأعلام المشهورين وغير المشهورين الوارد ذكرهم في الكتاب.

١٤- عرفت بالكتب عند ذكرها لأول مرة .

١٥- وضع قائمة بالمصادر والمراجع في آخر البحث.

١٦- ختمت البحث بذكر خاتمة تلخص أهم النتائج من هذا البحث .

١٧- وضع فهارس كافية كشافات للنص المحقق وهي:

١) فهرس الآيات القرآنيـــة.

>> ٢) فهرس الأحاديث النبوية.

» ٣) فهرس الآثـــــار .

» ٥) فهرس القواعد والمسائل الأصولية.

» ٦ ) فهرس البلدان والأماكن.

» V ) فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة .

٨) فهرس الأطعمة والنباتات.

» 9 ) فهرس الكتب المترجم لها في البحث .

> ١٠) فهرس المصادر والمراجع .

» ۱۱) فهرس الموضوعـــات .

وبعد .. فإن ما قدمته عمل بشري يسري عليه الخطأ، ويكتنف النقص والقصور، ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر خطأ المرء في كثير صوابه، وحسبي أبي استفرغت طاقتي وبذلت كامل جهدي لإنجاح هذا العمل، والوصول به إلى أحسن المراتب وأعلاها بإذن الله .

وفي الختام لا يفوتني أن أذكر الفضل لأهله، فأتوجه أولاً وآخراً بالشكر إلى الله تعالى على نعمه العظيمة، وآلائه الكبيرة، وإحسانه وتوفيقه حيث أعلى الله على إتمام وإنجاز هذا البحث في خير وعافية، وأسأله حل وعلا أن يجعله حالصاً لوجهه الكريم.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعاني في هذه الرسالة، وأحق هــؤلاء بالشكر، والاعتراف له بالفضل بعد فضل الله تعالى هم مشايخي وأساتذي الكرام، وأولهم فضيلة الشيخ الدكتور/ عبدالجيد محمود الذي أكرمني الله بأن أتتلمذ علــى يديه حيث أشرف على رسالتي في الأشهر الأولى، فنلت بذلك شــرفاً عظيمـاً، وحظاً وافراً من علمه الغزير غير أن الأمر لم يتم على ذلك حيث غادر فضيلتـــه إلى موطنه الأصل أرض مصر.

وبعد ذلك أكرمني الله مرة أخرى أن استقر إشراف الرسالة إلى فضيلة الشيخ الدكتور/ نزار بن عبدالكريم الحمداني، الذي تفضل بالإشراف على الرسالة فكان نعم الموجه ونعم المعين بعد الله تعالى وأفادني من علمه وحلقه الشهيء الكثير، وكان لتشجيعه وتوجيهه ومتابعته أكبر الأثر في إنجازي لهذا البحث.

فأسأل الله تعالى أن يجزي شيخيَّ خير الجـــزاء، وأن يبـــارك في عمرهمـــا وعلمهما، وأن يجعلهما ذخراً للعلم وطلابه.

كما أتقدم بالشكر لأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقييمها على الرغم من كثرة أعمالهم ومهامهم، فشكر الله لهم جهدهم وبارك لهم في علمهم .

وأخيراً .. أشكر جامعة أم القرى ممثلةً في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية على ما تقوم به من خدمات جليلة وعظيمة للإسلام والمسلمين، وأخص بالشكر مركز الدراسات الإسلامية والقائمين عليه لما يسروا من الخدمات للعلم وطلابه .

ولقد أثبت هذا المركز وعلى مدى سنوات طويلة، أنـــه منـارة علـم، وحصن منيـع.

والله أسأل أن يجعل عملي خالصاً لوجهه عوناً على طاعته، وأن يغفر لي كل ما حصل من تقصير، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



# قسم الدراسة

#### وفيه تمهيد وفصلين : -

- الموالم عصر المؤلف في الم
- الغصل الأول: التعريف بالمؤلسف.
- الفرط الثاني: نبذة موجزة عن كتاب منتهى الإرادات، وشرحه دقائق أولي النهى، وحاشيتيه: حاشية البهوتي، وحاشية النجدي.
- الفصل الثالث : التعريف بالكتاب (موضوع هذا التحقيق) حاشية ابن حميد .

\* \* \* \* \*



### عصر المؤلسف

# ويشتمل على مبحثين : -

- المبحث الأول: الحالة السياسية .
- الهبحث الثاني: الحالة العلمية والثقافية.

### المبحث الأول: الحالة السياسية

لم يمض عامان على نحاية الدولة السعودية الأولى -والسيّ انسهت في ذي القعدة عام ١٢٣٧هـ إلا وقد بدأ آل سعود نشاطهم لتكوين دولة جديدة لهم، وكانت أولى محاولاتهم في هذا المجال تلك التي قام بما مشاري بن سعود سنة مهر ١٢٣٥هـ، لكن محاولته لم تستمر إلا بضعة شهور، إذ قضى عليها محمد بسن مشاري بن معمر، الذي سبق أن اضطر إلى أن يتنازل لمشاري عن إمارة الدرعية، ثم تسلم القيادة تركي بن عبدالله الذي واجه في بداية نشاطه صعوبات كبيرة وحملات محمد علي -حاكم مصر - ومن تعاون معه من سكان نجد؛ خاصة البادية. لكن ذلك النشاط تكلل بالنصر سنة ١٢٤٠هـ، ومنذ هذا التاريخ حيى العقد الأول من القرن الثالث عشر الهجري والبلاد يحكمها أفراد من آل سعود، لكن هؤلاء الحكام كانوا يختلفون من حيث نسبة القوة والضعف، ومن حيث نرجة الاستقلال والتبعية، فبينما كان الإمام تركي بن عبدالله أقوى حكام الدولة السعودية الثانية، وأكثرهم استقلالاً كان خالد بن سعود ممثلاً للحكم المصري في البلاد، و لم يتمكن من البقاء في السلطة بعد انسحاب حيش محمد علي من نجد إلا البلاد، و لم يتمكن من البقاء في السلطة بعد انسحاب حيش محمد علي من نجد إلا مدة قصيرة جداً . (۱)

وإذا كان الإمام فيصل بن تركي قد استولى على المناطق اليتي سبق أن استولى عليها أبوه الإمام تركي بن عبدالله، فإن الخلاف الذي حدث بين أبنائه بعد وفاته كان السبب الجوهري في نهاية الدولة السعودية الثانية . (٢)

ولقد ظلت الدعوة الإصلاحية التي قامت على أساسها الدولة السعودية الأولى هي الركيزة التي اعتمد عليها الحكم في الدولة السعودية الثانية، خاصة في عهدي الإمامين تركى بن عبدالله وابنه فيصل، وظل الانسجام الذي كان بين

<sup>(</sup>١) تاريخ الملكة العربية السعودية: (١/٥/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه.

الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأبنائه، وبين قادة الدولة السعودية الأولى قوياً، بين الإمامين المذكورين وبين أحفاد ذلك الشيخ المحدد . (١)

وقد توخى هذان الإمامان سيرة أسلافهما من آل سعود في استشلرة ذوي الرأي والمشورة فيما يتعلق بأمور الدولة العامة .

وقد كانت الحجاز تحكم من قبل الأشراف التابعين من الناحية الرسمية للدولة العثمانية، لكن الحجاز، وإن تبعت رسمياً للعثمانيين، كان لها وضع خاص يختلف عن أوضاع الولايات العثمانية التي تحكم حكماً مباشراً من قبل ولاة أو باشوات عثمانيين كانوا -إلا ما ندر منهم- أتراكاً.

ونريد أن نصل من خلال هذه الدراسة إلى أن هؤلاء الأشراف كان لهم الأمر في تولية الأئمة وأصحاب الإفتاء والتدريس، وخاصة في الحرم المكي الشريف، حيث كان الإمام محمد بن عبدالله بن حميد من أولئك الأئمة الذين تم تعيينهم في منصب إمامة المقام الحنبلي (٢) والإفتاء والتدريس عام ٢٦٤ه، وأقام في هذا المنصب حتى توفي سنة ١٢٩٥ه هي هذا المنصب حتى توفي سنة ١٢٩٥ه هي هذا المنصب حتى توفي سنة ١٢٩٥ه هي الله المنابع المنا

وكان في تلك الحقبة المقام الحنبلي معطلاً بعد وفاة الشيخ محمد بن يجيى بن ظهيرة المكي، فتولاه ابن حميد عام ١٢٦٤هـ حتى توفي عام ١٢٩٥هـ، ثم خلفلانه (علي بن محمد بن حميد) فعزله الشريف عون بسبب أنه طلب منه أن يوقع على مضبطة فتوى فتورع من ذلك فعزل. كذا قال الشيخ عبدالستار الدهلوي بخالفة في رجال القرن الثالث عشر . (٤)

<sup>(</sup>١) عنوان المجد في تاريخ نجد: (٢٨/٢-١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ومما يحسن ذكره هنا أنه قبل أن يستولي الملك عبدالعزيز آل سعود بطالت على الحجاز كان أئمة الصلاة في المسجد الحرام بعدد المذاهب الأربعة، وكان لكل إمام جهة من الكعبة المشرفة، فكان من محاسن هذه الحكومة السعودية أن أبطلت هذه البدعة، وجعلت المصلين خلف إمام واحد، ولله الحمد.

<sup>(</sup>٣) أنظر: علماء نحد: (١٩٣/٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: السحب الوابلة: (١/٩٤).

وقد نقل الشيخ البسام بري نسخة من خط المؤلف في رسالة بعث بحسا الى صديقه محمد بن عبدالله بن مانع -رحمهما الله- جاء فيها: ... ولكوني قد عزمت على السفر، فأشار الحاضرون بترك السفر، والالتزام بهذا الأمر، ولاسيما شيخنا أحمد الدمياطي، وصاحبنا حسين مفتي المالكية، فإلهما ألحا على الحقير وبالغافي ذلك، وإذا بالشيخ حسين قد أتى من الغد ومعه تقرير من الشريف كما جرت به العادة، وصورته: -بعد الصدر-: "إنا قررنا ونصبنا فلان بن فسلان في المقام الحنبلي فلا يعارضه في ذلك معارض ولا ينازعه منازع ... إلى آخره" أ.ه.

ومما يدل على تأثر ابن حميد بطلق بالظروف السياسية المحيطة به، وغيرها من الأسباب أنه أهمل ذكر علماء الدعوة السلفية، وعلى رأسهم الشيخ الجدد محمد بن عبدالوهاب وتلامذته، بل تعرض لبعضهم بكلام مشين مخالفاً في ذلك المنهج السليم والإنصاف في كتابة التاريخ، في كتابه المشهور السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (٢)، حيث استوفى فيه أكبر عدد استطاع جمعه أو الوقوف عليه من علماء المذهب ابتدأ من حيث وقف ابن رجب سنة ٥١هـ وإلى أن أتى على علماء عصره سنة ١٥٧هـ وإلى أن أتى على علماء عصره سنة ١٩٧هـ .

قلت: والحقيقة خلاف ما قاله ابن حميد -عفا الله عنه- عن الشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب، فالشيخ ابن عبدالوهاب ممن برع في العلم والعمل معاً، ويشهد لذلك كتبه ومؤلفاته وحهوده في الدعوة رحمه الله رحمة واسعة. ولكن الحسد والحقد على أئمة الدعوة قد يكون مما حمل ابن حميد مخطّلتَه على هذا العداء الظاهر، والتحدي السافر، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: (۱۹۲/٦).

<sup>(</sup>٢) وممن تعرض لهذا الكلام المشين الشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب بطلقة، عندما ترجم ابن حميد لوالد الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ حيث قال: « ... وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق، لكن بينهما تباين مع أن محمداً لم يتظاهر بالدعوة إلا بعيد ميوت والده، وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عن من عاصر الشيخ عبدالوهاب هذا أنيه كان غضباناً على ولده محمد لكونه لم يرض أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته ... إلخ ».

السحب الوابلة: (٦٧٦/٢) مع حاشية التحقيق.

وقال محقق السحب الوابلة الشيخ الدكتور/ عبدالرحمن العثيمين عن إهمال ابن حميد لترجمة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - قال: أهمله المؤلف عمداً فلم يترجم له، وهو إمام الحنابلة في وقته بلا منازع ... ولكنهم أخفوا الحق ولم يفصحوا عن الصدق لأمر في نفوسهم صانعوا به الدولة العثمانية المسي كانت تخشى آنذاك على نفسها من قيام إمام مصلح يدعو إلى التمسك الصحيح الذي لا تشوبه الشوائب بالدين الإسلامي، ونبذ البدع والخرافات؛ لأن حكم المتاخرين من سلاطينهم قائم على هذه البدع التي يظنون ألها هي مصدر بقاء الدولة وتعظيم السلاطين والخلفاء، وكان الأجدر بهم مناصرة أي مصلح يدعو إلى تحكيم كتلب الله والتمسك بسنة رسول الله في ، ويعلموا أن ما أصابهم من ضعف وتفرق كلمة، وتسلط أعدائهم عليهم لم يحصل لهم إلا بسبب بعدهم عن مناصرة الدين، وتخليهم عن نبذ البدع والخرافات، وإبطالهم مصدر أمنهم ورخائهم وعزةم.

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (٣/٩٩٥).

# البحث الثاني: الحالة العلمية والثقافية

أما الناحية العلمية والثقافية فقد ظلت حيدة، ذلك أن اهتمام قادة الدولة السعودية الثانية، لاسيما الإمامان تركي وفيصل، بالعلم والعلماء كان مشاهاً، إلى حد ما، لاهتمام أسلافهم في الدولة السعودية الأولى، وكان من أبرز علماء البلد في تلك الفترة عبدالرحمن بن حسن، حفيد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وابنه عبداللطيف، وعبدالله أبا بطين، على أن التركيز العلمي ظل -كما كان سابقاً على التوحيد والعقيدة، لكن علوم اللغة العربية حظيت باهتمام أوفر من الاهتمام الذي حظيت به في الدولة السعودية الأولى، وظهرت كتابات نثرية وشعرية فيها لحات لا بأس بها من حيث الجودة، أما الشعر العامي الجميل القريب من الفصحى فقد ازدهر ازدهاراً عظيماً، وأثر منه الشيء الكثير، وممن أثر عنهم ذلك اللون من الشعر عدد من أفراد الأسرة السعودية وغيرهم من أمراء المناطق وزعماء القبائل وقد أسهم بعض الشعر بالإضافة إلى التمتع به في توضيح كثير من الأحسداث السياسية والاجتماعية . (١)

وقد شهدت الدولة السعودية الثانية وجود علماء أفاضل وقضاة أكفاء، وكان بعض هؤلاء العلماء والقضاة قد ولدوا في عهد الدولة السعودية الأولى، ومنهم من تعلموا في ذلك العهد، بل إن منهم من تولى القضاء في أواخره، لكن أكثر أعمالهم وإنتاجهم كان في عهد الدولة السعودية الثانية، وكان من أبرز أولئك العلماء والقضاة:

1) عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، ولد في الدرعية سنة ١٩٣هـ ١٩٨هـ، وتتلمذ على علمائها، وتولى القضاء في الدرعية، كما تولاه فترة قصيرة في مكة. وكان مع عبدالله بن سعود في معركة وادي الصفراء سنة ٢٢٦هـ. وقد دافع عن الدرعية مع المدافعين عنها، ثم أُخذ إلى مصر، وحسالس علماءها

<sup>(</sup>١) تاريخ المملكة العربية السعودية: (١/٣١٩).

وناقشهم ثم عاد إلى نجد عام ١٢٤١هـ، وأصبح يتولى الشؤون الدينيــة في دولــة الإمام تركي بن عبدالله، وظل في منصبه حتى وفاته في عهد الإمام عبـــدالله بــن فيصل سنة ١٢٨٥هـ. (١)

Y) عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، ولد في الدرعية سنة ١٢٢٥هـ، وأخذ مع أبيه إلى مصر بعد استسلام هذه البلدة لإبراهيم باشا، وتعلم في الأزهـر مختلف العلوم الشرعية والعربية، ثم عاد إلى نجد سنة ٢٦٤هـ، فأصبح الساعد الأيمن لأبيه عبدالرحمن في إدارة الشؤون الدينية، ولما حدث التراع بين أبناء فيصل بعد وفاته بذل جهداً كبيراً لتخفيف وطأة ذلك النـــزاع، وقــد تـوفي عـام ١٢٩٣هـ. (٢)

٣) عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين، ولد في روضة سدير سنة ١٩٤ه، وتعلم فيها، ثم في شقراء، ثم في الدرعية، ولما دخلت الطلائف تحست الحكم السعودي عُين قاضياً لها، ثم ولي قضاء جهات عمان، وفي عهد الإمام تركي بن عبدالله تولى قضاء الوشم، ثم تولى قضاء القصيم متخذاً من عنيزة مقراً له، وذلك من سنة ١٢٥١ه إلى سنة ١٢٧٠هم، وبعد هذا استقر في شقراء حتى وفاته سنة ١٢٨٢هم، وهو من أكثر علماء زمنه النجديين تأليفاً لكتب جيدة (٣). ومن أكثر العلماء الذين أخذ عنهم ابن حميد (صاحب الترجمة).

غ) عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ، ولد خـــلال إقامــة والده المؤقتة في الأحساء عام ١٢٦٥هـ، فنشأ في بيت حده لأمه، قـــاضي تلــك البلاد عبدالله الوهيبــي، وتتلمذ على علمائها الأفاضل، ثم انتقـــل إلى الأفــلاج واستقر فيها، حتى أقنعه قاضيها حمد بن عتيق بالانتقـــال إلى الريــاض ففعـل،

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: (۱/۱۸).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (٢/١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: (٤/٢٥).

وأصبحت له مساهمة كبيرة في إصلاح الأمور العامة، وقد استقدمه الأمير محمد بن رشيد إلى حائل، فمكث فيها فترة، ثم عاد إلى الرياض .

ولما بدأ الملك عبدالعزيز آل سعود حكمه سنة ١٣١٩هـ أصبح عوناً لـ ه في تسيير الشؤون الدينية، وقد توفي عبدالله بن عبداللطيف عام ١٣٣٩هـ. (١)

محد بن عتيق، ولد في الزلفي سنة ١٢٢٧هـ، ثم انتقـــل إلى الريــاض وتتلمذ على علمائها، وقد تولى قضاء الخرج، ثم الحلوة ثم الأفلاج، واستمر قاضياً للبلدة الأخيرة حتى وفاته سنة ١٣٠١هـ. (٢)

ولقد نشأ الشيخ محمد بن حميد بطلقه محباً للعلم، حريصاً على حضور حلقات العلماء مبكراً منذ نعومة أظفاره، يساعده على الطلب أنه نشأ في بيئه علمية، أو على أقل تقدير في بيئة مثقفة تثقيفاً لا بأس به، مما شجعه على المضي في طلب العلم. وكان يجالس ويحضر حلقات كبار العلماء مع بعض أقاربه وهو في العاشرة من عمره فيغلبه النوم، فإذا فرغوا حملوه إلى البيت وهو لا يشعر. فهذا دليل على حرصهم على طلبه للعلم منذ صغره، ودليل آخر على وجود العلماء وحلقات العلم القريبة منه. (٣)

ومع حرصه الشديد على طلب العلم كان يعمل في الزراعة في بستان لهم غربي عنيزة في حيهم (الجوز). قال في السحب الوابلة (٤) في ترجمة (عبدالوهاب بن سليمان) والد الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب بن عند ذكر عبدالعزيز بن سليمان بن عبدالوهاب، أخبرني عمي عثمان وهو من طلبة العلم قال: « رأيت النبي النوم كأنه في مسجدنا (مسجد الجوز) غربي عنيزة ... » أ.ه. .

<sup>(</sup>١) علماء نجد: (٢٢١/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (١/٨٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: السحب الوابلة: (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) السحب الوابلة: (٢/٥٧٦).

قال الدكتور عبدالرحمن العثيمين: « وبستانهم هذا مشهور ومعروف إلى اليوم يُعرف برالأربع) وقد نقل شيخنا ابن بسام أن ابن حميد المؤلف ألجأت الحاجة إلى بيع كتاب "بدائع الفوائد" للإمام العلامة ابن القيم (ت٥٧هـ) ليشتري بثمنه أرشية وسرحاً للبستان المذكور، قال شيخنا: « ولقد رأيت هذه النسخة من "بدائع الفوائد" التي يشير إليها مخطوطة بخط جميل جداً، ومكتوب عليها بأن الذي اشتراها عم والدي عبدالله البسام وجعلها وقفاً، وجعل النظر فيها للبائع صاحب الترجمة (ابن حميد) وفي هذا عزاء له عنها » (١).

إلى أن قال الشيخ البسام على : « والقصد أن المترجم له حد واحتهاد في طلب العلم وتحصيله، وترك لأجله وطنه، وجاب الأقطار والأمصار في سلميله، حتى بلغ مبلغاً كبيراً، فصار مفسراً ومحدثاً، وأصولياً وفقيهاً، أديباً، لغوياً، وبحلناً زاد على ما اعتاده طبقته من الاقتصار على تحرير الفقه الحنبلي دون غسيره من العلوم » أ.هـ (٢).

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (٢/١). وانظر: علماء نجد: (١٨٩/٦).

<sup>(</sup>٢) علماء نجد: (١٨٩/٦).



# التعريف بالمؤلسف

## ويشتمل على أربعة مباحث : -

المبحث الأول: اسمه ونسبه، ومولده، ونشأته، وطلبه للعلم، ورحلاته في طلب العلم.

المبحث الثاني: عقيدتــــه.

المبحث الثالث: شيوخه، وأقوال العلماء فيه، وتوليه المقام الحبيات الحنبلي، وتلاميذه.

المبحث الرابع: آئـــاره، ووفاتــه.

# المبحث الأول: اسمه ونسبه، ومولحه، ونشائته، وطلبه للعلم، ورحلاته في طلب العلم

#### 🏚 أولاً: اسمه ونسبه 🗥:

هو محمد بن عبدالله بن علي بن عثمان بن علي بن حُميد بن غانم من آل أبو غنام الذين هم من ذرية مسرور بن زُهري بن جراح الثوري السبيعي، فهو ثوري سبيعي، ربايي ثم عامري، على من يرى أن سبيع من الرِّباب، ثم التميميي على من يرى أن السبيع من الرِّباب، ثم التميميعلى من يرى أن الرِّباب من تميم، على حدِّ قول الشاعر:

يعُد الناسبون بين تميم بيوت العز أربعة كبارًا يعُدُون الرِّبابَ لها وعمراً وسعداً ثم حنظلة الخيارًا

و (آلُ أبو غنام) الأسرة التي تنتمي إليها أسرةُ الشيخ (آل حُميد) ينتسب إليها (آل يحيى) أمراء عنيزة لآل الرشيد، و (آل عُبيد) الذين منهم المؤرخ الأديب محمد بن علي العبيد (ت٩٨٩هـ)، وهو سبطُ الشيخ ابن حُميد، ومنهم (آل حُميدان) في بلدة الهلالية من بلدان القصيم.

ومن ذرية زُهري بن جراح (آل السُّليم) -بضم السين- أمـــراء عنــيزة، ومنهم (آل زامل) ... وغيرهم (۲).

<sup>(</sup>۱) مصادر ترجمته: المختصر من كتاب نشر النور والزهر: (۲/۳۷)، مختصر طبق الحنابلة: (۲۹۲)، فهرس الفهارس: (۱۹۲)، الأعلام: (۲/۳۱)، مشاهير علماء نحد في الحاشية: (۲۸۲)، معجم المؤلفين: (۹/۱۲ ۲۷۲ - ۲۷۲/۱۰)، علماء آل سليم: (۲/۲۷)، روضة الناظرين: (۲/۳۲)، علماء نحد: (۲/۹۸)، إمارة الزبير: (۳/۹۷۱)، تكملة النعت الأكمل: (۳۷۹)، معجم مؤرخي الجزيرة العربية: (۳۳)، معجم مصنفات الحنابلة: (۲/۲۲۱)، مقدمة السحب الوابلة: (۱/۱۰۱۱)، ترجمة حافلة -ولا عطر بعد عروس- ولا يفتي ومالك في المدينة.

<sup>(</sup>٢) علماء نحد: (١٨٩/٦)، والسحب الوابلة: (١١/١).

والمؤلف (ابن حُميد) ينسب (العنيزيُّ) نسبةً إلى بلده، وذرية زُهريِّ بـــن حراح هم الذين عمروا مدينة عنيزة فهو ذو أصلٍ عريق فيها، فهي بلــــدُ آبائــه وأحداده. (١)

و(عنيزة) اسمُ قديمٌ جاهلي، يطلقُ على هذه البقعة قبل عمارتها واستنباط مياهها وسكناها، ورد ذكرها في كثير من أشعار العرب في الجاهلية والإسلام، إلا أنها لم تعرف على أنها بلدة ذات عمران ومحال وأسواقٍ وزرعٍ ونخللٍ إلا قبيل القرن السابع الهجري. (٢)

و (العقيلية) منسوبة إلى عقيل بن إبراهيم بن موسى بن محمد بن بكر بن عتيق بن جبر بن نبهان بن مسرور بن زهري بن جراح. ذكر الشيخ مقبل الذُكير في تاريخه في حوادث سنة ١٠٩٧ه العقيلية وأن أهلها آلُ أبو غنام. وهم أسرة الشيخ ابن حميد، وكانت لهم صولة فقد ذكر المؤرخون في حوادث سنة ١١١٠ه أن آل أبو غنام هؤلاء سطوا على أهل الخُريزة وآل بكر بالمُليحة وأخرجوهم من بلدة عنيزة . (٣)

وكما يُنسب ابن حميد العنيزي ينسب أيضاً (النجديّ)، وينسب (الشرقي) وهكذا نسبه أكثر من واحد منهم الكتاني في "فهرس الفهارس"، والشيخ عبدالله مرداد في "نشر النور والزهر"، والشيخ عبدالستار الدهلوي، والأستاذ عمر عبدالجبار ... وغيرهم.

ورسمت بالكاف بدل القاف في بعض المواضع في "فهرس الفهارس" للكتاني، كما ينطقها المغاربة هكذا: (الشركي)، وهي نسبة إلى الشرق من مكة المشرفة، ولا يزال أهل مكة ينسبون كل نجدي كذلك.

<sup>(</sup>١) علماء نحد: (١٨٩/٦)، والسحب الوابلة: (١١/١).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (١٢/١).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

< Y9 >

قسم الدراسة

ولقبه الكتاني بــ(شمس الدين) وهذا لقب يغلبُ على كل مـــن يُسـمى محمداً. (١)

\* \* \* \* \* \*

#### اثنياً: مولـــده: 🕸

قال محقق السحب الوابلة الدكتور عبدالرحمن العثيمين -حزاه الله حيواً -: ذكر شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن البسام في علماء نجد أنه ولد سنة ١٣٣١هـ، وذكر الشيخ صالح بن عبدالله البسام -وهو تلميذ ابن حميد - في ترجمته له في آخر كتاب "السحب الوابلة" أن مولده سنة ١٣٦١هـ قال: « كما يؤخذ من ترجمته لشيخه الشيخ عبدالله أبا بطين المذكور في حرف العين » أقول: حاء في ترجمة شيخه المذكور (أبا بطين) في "السحب الوابلة" ما يلي: « ثم أرسله أمير نجد [الإمام] تركي [بن عبدالله] بن سعود [المالة] في سنة ١٤٨٨هـ إلى بلدنا عنيزة قاضياً عليها وعلى جميع بلدان القصيم ... فلما رأوا علمه وعدله وسمته وعبادت أحبوه وقرأ عليه طلبتهم، وكنت إذ ذاك صغيراً عن القراءة عليه عمري اثنا عشر سنة، فأحضر مع أقاربي للاستماع خلف الحلقة » ، فبهذا يكون ما ذهب إليك الشيخ صالح هو الصحيح -إن شاء الله - أما ما ذهب إليه شيخنا إما أن يكون من خطأ الطباعة، والله تعالى أعلم (٢).

ونقل الشيخ عبدالله مرداد (ت١٣٤٣هـ) وهو من طلبة الشيخ ابن حميك أيضاً، ألها سنة (١٣٤٦هـ) لكنه نقل عن زميله الشيخ صالح المذكور، ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف، فنص المؤلف واضح في ذلك. وذكر المؤلف أنه كان يحضر مجالس الشيخ عبدالله بن فايز أبا الخيل (توفي في حدود سنة ١٢٥٠هـ) في

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١/١).

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه: (١٨/١).

تدارس القرآن وبعض كتب التفسير قال: « وكنت أحضر وأنا ابن عشـــر مــع بعض أقاربي فيغلبني النوم فإذا فرغوا حملني إلى بيتنا وأنا لا أشعر » أ.هـ .

واتفقوا على أنه ولد في عنيزة، قال الشيخ صالح البسام: « ولد في عنيزة أم قرى القصيم » وعنه نقل الشيخ عبدالله مرداد وغيره . (١)

\* \* \* \* \* \*

#### الثانية: نشأته وطلبه للعلم:

نشأ الشيخ محمد بن حميد بطلقه في بيئة علمية، محباً للعلم حريصاً على حضور حلقات العلماء منذ صغره، ومن هؤلاء العلماء الذين كان يشيد بهم عمه عثمان بن حميد وحده لأمه الشيخ عبدالله بن منصور آل تركي وخاله عبدالعزين بن عبدالله التركي من أهل العلم والصلاح والعبادة، مما شجعه على طلب العلم والمضي فيه، مع ما يتمتع به من ذهن وقاد، وحضور قلب، وذاكرة حيدة، وذكاء، وقوة نفس، وتصميم، ونية صادقة في طلب العلم، مما جعله يتجه لطلب العلم بكليته لا يصرفه عنه صارف. (٢)

و لم يرد لأبيه أي إشارة تذكر، فلعله مات مبكراً فلم يدركه، و لم تحصل له محالسة يفيد منها، هذا على فرض أن لأبيه تحصيل في العلم كعمه، ومن الجلئز أن يكون أبوه غير مشتغل بالعلم أصلاً، بدليل أنه لم يُترجم له في كتب التراجم.

والدليل على حرص ابن حميد المبكر على حضور مجالس العلم، وأنه كان يعلم وأنه كالس كبار العلماء، ما ورد في "السحب الوابلة" أنه كان يصحب بعض أقارب لحضور حلقات التلاوة والتفسير في مجلس الشيخ عبدالله بن فايز أبا الخيل (ت ١٢٥١هـ) وهو في العاشرة من عمره قال: « وكنت أحضر وأنا ابن عشر مع

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١٨/١)، علماء نجد: (١٩٠/٦)، مختصر نشر النور والزهر: (٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (١٩/١).

بعض أقاربي فيغلبني النوم، فإذا فرغوا حملني إلى بيتنا وأنا لا أشعر » .

وكان حريصاً على الأخذ عن الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (ت٢٨٢هـ) في زمن مبكر من حياته قال في وصف شيخه المذكور: « فلمرأوا علمه وعدله وسمته وعبادته أحبوه، وقرأ عليه طلبتهم، وكنت إذ ذاك صغيراً عن القراءة عليه عمري اثنتا عشرة سنة فأحضر مع بعض أقاربي للاستماع خلف الحلقة، ثم إنه رجع إلى بلده وذكر أن أهل عنيزة رغبوا في المذكور أن يكون لهم قاضياً ومفتياً ومدرساً وخطيباً وإماماً، فركب أميرهم وجماعة معه حساؤوا به وبعياله، وتبعه كثيرون من أصهاره، فلما قدم عنيزة هرع أهلها للسلام عليه، وأقاموا له الضيافة نحو شهر، وشرعوا في القراءة عليه فشرعت مع صغارهم في ذلك، إلى أن أنعم الله وتفضل وقرأت مع كبارهم ... » أ.هـ (١).

ومع حرصه الشديد على طلب العلم كان يعمل في الزراعة في بستان لهم غربي عنيزة في حيهم (الجوز) ويقال لهذا البستان (الأربع) إلا أنه لم يوفق في غربي عنيزة في حيهم (الجوز) ويقال لهذا البستان (الأربع) إلا أنه على كتبه: الفلاحة التي ألجأته إلى بيع كتبه، فقد قال في معرض حديثه عن أسفه على كتبه: «بعنا بدائع الفوائد بأرشيه وسرح للأربع » أه. قال الشيخ البسام بطائف : «يريد أنه باع كتاب الفوائد لابن القيم لأجل شراء ما تحتاج إليه الفلاحة حينما كان سقيها بواسطة السواني، وقد رأيت هذه النسخة من بدائع الفوائد التي يشير إليها مخطوطة بخط جميل جداً ومكتوب عليها بأن الذي اشتراها منه عم والدي: عبدالله الحمد البسام، وجعلها وقفاً، وجعل النظر عليها للبائع صاحب الترجمة، وفي هذا عزاء له عن بيعها » أ.ه. (٢).

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (٢/٥٧٦).

<sup>(</sup>۲) علماء نجد: (۱۹۰/٦).

#### ابعاً: رحلاته في طلب العلم: ﴿ وَاللَّهُ الْعُلَّمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أجمعت المصادر (١) على أن ابن حميد رحل في طلب العلم، فلقد سافر من بلده إلى الحجاز، وقصد مكة المشرفة للتزود من العلم، فقرراً على علمائها والواردين إليها من الأقطار الإسلامية، ثم سافر إلى اليمن ومصر والشام والعراق، فأخذ عن علماء هذه الأقطار، واحتمع عمم وباحثهم واستفاد منهم، وأجازات بليغة، وأثنوا عليه وعلى علمه .

وليس هناك أي خبر مفصل عن هذه الرحلات ما عدا رحلته إلى الشام سنة ١٢٨١هـ، والتي زار فيها دمشق ونابلس .. وغيرهما. واجتمع فيها بأعيان الحنابلة منهم (آل الشطي) في دمشق و(آل الجعفري) في نابلس .. وغيرهما من الحنابلة وغيرهم، وذكر أنه اطلع في دمشق على كثير من كتب الحنابلة ومنها "الكواكب الدراري ..." لابن عروة المشرقي المعروف بابن زكنون" (تكسون المعروف بالدراري ..." لابن عروة المشرقي المعروف برقة من كتب المنابلة في نابلس على مكتبة حيدة لرآل الجعفري) موروثة من آبائهم، وهم بيت علم كبير قديم في الحنابلة .

وقال الشيخ محمد بن مراد أفندي في مسودة طبقات الحنابلة: « دخل دمشق ونزل في دارنا أياماً واجتمع بنخبة من أعيان دمشق وعلمائها، وصار بينه وبين أبي وعمي ألفة أكيدة ومحبة شديدة، وأثنيا عليه وذكرا له همماً عالية، وقلم أخذ عن جملة من المشايخ » أ.هـ (٢).

وبعد هذه الرحلات في طلب العلم عاد إلى مكة، واستمر في التدريس بالمسجد الحرام، وتولى إفتاء الحنابلة بمكة المكرمة، ومقام الحنبلي بما إلى أن تـوفي بالطائف سنة (١٢٩٥هـ).

<sup>(</sup>۱) ومنها: المختصر من كتاب نشر النور والزهر: (۳۷۳/۲)، مختصر طبقـــات الحنابلـــة: (۱۹۰)، فهرس الفهارس: (۱/۹/۱)، الأعلام: (۲٤٣/٦)، علماء نجد: (۱۸۹/۱).

<sup>(</sup>٢) علماء نجد: (١٩١/١)، السحب الوابلة: (١/١٢).

# المبحث الثاني: عقيدتك

قال الشيخ البسام في "علماء نجد"(١): «أما عقيدة المترجم له فلا أظن فيه سوء معتقد، وإنما الأحزاب السياسية والمطامع في الحكم استغلت رحال الدين، فزجت بمم في تلك الحزبية، وإلا فقد اطلعت له على أجوبة في العقيدة هي على مذهب السلف الصالح، حاء فيها:

(وكما يفرد تعالى بالتدبير، فإنه يفرد بالعبادة، ثم قال: وأما مسألة الكلام، فالصواب في هذا الباب و غيره مذهب سلف الأمة وأئمتها، من أنه سبحانه لم يزل متكلماً إذا شاء، وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته، وأن كلماته لا نهاية لها، وأن صوت الرب لا يماثل أصوات العباد، كما أن علمه لا يماثل علمهم، وقدرته لا تماثل قدرهم، وأنه سبحانه بائن عن مخلوقاته بذاته وصفاته، ليسس في مخلوقاته شيء من ذاته وصفاته، وصفاته القائمة بذاته، ولا في ذاته شميء من المحل التعطيل والاتحاد باطلة، وأقوال أهل الحلول باطله، تم الجواب عشية الجمعة ثالث جمادى الآخرة عام ٢٥٤ هـ بقلم الفقير إلى ربه العلي عمد بن عبدالله بن على بن حميد الحنبلي السلفي عفا الله عنه » أ.هـ.

ثم قال الشيخ البسام: هذا ما رأيته له، لكن له رسالة رد فيها على شيخه الشيخ عبدالله أبا بطين في تأويل أبيات الغلو الموجودة في قصيدة "البردة" وقد انتصر لأبا بطين العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن بخلافه، فرد على ابن حميد ودحض شبهه برسالة مطبوعة سماها: "المحجة بالرد على اللجة" يريد باللجة محمد بن حميد لأن هذا اللقب لوالده. أه. واللجة: الأصوات المتداخلة.

وسيأتي معنا -في آثار المؤلف- الكلام عن هذا الموضوع في زعـــم ابـن حمدان أن المؤلف له كتاب اسمه: "قرة العين في الرد على أبا بطين".

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: (۱/۹۹).

لكن الشيخ الدكتور عبدالرحمن العثيمين -محقق السحب الوابلة - له رأي آخر حيث قال: « أقول: ما ذكره الشيخ ابن حمدان الله أنه لم يعرج على أئمة الدعوة [في تراجم السحب الوابلة] صحيح، وموقف المؤلف -ابن حميد - من الدعوة وإمامها واضح، وهو موقف مشين ومزر بصاحبه لا شك في ذلك وقد رددنا على دعاواه الباطلة ومزاعمه الفاسدة، وأوضحنا أن عدم ذكر لأئمة الدعوة ودعالها -وهم من الحنابلة - بل من فضلائهم مخالفة للمنهم السليم، والتعرض لهم بالسلب والثلب والانتقاص تجن ظاهر ليس له فيه حجة ولا برهان، وإنما هو اتباع للهوى، وبعد عن الإنصاف، وتأثر بالظروف السياسية المحيطة به، وتأثر كبير بشيوخه من الصوفية، وأهل البدع ... » أه (١).

وعندما ترجم المحقق لشيوخ ابن حميد في "السحب الوابلة" وذكر شيخه أحمد دحلان ذكر أنه موغل في التصوف وقال: « ومن هنا ندرك جانباً من موقف الشيخ محمد بن حميد في معاداة الدعوة، لذا لهى علماء السلف عن كثرة مجالسة أهل البدع، أو قراءة كتبهم » أ.ه. .

وجاء في "تراجم متأخري الحنابلة": الورقة (٩١) في ترجمة ابن حميد، قوله: « تلك الأيام التي استأسدت فيها الثعالب » أ.هـ، وهي همنز ولمنز من صاحب "السحب" بأئمة الدعوة، وهذا منهج خطير، وموقف مشين (٢). ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ويكفي في تصور عقيدة المؤلف بطلقه ما كتبه العلامة الشيخ الدكتور بكر أبو زيد في مقدمة السحب الوابلة عندما ذكر أبرز الملاحظات والمؤاخذات وقسمها إلى قسمين:

١) مؤاخذات على مؤلف كتاب السحب باعتباره ناقلاً لتراجم الحنابلة

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (٧٥/١). وانظر: ص(٤٥) من هذه الدراسة فقرة (٢).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٧٥/١)، (٢٢٦/٢)، (٩٩٥/٣)، معجم مصنفات الحنابلة: (٢/٨٦١).

من كتب التراجم الأخرى، من نقل بعض الطرق الصوفية، والقبوريات، والتحلي بالمناهي اللفظية، وتعداد البدع في مقام المدح وقد يكون للمؤلف نصيب منها.

٢) القسم الثاني: مؤاخذات على المؤلف في كتابه باعتباره "قائلاً" ومن ذلك مواقف تعارض الدعوة الإصلاحية ... إلى أن قال الشيخ بكر: « وخلاصة تحططه : ثورة غضبية، فيها سباب ولجة، ونبز بالألقاب وخفة، لم أر فيها للحجة مكاناً وسياقاً، ولا للرأي دليلاً وتبياناً، وأني له » .

ولهذا قرر عامة مترجميه أن مسلكه هذا، نفثه مصدور، وحمية منكود يجمع ذلك أمران :

الأول: أنه في الطلب تلقي عن بعض العلماء في التوحيد والفقه، على الاتباع والصفاء، ثم تلقي العلم عن من يجمع الطم والرم (١)، فأثرت فيه المسارب الكدرة.

الثاني: كانت له نوع وجاهة في المسجد الحرام بالدخول تحت مظلة المناوئين للدعوة ولحماتها .

ومعلوم أن التخلص من حظوظ النفس يحتاج إلى رســـوخ في الاعتقــاد، وأعوان أحيار.

و إلا فالمؤلف كان معظماً لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيـــم - رحمهما الله- حفياً بكتبهما، مولعاً بخدمة المذهب وتراجم علمائه .

وقد مضى لسبيله، نسأل الله العفو والمغفرة للجميع. أ.هـ (٢)

<sup>(</sup>۱) الطِّم بالكسر: البحر، والرِّم بالكسر: الثرى، وقيل: الطم الطرب، والرم اليابس. لسان العرب: (۲۰٤/۱۲).

<sup>(</sup>۲) مقدمة السحب الوابلة، بقلم بكر أبو زيد:  $(1/0-\Lambda)$ .

# 

# اولاً: شيوخه:

كانت حصيلة الحياة الحافلة التي أمضاها ابن حميد في طلب العلم أن تعددت أسماء شيوخه، وتنوعت مشاربهم، وتوزعت مواطنهم، منهم:

# ١) الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (١٨٢هـ):

مفتي الديار النحدية، وهو أقدم شيوحه، وعليه حل تحصيله في الفقه، والفرائض، والتوحيد، والعقائد، والحديث، وقد سبق الكلام عنه في هذه الدراسة (۱)، وقد ذكره المؤلف في "السحب الوابلة "(۲)، وأثنى عليه ثناء جميلاً بليغاً، فقال: « فقيه الديار النحدية في القرن الثالث عشر بلا منازع ... شيخنا، العلامة الفهامة ... » أه، وذكر في ترجمته أنه قرأ عليه جملة مسن الكتب الأصول والرسائل والمسائل، منها: "شرح المنتهى" و"صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" و"المنتقى" و"شرح مختصر التحرير" في أصول الفقه، وغيرها.

ونقل الكتاني في "فهرس الفهارس"(") عنه قوله: « وقرأت فقه الحنابلة على الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين » قال: « و لم تر عيني مثله » أ.ه. . وتسودد ذكر الشيخ أبا بطين في "حاشية المؤلف على شرح منتهى الإرادات".

وهي موضوع هذا البحث، قال مرة: « تقرير شيخنا الفقيه النبيه عبـــدالله

<sup>(</sup>١) ص(٢٢) من البحث.

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٩٤٩) في الترجمة رقم (٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس: (١٩٥).

أبا بطين »، وقال ثانية: « قال شيخنا النبيه المحقق العلامة الشيخ ... »، وقال ثالثة: « قال شيخنا الفقيه النبيه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين » .

# ٢) الشيخ علي بن محمد الراشد (ت٣٠٣هـ):

هو من أبرز تلاميذ الشيخ السابق أبا بطين وأنجبهم، وكان ينيبه في القضاء، ولما رحل الشيخ أبا بطين عن عنيزة سنة ١٢٧٠ه أشار على أهلها بتوليت القضاء، فتولى قضاء عنيزة فيما بعد إلى وفاته، فهو إذاً زميله في الأخذ عن الشيخ أبا بطين، وكان الشيخ علي أسن من ابن حميد، إذ ولد سنة ١٢٢٣هم، وتلخرت وفاته بعده كما ترى، فلم يترجم له "في السحب الوابلة"، وألحق الشيخ صلل البسام ترجمته في آخر نسخته من "السحب" ورثاه بقصيدة أثبتها هناك . (١)

وقد رحل الشيخ علي إلى الزبير وقرأ على فقهائها، وكان حريصاً على اقتناء الكتب، وكان الشيخ ابن حميد يعظمه ويجله، وقد نقل عنه في "حاشيته على المنتهى" في موضعين قال في أحدهما: « قال شيخنا الشيخ على بن محمد كـــــــــــــــــــ الله فوائده » وقال في الموضع الثاني: « وكتب عليه الشيخ على ما نصه ... » .

#### ٣) الشيخ محمد بن حمد الهديبي (ت ٢٦١هـ):

زبيري المولد، من أصل نجدي، تميمي النسب، مكي، ثم مــــدني الإقامــة والسكن، ووفاته بالمدينة الشريفة مجاوراً، قال المؤلف في "السحب"(٢): «شــيخنا الصالح، العابد، التقي، النقي » أهـ.

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٩٠٩/٢).

ونقل الكتاني في "فهرس الفهارس"(١) عن المؤلف قوله فيه: «وقرأت أيضاً على محمد بن [أحمد؟] حمد الهديبي التميمي [الزبيدي؟] الزبيري والمكي منشا، والمدني مدفناً، وأجازني بمروياته عن إبراهيم بن ناصر بن جديد الزبيري... أ.هـ

وتردد ذكر الشيخ محمد الهديبي في "حاشية ابن حميد على شرح المنتهى" قال مرة: « نقلت من خط شيخنا محمد الهديبي ... » وقال ثانية: « ومن خط شيخنا الصالح، الناصح، التقي، النقي، الفقيه، النبيه، الشيخ، محمد الهديبي الحنبلي رحمه الله تعالى آمين » أ.ه. .

#### ٤) الشيخ عبدالجبار بن علي البصري (ت١٢٨٥هـ):

يوصف بأنه "نقشبندي" فهو صاحب طريقة صوفية عفا الله عنه، وهو من تلاميذ إبراهيم بن ناصر بن جديد، وقد أثنى عليه المؤلف في "السحب" (۱)، وأطال في ذكر مناقبه وأخباره، ولما مات رثاه بقصيدة ذكرها هناك، وقال عنه في ترجمة (سيف بن محمد العتيقي) قال: « وقد سمعت الثناء على المترجم من جملة مشايخي منهم المذكور [عبدالجبار البصري] » أ.ه. ، وقال الكتاني في "فهرس الفهرس" نقلاً عن ابن حميد : « وقرأت على شيخي عبدالجبار بن على النقشبندي الزبيري البصري دفين المدينة سنة ١٢٨٥هـ » أ.ه. . (۳)

### ٥) الشيخ أحمد بن عثمان بن جامع (ت١٢٨٥هـ):

نجدي الأصل -ثم بحريني زبيري- ذكره المؤلف في "السحب الوابلـــة"(٤)،

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس: (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (١/٤٤-٥١) رقم الترجمة (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) السحب الوابلة: (١٩/١)، فهرس الفهارس: (١٩٥).

<sup>(</sup>٤) السحب الوابلة: (١٨٤/١). وانظر: علماء نجد: (١٧٥/١)، النعت الأكمل: (٣٧٢).

وقال: « تولى قضاء البحرين بعد أبيه ... فوقعت بين أمرائها فتنُّ فرحل إلى بلـدة الزبير، وتولى قضاءها إلى أن مات » أ.ه. .

## ٦) الشيخ محمد بن علي السنوسي (ت١٢٧٦هـ):

ذكره الشيخ عبدالله مرداد في "نشر النور والزهر" (مختصره) من بين شيوخه قال: « وعن العارف بالله محمد السنوسي المالكي المكي، ومدار حل مروياته من العلوم عنه » أ.ه. .

وفي "مختصر طبقات الحنابلة للشطي "(٢) قال -نقلاً عن عمه محمد مراد-: « وقد أخذ صاحب الترجمة [ابن حميد] عن جملة من المشايخ الأجلاء منهم السيد محمد السنوسي، وروى عنه حديث الأولية، ولازمه سنين عديدة، وأحازه بـــ" تبته " » أ.ه.

قال عنه الكتاني في "فهرس الفهارس"(٣): «كانت له همة عالية ورغبـــة عظمى في العلم، وجمع الكتب واستنساخها ...» أ.هـ .

<sup>(</sup>١) نشر النور والزهر (مختصره): (٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) مختصر طبقات الحنابلة: (١٩٣)، وثبت السنوسي اسمه: « البدور الشارقة فيما لنا من أســــانيد المغاربة والمشارقة »، وهو في مجلدين .

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس: (١٠٤٢/٢).

<u>{``}</u>

# ٧) الشيخ أحمد زيني دحلان (ت٢٠٤هـ):

قال الكتاني في "فهرس الفهارس" عن ابن حميد (١): « ويروي بعض المسلسلات عن شيخ الإسلام بمكة الشهاب أحمد دحلان الشافعي » أ.ه. .

ويلاحظ أن الشيخ دحلان توفي بعد ابن حميد لكنه كيان أسن منه، والمعروف أن الشيخ دحلان بطلق من المعارضين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وقد ألف رسائل وكتباً في الرد عليها، وطبعها في مطبعة أنشئت أيلم ولاية الدولة العثمانية ممالأة للدولة العثمانية من جانب، ولأن الشيخ دحلان موغل في التصوف عفا الله عنه (٢).

# ٨) الشيخ محمد بن مساوي الأهدل الزبيدي (ت ؟) :

ذكره الشيخ عبدالله بن مرداد في نشر النور والزهر (مختصره) (٢) من شـــيوخه قال: « أخذ العلوم عن السيد محمد بن مساوي الأهدل الزبيدي » أ.ه.

وقال الكتاني: « بركة الدنيا والأخرى في الإجازة الكبرى » لوجيه الدين عبدالرحمن بن سليمان الأهدل الزبيدي اليمني، ووقع هذا الثبت ونسبته للمذكور في إجازة الشمس محمد بن عبدالله بن حميد العامري الشركي (الشرقي) الحنبلي مفتيهم بمكة للشيخ مصطفى بن خليل التونسي قال فيها -لدى ذكره من روى عنه حديث الأولية - : « أرويه عن السيد محمد المساوي الأهدل فقد أجازني به وبغيره، وأجازني عن السيد عبدالرحمن بن سليمان الأهدل ما حوته فهرسته الموسومة بـ "بركة الدنيا والأحرى في الإجازة الكبرى" » .

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: (١/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) مختصر نشر النور والزهر: (٤٢٣).

وذكر الشيخ محمد جميل الشطي في "مختصر طبقات الحنابلة" عـن عمـه محمد مراد: الشيخ محمد بن مساوي الأهدل في شيوخ ابن حميد (١).

# ٩) الشيخ أحمد الدمياطي المكي (ت ١٢٧٠هـ):

أصله من دمياط في مصر وإقامته ووفاته بمكة، ذكره الشيخ عبدالله البسام في عداد شيوحه قال: « الشيخ العلامة أحمد الدمياطي ثم المكي الشافعي » أه.

قال عنه في "السحب الوابلة": « ... ولكوني قد عزمت على الســـفر، فأشار الحاضرون بترك السفر والالتزام بهذا الأمر، ولاسيما شيخنا أحمد الدميلطي ... » أ.هـ (٢).

#### ١٠) الشيخ عابد السندي (ت٢٥٧ه):

ذكره الشيخ البسام في عداد شيوخه، وقال: « وقد روى عنه بالإحسازة العامة » أ.ه.، وفي كتاب "مختصر طبقات الحنابلة" للشطي قال: « روى بالإحازة العامة عن شيخ المحدثين الشيخ عابد السندي ... » أ.ه.، وعنه في التسهيل لابن عثيمين: « وعابد السندي هذا محدث فقيه، وهو صاحب الثبت المشهور بر"حصر الشارد من أسانيد محمد عابد" » أه، و لم يحمد في عقيدته حفا الله عنه - ".

<sup>(</sup>١) مختصر طبقات الحنابلة: (١٩٢)، السحب الوابلة: (١٤/١) .

<sup>(</sup>٢) علماء نجد: (٨٦٧/٣)، السحب الوابلة (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) علماء نجد: (٨٦٧/٣)، مختصر طبقات الحنابلة: (١٩٢)، السحب الوابلة: (٣٦/١).

# ١١) الشيخ عبدالرهن بن محمد بن عبدالرهن الكزبري (الصغير) (٣٦٦٦هـ):

قال الكتاني في "فهرس الفهارس"(١): « وكان المترجم يروي ثبت الكزبري الصغير عنه، وبحق إجازته لأهل مكة ولمن اجتمع به، قال: وأنا منهم » أ.هـ يعــين من أهل مكة وممن اجتمع به. و(آل الكزبري) محدثون دمشقيون .

#### ١٢) عثمان الدمياطي (٣٥٦١هـ):

هو عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي، ذكره الشيخ عبدالله مرداد في "نشر النور والزهر" (مختصره) في شيوخه. وترجم له في الكتاب المذكور، وذكر وفاته، وهو عم الشيخ أحمد الدمياطي السالف الذكر . (٢)

#### ١٣) إبراهيم السقا الأزهري (ت١٢٩٨هـ):

ذكره في عداد شيوخه الكتاني في "فهرس الفـــهارس" (٣)، والشـطي في مختصره (١٠)، والشيخ ابن بسام (٥).

وقال الكتاني: « ويروي المترجم أيضاً عن إبراهيم السقا إجازة عامة » أ.ه.

<sup>(</sup>۱) فهرس الفهارس: (۲۰/۲).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) فهرس الفهارس: (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) مختصر طبقات الحنابلة: (١٩٢).

<sup>(</sup>٥) علماء نجد: (٨٦٧/٣).

#### ١٤) أحمد اللبدي النابلسي (ت ؟):

جاء في "فهرس الفهارس"(١) نقلاً عن المؤلف نفسه قال: « وأروى الفقه عن الشيخ أحمد اللبدي النابلسي عن عبدالقادر بن مصطفى بن محمد بن أحمد السفاريني، عن أبيه عن جده ما حوته إجازته التي ألفها لمرتضي الزبيدي » أ.هـ

هؤلاء هم الذين عرفتهم من أبرز شيوخ ابن حميد، ولا شك أنه أخذ العلم عن غير هؤلاء لم نتوصل إلى معرفتهم، ولعل الأيام تكشف لنا عنهم في مصادر أخرى لم نطّلع عليها، أو لعل باحثاً آخر يضيف إلى ما قلناه أقوالاً و «كم ترك الأول للآخر» (٢).

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس: (١/٩١٥).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (١/٠٤).

# انياً: أقوال العلماء فيه:

- قال تلميذه الشيخ صالح بن عبدالله البسام في ترجمة شيخه في آخر السحب الوابلة (١): « شيخنا العالم، العلامة، الحبر، البحر، الفهامة، الفاضل، الشيخ .. ثم قال: حصل وبرع ووصل إلى مرتبة التأليف » أ.ه. .
- وقال تلميذه أيضاً الشيخ عبدالله مرداد (٢): « مفتي الحنابلة بمكة النسابة .. الخطيب، والإمام، والمدرس بالمسجد الحرام، علامة نحرير، خطيب مُصقع، كان نادرة العصر، ماهراً في العلوم الأدبية والعقلية، عارفاً بالأحاديث، والشعر، وسائر علوم الشريعة، جامعاً لأشتات الفضائل، وله قصائد غرر، وشعر بليغ » أ.ه.
- وقال الشيخ محمد مراد الشطي (٣): « مفتي الحنابلة بمكة المكرمة، الإمام، العلامة، الفقيه، المحدث، المتقن، كان ذا علم وسيع، وفهم رفيع، بالغا أعلى مراتب التقوى، مرجعاً لأرباب العلم والفتوى، كثير المحبة والاعتناء بشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية وتلامذته، له التقدم الواسع في العلوم العقلية والنقلية » أ.ه.
- وقال الشيخ إبراهيم بن ضويان (٤): « كان فقيها ذكياً، حيد الحفظ، رحل إلى الأمصار، وطاف بلاد الحجاز واليمن، والشام، ومصر، وغيرها، وأخذ عـن علماء هذه الأقطار » أ.ه. .

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١/٩/١).

<sup>(</sup>٢) نشر النور والزهر: (٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) مختصر طبقات الحنابلة: (١٩٢).

<sup>(</sup>٤) علماء نجد: (١٩٦/٦).

< 10 }

- وقال الشيخ عبدالستار الدهلوي (٢): « درس بالمسجد الحرام، وله شعر رقيق كعقود الدرر، حامل لواء المجد في التفسير والحديث، حقق في مذهب أحمد حتى بلغ فيه النهاية، ووصل فيه إلى الغاية » أ.ه. .
- وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي (٣): «كانت بحوثه محررة، ومحققــــة تحقيقـــاً جيداً، وقد تعقب الشيخ محمد الخلوتي » أ.هـ .
- وقال الشيخ البسام (٤): « والقصد أن المترجم له جد واجتهد في طلب العلم و تحصيله، و ترك لأجله وطنه، و جاب الأقطار والأمصار في سبيله، حتى بلم مبلغاً كبيراً، فصار مفسراً ومحدثاً وأصولياً، وفقيها، أديباً، لغوياً، و بحانا زاد على ما اعتاده طبقته من الاقتصار على تحرير الفقه الحنبلي دون غيره من العلوم .. إلى أن قال: وكان الأشراف يودونه كثيراً، ويدعونه لمشاركتهم و مجالستهم، كما حدثني بذلك الوجيه إبراهيم الجفالي عن جدته ابنة المترجم، فآل الجفالي إبراهيم بن عبدالله وأحويه أسباط المترجم. أ.هـ
- وقال الشيخ محمد أمين أفندي الجندي الجنفي (ت ١٩١١هـ) مفتي دمشق في تقريظه لكتاب "السحب الوابلة" (ق كان ممن حظيت بمذاكرته، وحصّلت الفوائد من مسامرته، العالم العامل، الهمام، الفاضل .. » أ.ه.

<sup>(</sup>١) فهرس الفهارس: (١٩٥).

<sup>(</sup>۲) علماء نجد: (۱۹۶/۲).

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٥) السحب الوابلة: (١/٥٤).

# 🕸 ثالثاً : توليه المقام الحنبلي :

كان ابن حميد بي مقيماً بمكة لطلب العلم ومجالسة العلماء والإفادة من العلم لطلابه، ولما أراد أن يعود إلى بلده عنيزة عين لإمامة المقام الحنبلي في المسجد الحرام وإفتاء الحنابلة فيها، وكان معطلاً بعد موت الشيخ محمد بن يحيى بن طهيرة، المكى، فتولاه عام ١٢٦٤ه.

قال الشيخ البسام (١): « وقد اطلعت على خطاب منه بخط يده إلى زميلـــه الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع يخبره بتوليه هذا المنصب قال فيه:

من المحب الداعي محمد بن عبدالله بن حميد إلى جناب الشيخ الأحل والأبحد الأنبل محبنا وحبيبنا أخو الروح وشقيقها ووردها وشقيقها بل شيخنا المكرم الأحشم الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع من اتحد اسمي واسمه، فكان ذلك دليلاً على أن اتحاد المسمى أقوى دليل، ومن دام لي وده حتى كاد أن يبطل قول القائل: (لا يدوم خليل).

أما بعد إبلاغ السلام التام عليكم، فقد صدّرت الأحرف من بطن مكة المشرفة ومجبكم بحال الصحة والسلامة، وأما ما أخبرتكم عنه سابقاً من جهة السفر، فهو أنني صممت وأخذت في أهبة السفر بحيث ما بقي إلا أن أمشي، وإذا ببعض أصحابنا من العلماء الذين يجالسون الشريف قد أتوا إليَّ، وقالوا: قد حوى اليوم عند الشريف ذكر المقام الحنبلي، وأن إمامه الذي يباشره الآن ضعف وعجز عن النهوض، وأنه ليس من يسد بدله إلا فلان، وهو عازم على السفر يعنون الحقير، وإذا بالشريف قد أرسل إليَّ، فامتنعت عن ذلك لعلمي بأني لست أهلاً، ولكوني قد عزمت على السفر، فأشار الحاضرون بترك السفر والالتزام بهذا الأمر، ولاسيما شيخنا أحمد الدمياطي، وصاحبنا الشيخ حسين مفتي المالكية، فإنهما ألحل على الحقير وبالغا في ذلك، وإذا بالشيخ حسين قد أتى من الغد، ومعه تقرير من

<sup>(</sup>١) علماء نجد: (١٩١/٦).

الشريف، كما جرت به العادة وصورته بعد الصدر:

"إننا قد قررنا ونصبنا فلان بن فلان في المقام الحنبلي فلا يعارضه في ذلك معارض ولا ينازعه منازع ... إلخ" .

فاستخرت الله ﷺ، وعزمت على الإقامة إلى أن يوافي الإنسان حمامه فيها، وأرجو أن يكون ذلك هو عين الخير دنياً وأحرى .

وحال التاريخ برز أمر سيدنا الشريف أن كل أهل مذهب يقرأون على أعلم من يوجد منهم، وعيّن للحنفية عالم منهم يقال له: الشيخ محمد الكتبي، وللشافعية شيخنا الشيخ أحمد الدمياطي، والمالكية الشيخ حسين، وقالوا للحقير في جمادى ١٢٦٤ه » أه هذا نص واضح في تولية المقام والتدريس، ونقل الشيخ عبدالله مرداد في كتابه "نشر النور والزهر" (الأصل): « وكانت الفتوى على مذهب الحنابلة بمكة متعطلة سنين من بعد موت مفتيها الشيخ محمد بن يجيى بن ظهيرة المكي سنة إحدى وسبعين ومائتين وألف، إلى أن وليها المترجم كما أفدد بعض الأفاضل، وقد أرخ ذلك الأديب السيد محمد شكري أفندي المكي بقوله:

تاجُ المفاخر قد تكلل والدهر بالبشرى تملل المناولي الفتوى بميذ هب [أحمد] الورع المفضل العالم العلم العلم الشهيد حرمحمدُ الشرقي المبحل الألعي الفطن الأريب بب اللوذعي حلال معضل من شاد مذهب أحمد من بعد ما قد كاد يسهمل من وافيت الفتوى له كالبدر بُرجَ السعد حل أرخه طاب لقد زهي بمحمد فتوى ابن حنبل

فابن حميد بَرِجُالِلَهُ تولى منصب إمامة المقام الحنبلي والإفتاء والتدريس عـــــام المرابق على المرابق

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١/٨١).

ومما يحسن ذكره هنا أنه قبل أن يستولي الملك عبدالعزيز آل سعود على المجاز سنة ١٣٤٤هـ كان أئمة الصلاة في المسجد الحسرام بعدد المذاهب الأربعة، وكان لكل إمام جهة من الكعبة المشرفة (١)، فالمذهب الحنفي له الجهة الشمالية، وفيها حجر إسماعيل التيليل ، والمذهب المالكي له الجهة الغربية، والمذهب الشافعي له الجهة الشرقية، وفيها مقام إبراهيم، والمذهب الحنبلي له الجهة المتربية، وهي التي بين الحجر الأسود والركن اليماني، فكان من محاسن هذه الحكومة السعودية أن أبطلت هذه البدعة، وجعلت المصلين خلف إمام واحد ولله الحمد، وقد أشرت إلى ذلك سالفاً إشارة سريعة في مبحث الحالة السياسية.

<sup>(</sup>١) انظر: علماء نجد: (١٩٣/١)، وتاريخ المملكة العربية السعودية: (١٠٢/٢) .

## ابعاً: تلاميده: 🗞

تصدر ابن حميد للتدريس فأخذ عنه العلم عددٌ كبير من طلبة العلم من المكيين والوافدين إلى مكة من النجديين وغيرهم، وطلبت منه الإجازات، ومن أشهر تلامينذه:

#### ١) ابنه الشيخ على بن محمد بن حميد (٣٠٦هـ):

ولي الإمامة والإفتاء للحنابلة بمكة المشرفة بعد أبيه، وكان رجلاً صالحاً، ورعاً، طلب منه أن يوقع على مضبطة فتوى فتورع من ذلك فعُزل، كذا قال الشيخ عبدالستار الدهلوي الشائلة في رجال القرن الثالث عشر(١).

قال الشيخ البسام: وفي عام ١٣٠٦هـ توجه إلى عنسيزة -وأظنه كان مريضاً - وفي (البرود) وافته منيته هناك عنائه، والبرود خارج حدود الحرم قرب الشرائع (٢).

## ٢) الشيخ صالح بن عبدالله البسام (ت١٣٠٧هـ):

أحد تلاميذه والآخذين عنه وترجم ابن بسام هذا لشيخه ابن حميد في آخر كتاب "السحب الوابلة" وجاء في ترجمته: «قرأت عليه عــــام ١٢٩٩هـ، في شــرح شهرين .. في الفقه في مكة المشرفة، وأيضاً قرأت عليه عام ١٢٩١هـ، في شــرح "زاد المستقنع" للشيخ منصور » أهـ وفي ترجمة ابن مانع قال الشيخ في "الســحب الوابلة": « ورثاه تلميذه الشاب الذكي النجيب، والفاضل، الزكـــي، الأديــب، الشيخ صالح بن عبدالله بن بسام أدام الله تعالى توفيقه، وثبتنا وإياه على السلوك في

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١/٩٤).

<sup>(</sup>۲) علماء نجد: (۲۰۰/٦).

<0.

أعدل منهاج وأقوم طريقة .. » أ.هـ، وتوفي في عنيزة بالتاريخ المذكور (١). وقال عنه البسام: « الشيخ صالح العبدالله البسام الأديب العالم » أ.هـ (٢).

# ٣) الشيخ خلف بن إبراهيم بــن هدهـود النجـدي العنـيزي ثم المكـي (ت٥١٣١هـ):

ولي إفتاء الحنابلة بعد علي بن حميد ابن الشيخ المؤلف، واستمر في ذلك عشرين سنة حتى وفاته، قال الشيخ عبدالستار الدهلوي: « ومنهم -أي من مشايخ اللهلوي- شيخنا العلامة زبدة العلماء، مفتي مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيخ علف بن إبراهيم الحنبلي النجدي الأثري، قرأت عليه المسلسل بالحنابلة في بيته في مكة المكرمة، وأجازي مشافهة به وبما يجوز له من الرواية عن مشايخه » (٣).

### ٤) الشيخ إبراهيم بن خليل التونسي (ت ؟ هـ) :

قال الكتاني في "فهرس الفهارس" (٤): «هو العلامة الشيخ مصطفى بن خليل التونسي، قرأ بالأزهر، ومكة المكرمة، وأجيز فيها من السيد عبدالله كوجك البخاري .. ومحمد بن عبدالله بن حميد الحنبلي المكي الشرقي .. ». وذكر شيوخه ثم قال: « ولابن خليل المترجم مجموعة تضمن إحازات مشايخه المذكورين له ومشايخهم، وهي في مجلد لطيف أطولها وأفيدها إجازة ابن حميد الشرقي .. » .

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١/٤٩).

<sup>(</sup>٢) علماء نجد: (٢/٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) علماء نجد: (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) فهرس الفهارس: (٣٧٦/١).

# عبدالحي بن عبدالحليم اللكنوي الأنصاري الهندي، أبو الحسنات (ت ١٣٠٠هـ):

قال الكتاني: « حاتمة علماء الهند، وأكثرهم تأليفً ، وأتمهم تحريراً، واطلاعاً، وإنصافاً، ولد سنة ١٢٦٤ه .. وأجازه دحلان والشيخ عبدالغين واطلاعاً، وإنصافاً، ولد سنة ١٢٦٤ه .. وأجازه دحلان والشيخ عبدالله بن عبدالله

# ٦) الشيخ علي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي (ت٣٠٦هـ):

قال الكتاني<sup>(۱)</sup>: « الفقيه، المحدث، الصالح، البركة، الناسك، صاحب التآليف العديدة، ولي الله، أبو الحسن علي بن سليمان .. المولود سنة ١٣٣٤ هـ بدمنات، والمتوفى بمراكش ٢٨ ربيع الثاني سنة ١٣٠٦هـ، وذكر ابن حميد من بين شيوخه وأنه قرض مع مجموعة من العلماء بعض مؤلفاته قال: "ومفتي الحنابلة بمكة محمد بن عبدالله بن حميد الشرقي" وله ثبت بأسانيده اسمه "أجلى مسانيد علي الرحمن في أعلى أسانيد علي بن سليمان" » .

# ٧) الشيخ عبدالله أبو الخير مرداد (ت١٣٤٣هـ):

ذكره الشيخ عبدالله البسام في تلاميذه (٢٦)، وقد احتفل بترجمته في كتابه "نشر النور والزهر" كما أسلفنا .

# ٨) الشيخ إبراهيم بن سليمان الحنكي المكي (ت ؟ هـ) :

ذكره الكتاني في "فهرس الفهارس" في مواضع متصل السند بابن حميد، وفي الموضع الأخير في ترجمة السّفاريني قال: « ونتصل به مسلسللاً بالحنابلة عن

<sup>(</sup>١) الإعلام: (٩/٧)، فهرس الفهارس: (١/٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) فهرس الفهارس: (١٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) علماء نجد: (٢٠٠/٦).

البرهان إبراهيم الحنكي الحنبلي اعتقاداً عن محمد بن حميد الشركي (الشرقي) عن الشهاب أحمد اللبدي، وعبدالله بن عثمان النابلسي » (١).

# ٩) الشيخ علي بن عايض العنيزي (٣١٧هـ):

قاضي عنيزة المولود فيها سنة ١٢٤٩هـ وشيخ علامتها الشيخ عبدالرحمـــن بن ناصر السعدي -رحمهما الله- أخذ عن الشيخ ابن حميد في مكة المكرمة.

#### ١٠) عبدالكريم بن صالح بن شبل (٣٥٥ هـ) :

ذكره الشيخ البسام في ترجمة ابن حميد، في "علماء نجد" (٢) وفيه « شرع في القراءة على علماء المسجد الحرام . . ومن النجديين الشيخ محمد بن عبدالله بـــن حميد، مفتى الحنابلة بمكة المكرمة » أ.ه. .

## ١١) عبدالله بن صالح بن شبل (٣٦٥هـ):

#### ١٢) محمد بن عبدالكريم بن شبل (ت١٣٤٣هـ):

ذكره الشيخ البسام وذكر من شيوخه الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد، وقال "صاحب السحب الوابلة" وذكر إجازته للشيخ عبدالله بن خلف الدحيان، وهي إجازة مختصرة لكنها مفيدة . (٤)

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) علماء نجد: (٢٠٠/٦).

<sup>(</sup>٣) علماء نجد: (١٨٢/٦).

<sup>(</sup>٤) علماء نجد: (١٢١/٦)، والسحب الوابلة: (١٣/١).

#### ١٣) مبارك آل مساعد مولاهم:

ذكره الشيخ البسام في شيوحه وقال: « تاجر كبير في مدينة جدة وشاعر محيد » (1).

# ١٤) صالح بن دخيل بن جار الله من آل سابق:

نسخ سنة ١٣٤٠هـ "حواشي ابن حميد على شرح المنتهى" وقال في آخــر النسخة: « هذا آخر ما وجد من خط المصنف العلامة شيخنا محمد بن عبدالله بن حميد النجدي أصلاً، العنيزي مولداً، المكي سكناً .. » أ.هـ .

وهو فيما يظهر عالم، ولم يذكره الشيخ البسام في علماء نجد (٢).

هذا ما أمكن معرفته من تلاميذ ابن حميد ولا شك أن له تلامذةً غير هؤلاء لم نعرفهم بعد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: (۲۰۰/۲).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (١/٥٥).

# البحث الرابع: أثاره ووفاته

# ا أولاً: آثاره: 🕸

اشتهر ابن حميد بطلق بأنه كان مؤلفاً، وقد قال عنه تلميذه الشيخ صالح بن عبدالله البسام: « حصل وبرع ووصل إلى رتبة التأليف » أ.ه. وقال الشيخ محمد مراد أفندي الشطى: « وألف المؤلفات » أ.ه. .

لكنه لم يكن مكثراً من التأليف، إذ لم يؤثر عنه إلا بعض مؤلفات أنفسها وأشهرها كتاب "السحب الوابلة"، لكن الإنسان يعجب لكثرة الكتب اليي انتسخها بخطة، أو ذيل عليها هوامش بخط يده أيضاً، أو تملكها وقرأها، وهي كثيرة متنوعة يدل تنوعها على كثرة قراءته وتنوع ثقافته، وإجادته لفنون مختلفة من العلم.

ومن هذه الكتب التي ذكرها محقق "السحب الوابلة" (١):

- ۱- "شرح البخاري"، للقسطلاني نسخة في جستربيتي بدبلن (إيرلندا) عليها عليها علكه بخطه.
- ٧- "لوامع الأنوار البهية ..."، للعلامة السفاريني بخطه في مكتبة الشيخ البسام، ما عدا الورقة الأخيرة ذهب بذهابها تاريخ النسخ، وقد تكون أسقطت عمداً، بسبب ما يكتب الشيخ في آخر كتبه من توسل بالنبي هي الشيخ في منسوخة قبل سنة ١٥٥٩هـ؛ لأنه قرأها هذا العام على شيخه عبدالله أبا بطين على .
- ٣- "حواشي ابن قندس" على "الفروع"، لابن مفلح، نسخة وزارة الأوقاف
   الكويتية، عليها خطه وترجمة ناسخه الشيخ ناصر الدين بن زريق وأحال في ترجمته على "السحب".

<sup>(1)</sup> السحب الوابلة: (1/٥٧).

- ٤- "البلبل" في أصول الفقه للشيخ سليمان بن عبدالقوي الطوفي في المكتبـــة السعودية بالرياض رقم (٩٣) ٨٦) بخطه في رمضان ســـنة ١٢٧٠هـ في المسجد الحرام . هكة المكرمة .
- وكتابه "ملخص بغية الوعاة" بخطه في الهند كما سيأتي في هذا المبحث إن شاء الله "الصفحة القادمة".
- ٦- وكتاب "ذيل طبقات الحنابلة" لابن رجب في المكتبة الوطنية بعنيزة، تتبعه
   كله وعلق عليه، وصحح واستدرك. يراجع "غاية العجب" في مؤلفاته (١).

إذاً فانشغاله بالقراءة والتتبع والتعليق والاستدراك، وهي التي نسميها الآن القراءة الحرة، ثم ما أنيط به من مهام وأعمال في الإمامة والتدريس والفتوى، كل ذلك كان صارفاً له عن التأليف، واخترام المنية في سن النضج والعطاء (قبل الستين) فلم تمهله لتكميل ما بدأه من تآليف كان على عزم لتأليفها، إضافة إلى علاقاته الاجتماعية بأعيان وعلماء مكة والواردين عليها، كل هذا وذاك جعلاه يكون قليل التأليف، ومن أشهر مؤلفاته بخلقة :

#### ١) السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة:

من أشهر مؤلفات ابن حميد، استوفى فيه أكبر عدد استطاع جمعه أو الوقوف عليه من علماء المذهب، ابتدأ من حيث وقف ابن رجب سنة ١٥٧هـ وإلى أن أتى على علماء عصره سنة ١٩٩١هـ لكنه كما أسلفنا أهمل ذكر علماء الدعوة السلفية وعلى رأسهم الشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب وتلامذته، بلل تعرض لبعضهم بكلام مشين، مخالفاً بذلك المنهج السليم والإنصاف في كتابة التاريخ (٢).

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١/٧٥).

<sup>(</sup>٢) معجم مصنفات الحنابلة: (١٦٨/٦).

ونسخ الكتاب مختلفة اختلافاً كثيراً جداً، لاسيما في تراجم علماء نجد الذين يكتب عنهم من أفواه المخبرين، وأوسع نسخة لهذا الكتاب هي نسخة الشيخ عبدالوهاب الدهلوي، ويرجح ألها في مكتبة الشيخ محمد بن مانع، ونسخة في دار الكتب المصرية الأرجح ألها منسوخة منها (١).

وقد طبع الكتاب محققاً في ثلاث مجلدات، والمحقق هو الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، وقدم له وعلق عليه الدكتور العلامة بكر بن عبدالله أبو زيد، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية .

#### ٢) حاشية على شرح المنتهى :

وهي موضوع هذا البحث، وسنفرد الكلام فيها إن شاء الله تعالى مفصلاً.

#### ٣) غاية العجب في تتمة طبقات ابن رجب:

ذكره محقق السحب الوابلة في مقدمته: (١٢/١)، ورجع أنه مشروع كتاب لم يظهر إلى الوجود، واستدل على ذلك بما جاء في بعض النسخ "الذيل على طبقات الحنابلة" حيث قرأ ابن حميد هذه النسخة وعلق عليها، ووعد بان من أهمله ابن رجب سوف يتتبعه ويفرده في جزء ويسميه بهذا الاسم، وذكر بكر أبو زيد نسبته لابن حميد في "المدخل المفصل": (١/٠٤٤)، وقال: طبعت قطعة منه في خاتمة طبقات ابن رجب (٢).

#### ٤) ملخص بغية الوعاة، مخطوطة:

"بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة" لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة ابغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للاختصار الوقت، لذلك حذف بعض التراجم المثبتة لديه في موضع آخر، وعليه فلا ينطبق عليه اسم (الاختصار)

<sup>(</sup>۱) علماء نجد: (۲۰۱/٦).

<sup>(</sup>٢) معجم مصنفات الحنابلة: (١٧٠/٦).

لكتب العلم، وهو مخطوط المكتبة الآصفية في حيدر آباد بالهند رقم (١٧) تراجم.

ذكره له الزركلي في الأعلام: (٢٤٣/٦)، وكحالة في معجم المؤلفين: (٢٢٧/١)، ومحققاً النعت الأكمل في التكملة: (٣٨٠).

# هع حواشي الخلوبي على الإقناع وشرحه:

ذكره له عبدالله مرداد في مختصر نشر النور والزهر: (٣٧٤/٢)، والقاضي في روضة الناظرين: (٢١٦/٢)، وابن بسام في علماء نجد: (٢٠١/٦)، ومحقق السحب الوابلة في المقدمة: (٦٦/١)، والحقيل في معجم مؤرخي الجزيرة العربية: (٣٧).

#### ٦) إجازة لتلميذه مصطفى خليل التونسي:

وهي إجازةٌ حافلةٌ ضمنها شيوحه ومروياته .

ذكرها الكتاني في فهرس الفهارس: (١/ ٢٥٠)، فقال عن التونسي: هو العلامة الشيخ مصطفى بن حليل التونسي، قرأ بالأزهر ومكة المكرمة، وأحيز فيها من السيد عبدالله كوجك البخاري، والبرهان السقا ... ولابن حليل المترجم مجموعة تضمنت إجازات مشايخه المذكورين له ومشايخهم وهي في مجلد لطيف، أطولها وأفيدها إجازة ابن حميد الشرقي، والطهطائي، والبخاري. أ.ه. .

وذكرها محقق السحب الوابلة في المقدمة: (٦٦/١).

#### ٧) قرة العين في الرد على أبا بطين:

ذكره له ابن حمدان في تراجم متأخري الحنابلة: (١٣٣)، ومحقق السحب الوابلة في المقدمة: (٦٧/١) عن ابن حمدان في متأخري الحنابلة، ورد ذلك المحقق (ابن عثيمين) لأمور منها:

١- لا نعرف لابن حميد كتابًا بهذا الاسم وإن كان جهلنا به لا ينفيه عنه.

۲- أن رد ابن حميد على شيخه لا يصل إلى حد الندرة والعداوة فما زال
 ابن حميد يعظم شيخه ويطريه بكل مناسبة يمر له فيها ذكر.

- ٣- أن مخالفته لشيخه أبا بطين واعتراضه عليه إنما هو في شــان القصيــدة المعروفة "بالبُردة" التي نظمها البوصيري في مدح النبي على الله كما قــلل الشيخ ابن حمدان!.
- ٤- أن اسم كتاب الشيخ عبدالرحمن بن حسن ﷺ في الرد على ابن حميـ لـ
   "بيان المحجة ..." لا المحجة، وهو مطبوع ضمن مجموعة (التوحيد).
- ٥- أن اللجة لم يكن لقب لابن حميد لقب به لكثرة كلامه ولغطه، كما يقول ابن حمدان! بل هو لقب لأبيه سرى اللقب عليه بعده، كذا قال الشيخ البسام في ترجمته في "علماء نجد" وكذا هو معروف مستفيض عند كثير من أهل عنيزة -وهي بلدة- ممن لهم معرفة بالأنساب والألقاب أ.ه. (١).

وقال صاحب معجم مصنفات الحنابلة (٢) عن "قرة العين": لم أقف على من ذكره له غير هذا، وتلامذة ابن حميد أدرى وأعرف بمؤلفاته، لم يذكروا له هذا المؤلف، ولو تم لاشتهر لشهرة الشيخين (أبا بطين) و(ابن حميد)، والذي حصل بينهما هو في شأن القصيدة المعروفة بـــ"البردة" للبوصيري.

#### ٨) النعت الأكمـــل:

ذكره له الزركلي في الأعلام: (٢٤٣/٦)، وكحالة في معجم المؤلفين: (٢٢٧/١)، ومحققا النعت الأكمل في التكملة: (٣٨٠).

<sup>(1)</sup> السحب الوابلة: (1/٧٧-٦٨).

<sup>(</sup>٢) معجم مصنفات الحنابلة: (١٧١/٦).

قال صاحب معجم مصنفات الحنابلة (١): «قلت: لم يذكره أحد ممن ترجم للمؤلف غيرهم فيما أعلم، وتلامذة المؤلف أعرف به من غيرهم، وهم مع ذلك لم يذكروا له هذا الكتاب، وقد ذكره بعضهم لحفيد المؤلف عبدالله بن علي بن حميد المتوفى سنة (١٣٤٦هـ)، والمعروف أن النعت الأكمل للكمال الغزي العامري المتوفى سنة (١٢١٤هـ) » أ.ه.

#### ٩) رسائل وفتاوى وتعليقات وتحقيقات:

ذكرها له القاضي في روضة الناظرين: (٢/٢١)، وابن بسام في علماء نحد: (٢/٦/١)، ومقدمة السحب الوابلة: (٧٠/١)، والحقيل في معجم مؤرحي الجزيرة العربية: (٣٧).

#### ۱۰) شعــر:

ذكره له عبدالله مرداد في مختصر نشر النور والزهر: (۲۷۳/۲)، والقاضي في روضة الناظرين: (۲۱٦/۲)، وابن بسام في علماء نجد: (۲۰۱/٦)، حيث قال الأخير: « له قصائد جياد ومراسلات أدبية لو جمعيت لصارت ديواناً متوسطاً » أ.ه.

وأثبته محقق السحب الوابلة في المقدمة: (٧٠/١) حيث قسال: «أقسول: وقفت على نماذج من شعره كقصيدته التي رثى بها شيخه عبدالجبار البصري وغيرها. [ومنها:

لقد كسفت شمس الهداية والرشد وكو وقد فقئت عين التورع فـاغتدى لما قا بموت إمام الدين والحق والهـدى وزاه وأطيب هذا الخلق خلقاً ومكرمـاً يفوق

وكور بدر الدين والعلم والزهدد لما قد دهاه اليوم يلطم للخد وزاهد هذا العصر في الجاه والنقد يفوق عبير المسك والعنبر الهندي

<sup>(</sup>١) معجم مصنفات الحنابلة: (١٧١/٦).

إلى أن قال:

فيا ناصر الإسلام فاجـــبر مصابــه على فقد من في رزئه أعظم الفقــد بغــير انتــهاء للبكــاء مـــؤرخ (أقام بدار الفوز في جنة الخلـــد)]

ثم يصفها ابن عثيمين بقوله: وهو في نظري كغيره من أشعار العلماء، ليس رقيقاً ولا بديعاً كما وصف، والذين وصفوا شعره من العلماء لا مرن الأدباء النقاد، فقد يكون رقيقاً بديعاً إذا قيس بشعر غيره من بعرض علماء عصره لا بشعر المجيدين، والله تعالى أعلم (١). أ.هـ

#### ١١) ثبـــت:

ذكره له بكر أبو زيد في المدخل المفصل: (١٠٨٤/٢) .

<sup>(1)</sup> السحب الوابلة (١/٠٧)، (٢٩٩٤).

# 🕸 ثانياً: وفاتـــه:

توفي الشيخ ابن حميد على الله في يوم الأحد اليوم الثاني عشر من شهر شعبان سنة ١٢٩٥هـ في مدينة الطائف، وذلك في فصل الصيف حينما كان يخرج أهـــل مكة للطائف، ودفن بالمقبرة الواقعة شمال مقبرة عبدالله بن عباس على الله عباس

وقد أسف على وفاته محبوه وعارفوه، ولذا قال الشيخ عبدالله مرداد:

« وكان بينه وبين العلامة الشيخ عبدالرحمن سراج محبة عظيمة، ومــــودةُ أكيدة، أمضوا زماهم في الاجتماع والمباحثات في العلوم، والاشتغال بـــالأدب، والمطالعة في الدواوين والمحاضرات، حتى إنه بعد أن دُفن وقف الشيخ عبدالرحمــن سراج يبكي على قبره وهو لا يقدر على تمالك نفسه » أ.هـ .

وقد رثاه تلميذه الشيخ صالح العبدالله البسام بقصيدة ننقل بعضها من خطه، وذكرها في ترجمته في آخر نسخته من "السحب الوابلة" قال:

الناسُ تبكي على الأطلال والدِّمن وكلِّ حبٌّ من الأحباب ذي شحن تبكى العُيُونُ وما عيني كمثلهمُ فحر العُلُوم وطودُ العلم شــــــــامِخَةٌ يبكي عليه مقاً للإمام غدًا لفقده قَــامَ أهــلُ العلــم قاطبــةً خَطْبُ الإمام الذي جَلَّتْ منَاقبُــــهُ قد فارَقَ الأَهلَ والأوطَانَ مُطّلبــــاً ليــت المنيَّــة فاتتــه لَنَـــا زمنــــاً لم أنسَ يوماً مــن الأيـــام طلعَتَـــهُ

إنّي على العالم النحرير ذُو حــزن تبكي عليه عُلُومَ الدِّينِ والسُّنَن منْ بعده فاقداً للفضل والحَسَن يبكُونَ مَا حَلَّ بالإسلام مِنْ وَهَـــنِ مُحمد بن حُميد الماهر الفَطن للعلم دَهْراً وَلم يَعرْجْ عَلَى وَطَـــنِ براً نصُوحاً تقياً ليسس ذا محسن نجني من العلم أثماراً على الفَنَــن والليلُ يأتي لنا في طائف الوَسَــن

في القبرِ أضحى وحيداً أنسه عَمَـل قد حاور الحبر (١) في قبر وأرجوك سقى ثَرَاهُ مـن الوسمِـي هاطِلـة ما يبتغي نحونا غـير الدعـاءك مم الصلاة على المحتـار سيدنا

بالفوز بالعلم أمسى رابح الثمن وسط الجنان جواراً منه لم يَبِن سَحَابَ فضل من الرحمن بالمنن والله يعلم ذا في السّر والعَلن والآل والصحب والأتباع بالسُنن (٢)

وأما عن عقبه، فيقول الشيخ البسام (٣):

« حلف ابناً صالحاً هو الشيخ على الذي خلفه في الإفتاء والإمامة، ولعلى هذا ابن صار عالماً وله ترجمة في هذا الكتاب، والموجود الآن من عقب المسترجم حفيد حفيد ابنه يقيم في عنيزة، وللمترجم بنت هي والدة المؤرخ الأديب محمد بن علي آل عبيد، وحدة الأفاضل إبراهيم بن عبدالله الجفالي وأخويه على وأحمد، وهي حدقم من قبل والدهم، وآل الجفالي من قبيلة بني خالد القبيلة الهوزانية المضرية العدنانية .

وقد أخبرني إبراهيم العبدالله الجفالي قال: كانت جدتي -حصة بنت المسترجمتسكن في شعب عامر بمكة المكرمة، وكانت إذا قرب شهر رمضان استأجرنا لها
محلاً من بيت خوقير المطل على المسجد الحرام من قبل باب السلام، لتكون قريبة
من العبادة في الحرم -وقد طال عمرها- توفيت بمكة عام ١٣٦٦هـ وتخبرنا ألها
تعرف والدها المتوفى سنة ٥٩١هـ معرفة جيدة، وكانت رحمها الله امرأة فاضلة
جداً » أ.ه.

<sup>(</sup>١) يشير بهذا إلى قرب قبر المرثى من قبر حبر الأمة عبدالله بن عباس والمنتق بالطائف.

<sup>(</sup>٢) علماء نجد: (٢٠١/٦)، السحب الوابلة: (١/٤٥).

<sup>(</sup>٣) علماء نجد: (٢٠١-٢٠٣).



# نبذة موجزة عن كتاب منتهى الإرادات، وشرحه دقائق أولي النهى، وحاشيتي المنتهى: حاشية البهوتي، وحاشية النجدي

# ويشتمل على خمسة مباحث : -

- المبحث الأول: كتاب منتهى الإرادات.
- المبحث الثاني: كتاب دقائق أولي النهى لشرح المنتهى.
- المبحث الثالث: كتاب حاشية محمد البهوي (الخلوي).
  - المبحث الرابع: كتاب حاشية عثمان النجدي .
- المبحث الخامس : دراسة مقارنة بين حاشية ابن هميد (موضوع التحقيق) وحاشيتي البهويي والنجدي.

# المبحث الأول: كتاب منتهى الإرادات

# الطلب الأول: التعريف بالمؤلف:

### اسمه ونسبه (۱):

هو العالم العلامة الفقيه، محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي بن رشيد الفتوحي، تقي الدين، أبو بكر الشهير بابن النجار، قاضي القضاة ابن شيخ الإسلام.

#### > ۲− مولده ونشأته:

ولد بالقاهرة سنة ٩٩٨هـ، ونشأ بها، وأخذ الفقه عن أبيه شهاب الدين الشهير بابن النجار، الفقيه الحنبلي (ت٩٤٩هـ) وعن غيره، وأحساد واستفاد، وانتهى إليه بعد والده معرفة فقه الإمام أحمد، وسافر إلى الشام وأقام بها مدةً من الزمن، وعاد، وانفرد بعد والده بالإفتاء والتدريس بالأقطار المصرية، واستنابه والده في القضاء، وحج قبل بلوغه، ثم حج لقضاء الفرض عام ٥٥٩هـ، وعاد مكباً على ما هو بصدده من الفتيا والتدريس، وكان قلمه أحسن من لفظه، وله قي تحرير الفتاوى اليد الطولى، والكتابة المقبولة.

وتسلم منصب قاضي القضاة، فكانت أيامه اشتغالاً بالفتيا أو التدريــس أو التصنيف، ولم يزل مكباً بعد والده على تقرير مذهب الإمام أحمد وتحريره علـــى الوجه الأنبل.

<sup>(</sup>۱) انظر: ترجمته في: النعت الأكمل: (۱۱)، شذرات الذهب: (۷/۱۰)، السحب الوابلة: (۲/۲)، عتصر طبقات الحنابلة: (۹۲)، تسهيل السابلة: (۲/۲)، الأعلام: (۲/۲)، معجم المؤلفين: (۲/۲۸).

#### ٧ - مؤلفاته:

من أشهر مصنفات الشيخ ابن النجار الفتوحي:

١- كتاب "منتهى الإرادات" ثم شرحه المؤلف نفسه شرحاً مفيداً سماه:

٢- "معونة أولي النهى شرح المنتهى".

٣- مختصر التحرير (الكوكب المنير). اختصره من كتاب "تحرير المنقول و هذيب علم الأصول" للقاضي علاء الدين المرداوي (علي بن سليمان ته٨٨هـ).

٤- شرح الكوكب المنير، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه،
 على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .

٥- ذكر عبدالقادر الجزيري في ترجمته للفتوحي أن له مصنفاً في الحديث<sup>(١)</sup>.

#### > ١- وفاته:

توفي بي الله عصر يوم الجمعة ثامن عشر صفر سنة (٩٧٢هـ)، فتأسف عامة الناس والفقهاء على وفاته، وأكثروا من الترحم عليه، ولم يخلف بعده مثله في مذهبه، وصلى عليه ولده موفق الدين بالجامع الأزهر بي الله واسعة (٢).

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: النعت الأكمل: (١٤١)، شذرات الذهب: (٥٠/١٠)، السحب الوابلة: (٨٥٤/٢).

# الطلب الثاني: التعريف بالكتاب: ۞

#### > ١− اسمه وقيمته العلمية :

اسمه (منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات) .

وتبدو أهمية كتاب "المنتهى" أن مؤلفه الفتوحي جمع بين كتابين عظيمين لمؤلفين جليلين، لهما الصدارة في تقرير المذهب.

الكتاب الأول: "المقنع" لشيخ المذهب الموفق ابن قدامة، وقد اجتهد مؤلف المخالف في جمعه وترتيبه، وإيجازه وتقريبه، وسطاً بين القصير والطويل، وحامعاً لأكثر الأحكام عرية عن الدليل أو التعليل. نال هذا الكتاب اهتمام العلماء لقيمته العلمية، فشرحوه عدة شروح منها:

وخدم من جهة بيان الغريب، وتحليل الألفاظ في كتاب "المطلع على البواب المقنع".

ومن جهة التصحيح وبيان الراجح من الروايات وأقوال الأصحاب المختلفة في المذهب كما في "الإنصاف" و"التنقيح".

ومن جهة الاختصار كما في "زاد المستقنع" (١).

الكتاب الثاني: "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" الذي هو تصحيل لكتاب المقنع، واختصار لكتاب الإنصاف، وكتاب الإنصاف أهميته عند المتأخرين من الحنابلة لا تخفى، فقد سلك فيه مؤلفه مسلكاً لم يسبق إليه أحد من علمالله المذهب. وطريقته: أنه يذكر في المسألة أقوال الأصحاب، ثم يجعل المختار ما قالله الأكثر منهم.

<sup>(</sup>١) المقنع: ص(١٠)، الإنصاف: (٥/١).

ثم اقتضب منه كتابه المسمى: "بالتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع".

فجاء كتاب "منتهى الإرادات" ليحيط بهما، وليجمع شملهما في كتـــاب واحد، وقد نال ما يستحقه من الاهتمام والعناية، فكان والد المصنف يقرؤه على الطلاب، ويثني عليه، واشتغل به عامة الحنابلة، واقتصروا عليه، فقدموه في الحفظ والتدريس والإفتاء والقضاء، وكتبوا عليه عدة شروح، وحواشي، وتعليقات.

ومن مظاهر ذلك جعله أهم المصادر الفقهية التي يعتمد عليها القاضي في المملكة العربية السعودية، حيث جاء في قرار الهيئة القضائية عدد (٣) بتاريخ ١٣٤٧/١/٧هـ فقرة (ب) تحديد المتمدة في القضاء في المملكة العربية السعودية حيث اعتمد فيها كتابان هما:

- ١- شرح المنتهي للفتوحي .
- ٢- كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي .

وقد نص القرار على أن ذلك فيما اتفق عليه الكتابان، وأما ما احتلفا فيه فالعمل يكون بما في المنتهى (١).

ومن أهمية هذا الكتاب كثرة شروحه وحواشيـــه.

#### > ۲− شروم الكتاب وحواشيه :

اعتنى علماء المذهب بهذا الكتاب، وخدموه خدمــــة جليلـــة بالشــروح والحواشي والتعليق والاختصار .

#### أ) شروح الكتاب:

١ - شرح المؤلف المسمى "معونة أولي النهي شرح المنتهي" (مطبــوع)،

<sup>(</sup>١) انظر: التنظيم القضائي للزحيلي: ص(١٧٢)، القضاء في الكتاب والسنة للحميضي: ص(٣١٠).

< 1A

شرح المؤلف كتابه المنتهى شرحاً مفيداً، كان أغلب استمداده فيه من كتاب الفروع(١).

جاء في السحب الوابلة (٢): شرح شرحاً مفيداً في ثلاث مجلدات، أحسن فيه ما شاء. وقد طبع طبعته الأولى سنة ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م بتحقيق معالي الدكتور عبدالملك بن دهيش، وقد حقق تحقيقاً علمياً عندما قُسم الكتاب على عدد من طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وطلاب جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

7 - شرح المنتهى للبهوتي، المسمى بــ "دقائق أولي النهى"، شرحه العلامــة منصور البهوتي في ثلاث مجلدات، وقد جمع هذا الشرح مــن شــرح الفتوحــي للمنتهى، ومن شرحه نفسه على الإقناع. وهو مطبوع متداول بتحقيـــق معــالي الدكتور/ التركي في سبعة مجلدات، وقد حققه تحقيقاً علمياً من قبل مجموعة مــن طلاب جامعة أم القرى.

وسيأتي الكلام عليه قريباً في المبحث الثاني من هذا الفصل.

٣ – شرح المنتهى للعوفي :

وشرحه أيضاً الشيخ إبراهيم العوفي (١٠٣٠-١٠٩٤) في عدة بجلدات (١٠٣٠).

٤ - شرح المنتهى للشيخ سليمان بن علي بن مشرف (٣٩٠٠هـ).
 قيل: إنه لما اطلع على شرح الشيخ منصور ووجده مطابقاً لما عنده أتلفه (٤).

<sup>(</sup>١) المدخل المفصل: ص(٤٤).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٨٥٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: النعت الأكمل: ص(٢٣٨)، مختصر طبقات الحنابلة: ص(١٢٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: عنوان المجد: (٣٢٩/٢)، علماء نجد: (٣٧٠/٢).

< 19>

وقيل: إنه هم بشرحه ولم يشرحه (١)، فالله أعلم.

# ب ) الحواشي على الكتاب :

تنقسم الحواشي على كتاب منتهى الإرادات إلى قسمين:

القسم الأول: حواشي على المتن فقط.

القسم الثاني: حواشي على الشرح مع المتن.

#### -القسم الأول: الحواشي على المتن:

١- حاشية الشيخ محمد الفارضي القاهري، الشاعر المشهور (ت ٩٨١هـ)(٢).

٢- حاشية الشيخ تاج الدين بن شهاب الدين البهوتي، تلميذ الفتوحي.

٣- حاشية الشيخ يوسف بن أحمد الفتوحي.

٤- حاشية الشيخ منصور البهوتي "إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى" (٣).

٥- حاشية الشيخ عثمان بن أحمد الفتوحي (ت١٠٦٤).

٦- حاشية الشيخ ياسين بن على اللبدي (ت١٠٥٨هـ) تقريباً.

٧- حاشية الشيخ محمد الخلوتي (ت١٠٨٨هـ) (٤).

 $-\Lambda$  حاشية عثمان بن قائد النجدي، وقد طبعت بتحقيق معالي الشيخ الدكتور/ التركى، في خمسة مجلدات ( $^{\circ}$ ).

(١) انظر: السحب الوابلة: (١٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية عثمان النجدي: (١/٥) "رسالة علمية" ليوسف الزهراني، جامعة أم القرى، وقيل: إنها تعاليق في الفقه، انظر: السحب الوابلة: (١١١١/٣)، وحاشية الخلوتي، تحقيق الصقير (٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) حققت في رسائل علمية بجامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٤) حققت في رسائل علمية بجامعة الإمام، وسنفردها بالدراسة.

<sup>(</sup>٥) حققت في رسائل علمية، أولها في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبقيتها في جامعة أم القرى، وقد طبعت بتحقيق معالي الدكتور/ عبدالله التركي، في خمسة مجلدات، وسنفردها بالدراسة.

٩- حاشية الشيخ أحمد بن محمد بن عوض المرداوي (ت١١٥هـ).

#### -القسم الثاني: الحواشي على الشرح مع المتن:

- ۱- حاشية الشيخ أحمد بن أحمد المقدسي (ت ؟)، واسمها "فتـــح مــولى النهى لديباجة شرح المنتهى"، مخطوطة في جامعة أم القرى رقـم (١٥) في (١٨) ورقة.
- ۲- حاشية الشيخ عبدالقادر الدنوشري (ت ١٠٣٠هـ)، قال عنها ابن حميد
   في السحب الوابلة (١): « له تعليقات نفيسة أكثرها على شرح الخطبية
   تدل على براعته » أ.ه. .
- ۳- حاشیة الشیخ عبدالوهاب بن فیروز (ت۱۲۰۵). وقد نقل منها ابن حمید فی حاشیته علی شرح المنتهی کثیراً، ورمز لها برع ب).
  - ٤- حاشية الشيخ غنام بن محمد النجدي (ت ٢٤٠هـ).
  - ٥- حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (ت١٢٨٢هـ).
- 7- حاشية الشيخ سليمان بن إبراهيم الفداني النجدي، واسمها "تذكرة الطالب لكشف المسائل الغرائب".
- ٧- حاشية الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد "وهي هذا الكتاب المراد تحقيقه".
- ٨- حاشية الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي (ت١٣٤٦هـ) وصل فيها
   إلى باب السلم .
  - ٩- حاشية الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن جاسر النجدي (ت ١٤٠١هـ).
- .١- حاشية الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (١٣٠٧-١٣٧٦هـ) وهيي عبارة عن حواشي على المنتهى وشرحه بهامش نسيخته، وهيي تعتبر

(١) انظر: السحب الوابلة: (١١٩٧/٣).

< VI >

استدراكات واحتيارات وتصحيحات. (١)

و لم يقتصر اهتمام العلماء في خدمة هذا الكتاب بالشـــروح والحواشــي والتعليق بل تعدى ذلك إلى الجمع بينه وبين الإقناع والاختصار .

أما الجمع فقد جمع بينهما الشيخ العلامة مرعي بـــن يوســف الكرمــي (ت٢٠٠هـ) في كتابه: "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى".

وأما الاختصار فقد اختصر الشيخ مرعي أيضاً كتاب المنتهي، بكتاب سماه: "دليل الطالب لنيل المطالب". (٢)

وكل هذه العناية السابقة لكتاب المنتهى -تدل على اهتمام العلماء بـــه- وأنه المعتمد والمرجع عند متأخري الحنابلة، وما ذاك إلا لما ظهر لهم مــن تحقيــق مؤلفه والمبالغة في تحريره، وبنائه على الراجح من المذهب المعول عليه في القضــاء والإفتــاء. (٣)

<sup>(</sup>۱) السحب الوابلة: (۸۱۲/۲)، علماء نحد: (۳۰۲/۰)، حاشية محمد الخلوتي على المنتهى، رسالة علمية لسامي الصقير: (۲۰/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدخل المفصل: (٢/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة المنتهى لابن مانع: (٤/١)، والمدخل المفصل: (٢/١) .

# المبحث الثاني: كتاب دقائق أولي النهي لشرح المنتهي

## الطلب الأول: التعريف بالمؤلف: ١

### > ۱−اسمه ونسبه ومولده (۱):

هو أبو السعادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن على بن إدريس البهوتي (نسبة إلى بحوت بمحافظة الغربية بمصر).

أما مولده: فإن الكثير ممن ترجم له، لم يذكر سنة مولده، لكن نقل الغزي، وابن حميد، أن في حاشية الخلوي على المنتهى، أن ولادته على رأس الألف، فعمره إحدى وخمسون سنة، كسنة وفاتــه.

#### 🗲 ۲- نشأته وثناء العلماء عليه :

نشأ بَحْالَتُهُ نشأة دين وعلم، منصرفاً إلى طلب العلم، وتبحر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، واجتهد في تحرير المسائل الفقهية وتوطيد قواعد المذهب، وتقريره وإيضاح خافيه حتى استحق أن ينال لقب شيخ المذهب.

رحل إليه الناس من الآفاق، وقد أخذ عن كثـــير مــن علمــاء الحنابلــة المتأخرين، وكان ممن انتهى إليه الإفتاء والتدريس، وكان سخياً له مكارم عديدة.

قال عنه ابن حميد في السحب الوابلة: وبالجملة فهو مؤيد المذهب ومحرره، وموطن قواعده ومقرره، والمعول عليه فيه، والمتكفل بإيضاح خافيه ... أ.هـ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر: (۲۲٦/٤)، النعت الأكمل: (۲۱۰)، عنوان المجلد في تاريخ نجمهد: (۲۲/۱۳)، السحب الوابلة: (۱۳۱/۳)، الأعلام: (۲۰۷/۷)، معجم المؤلفيين: (۲۲/۱۳)، معجم مصنفات الحنابلة: (۱۱۵/۵).

#### ٧ - مؤلفاته:

مؤلفات الشيخ منصور البهوتي من أمهات الكتب في المذهب الحنبلي، وقد عم النفع بما وتلقاها الناس بالقبول وطبعت وانتشرت، قال الشيخ الشطي في مختصر طبقات الحنابلة: (١١٦): «قد عم الانتفاع بمؤلفات صاحب الترجمة فلم تزل تتداولها الأيدي ويقرأها أهل المذهب وغيرهم إلى يومنا هذا » أ.هـ

#### ومن أهم مؤلفاتـــه:

- ١- كشاف القناع عن متن الإقناع، مطبوع.
- ٢- حاشية على الإقناع، "حُققت في جامعة أم القرى".
- ٣- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى الإرادات) "سبق الإشـــارة
   إليه"، وسنفرده بالكلام في المبحث القادم .
  - ٤- حاشية على المنتهى (إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى) .
    - ٥- الروض المربع شرح زاد المستقنع، مطبوع.
    - ٦- المنح الشافيات شرح المفردات، مطبوع (١).
      - ٧- عمدة الطالب لنيل المــآرب (٢).
    - ٨- منسك (نصيحة الناسك ببيان أحكام المناسك) .
  - 9 إعلام الأعلام بقتال من انتهك حرمة البيت الحرام (7).

<sup>(</sup>۱) وقد حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، المعهد العالي للقضاء، الفقه القارن، سنة ٤٠٤هـ .

<sup>(</sup>٢) وقد شرحه الشيخ عثمان بن قائد النجدي، وسماه (هداية الراغب لشرح عمدة الطالب)، وكتاب عمدة الطالب مطبوع مع شرحه هداية الراغب في مجلد واحد .

<sup>(</sup>٣) وهو رسالة صغيرة كتبها لبيان أحكام القتال في مكة المكرمة للعساكر المصريين المتوجــهين إلى مكة لقتال المتمردين، وقد طبع بتحقيق/ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري.

#### > ٤-وفاتــه:

توفي علاقة ضحى يوم الجمعة، عاشر شهر ربيع الثـاني سـنة (١٠٥١هـ) بمصر، ودفن بمقابر المجاورين (١).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر: (٢١٨٤)، النعت الأكمل: (٢١٢)، السحب الوابلة: (١/٣).

## و الطلب الثاني: التعريف بالكتاب:

"دقائق أولي النهى لشرح المنتهى" جمعه من شرح مؤلف المنتهى لكتابـــه، ومن شرحه نفسه على الإقناع، يقول البهوتي في مقدمة شرحه:

« ... وشرحه مصنفه شرحاً غير شاف للغليل، فأطال في بعض المواضع، وترك الأخرى بلا دليل ولا تعليل، وسألني بعض الفضلاء أن أشـــرحه شــرحاً مختصراً يسهل قراءته، فأجبته لذلك مع اعترافي بالقصور عن رتبة الخوض في هـذه المسالك، ولخصته من شرح مؤلفه، وشرحي على الإقناع ... » أ.ه. .

قال ابن بشر<sup>(۱)</sup>: « فرغ من شرحه سـنة ۱۰٤٩هـ وقيـل: إنـه آخـر ما صنـف » أ.هـ .

وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات، ومطبوع بتحقيق الشيخ التركي في سبعة مجلدات، وعمل على تحقيقه تحقيقاً علمياً مجموعة طلاب في حامعة أم القرى.

ولأهمية هذا الشرح عند علماء الحنابلة المتأخرين فقد عُملت عليه حواشي عديدة (٢).

وقد أثنى العلماء على شرح البهوتي، كما أثنوا من قبل على متنه، ومنهم: الشيخ سليمان بن علي بن مشرف، فقد هم بشرح المنتهى، فلما اطلع على شرح البهوتي، أعرض عما عزم عليه، وقال: «كفانا الشيخ هذا المهم»، ويقال: إنه طالعه بتأمل، فقال: « وجدته موافقاً لما أردت أن أكتب ما عدا ثلاثة مواضع أو نحوها » أ.هه (٢).

<sup>(</sup>١) عنوان الجحد: (٣٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: دقائق أو لي النهى لشرح المنتهى، رسالة علمية بجامعة أم القرى، الطالب/ فهد المنصور، ص(٧٧).

<sup>(</sup>٣) السحب الوابلة: (١١٣١/٣).

وقال الشيخ عبدالقادر بن بدران: « جمعه من شرح مؤلـــف "المنتــهى" لكتابه، ومن شرح نفسه على الإقناع وهو شرح مشهور ومطبوع » أ.هـ(١).

\* \* \* \* \* \*

(١) المدخل المفصل: (١/٤٤٠).

# المبحث الثالث: كتاب حاشية محمد البهوتي (الخلوتي)

## المطلب الأول: التعريف بالمؤلف: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## > ۱−اسمه ونسبه ومولده '':

محمد بن أحمد بن علي البهوتي، الشهير بالخلوتي، المصري .

البهوتي: نسبة إلى بموت، قرية في صعيد مصر.

والخلوتي: نسبة إلى الخلوة، وهي من المظاهر المنتشرة في مصر في ذلك الوقت بسبب ما غشى الأمة من بدع التصوف، وضلالاتها، وأوهامها.

ولكن يبقى النظر هل الشيخ محمد الخلوتي منسوب إلى هذه الطريقة اعتقاداً، أو هي مجرد نسبة إلى محلة لغلبة أهلها عليها؟ الله أعلم بذلك.

ولد الشيخ محمد الخلوتي في القاهرة بمصر، ولم تذكر المصادر التي ترجمت له تاريخ سنة ولادته .

#### > ۲-نشأته وحياته:

نشأ الشيخ محمد الخلوتي بي بيت علم وأدب، إذ كان خاله الشيخ منصور بن يونس البهوتي بي الله الله الله الله الله الله وشيخ الحنابلة وإمامهم في مصر دون مدافع، فاتجه الشيخ إلى طلب العلم على يد خاله الشيخ منصور البهوتي، ولازمه ملازمة تامة، وحرص على الاستفادة منه، فقرأ عليه المنتهى والإقناع وغيرهما من كتب المذهب، وقدراً كثيراً من تحريرات الشيخ منصور أثناء قراءته عليه .

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: خلاصة الأثر: (۳/ ۳۹)، النعت الأكمل: (۲۳۸)، عنوان المجد في تاريخ نجمد: (۲/۳/۲)، السحب الوابلة: (۲/۹۲۸)، الأعلام: (۱۲/۱)، معجم المؤلفين: (۲۱/۱۲).

ولما ألف الشيخ منصور شرح المنتهى قرأه عليه، فقد ذكر الشيخ محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى أن له درسين على شيخه في هذا الكتاب.

ولم يقتصر الشيخ محمد الخلوق على التفقه في مذهب الإمام أحمد بل أحـذ عن أصحاب المذاهب الأحرى، فقرأ على الشهاب الغنيمي الشـافعي، والنـور الشبراملسي الشافعي وغيرهما .

وبعد وفاة خاله الشيخ منصور جلس للإقراء، وتصدر للتدريس والإفتــلــ في مكانه، فانتفع به الناس خصوصاً الحنابلة .

والمطالع لحاشيته على المنتهى يجد أنه فقيه لا يجارى، وأنه ذو باع واسع، وتبحر في مذهب الإمام أحمد، دقيق في تقاسيمه وتصويره للمسائل.

وكان عَظْلَقُهُ له باع طويل في النحو، واللغة، والأدب، والقواعد الفقهية.

وقد أثنى عليه العلماء غاية الثناء ووصفوه بأنه: « العالم العلم، إمام المعقول والمنقول، مخرج الفروع على الأصول، المفتى، المدرس، المحرر، المحقق، المدقق» (١).

#### > ۳- مؤلفاته:

صنف الخلوي في فروع شتى من العلم ، فمن مؤلفاته :

١- حاشية على منتهى الإرادات، وسنفرد في المبحث التالي لمحة تعريفية بها.

٢- حاشية على الإقناع وشرحه، حردت فبلغت اثني عشر كراساً، وقد قـــام
 بتجريدها الشيخ عبدالجليل بن أبي المواهب البعلي .

ثم قام الشيخ محمد بن حميد (صاحب موضوع هذا التحقيق) بتحريدها مرة أخرى من نسخة المؤلف ولكن بحذف ما هو مذكور في شــرح منصور وحاشيته على الإقناع (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: خلاصة الأثر: (٣٩٠/٣)، النعت الأكمل: ص(٢٣٨)، السحب الوابلة: (٢٩/٢، ٨٧٠).

<sup>(</sup>٢) الصادر نفسها.

- ٣- بغية الناسك في أحكام المناسك.
- ٤- حاشية على شرح الألفية للأشموني .
- ٥- نظم رسالة الوضع -للجرجاني- وشرحها في المنطق سماه: "لذة السمع
   بنظم رسالة الوضع".
  - ٦- التحفة الظرفية في السيرة النبوية .
  - ٧- حاشية على شرح عصام الدين السمرقندي في البلاغة .
    - ٨- نظم كثيراً من القواعد الفقهية وغيرها .
- 9- حاشية على شرح زكريا الأنصاري لايساغوجي في المنطق، وسميت "كشف اللثام عن شرح شيخ الإسلام على إيساغوجي".
  - ١٠- حاشية على شرح العقائد النسفية للسعد.
- 11- وللخلوبي شعر ذكره له المحب في خلاصة الأثر، والغزي في النعت الأكمــــل، وابن حميد في السحب الوابلة (١).

#### > ٤-وفاتـه:

توفي الشيخ محمد الخلوتي بطائق في القاهرة بعد منتصف ليلة الجمعة تاسع عشر ذي الحجة سنة (١٠٨٨هـ) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: خلاصة الأثر: (٣٩٠/٣)، النعت الأكمل: (٢٣٩)، السحب الوابلة: (٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) المصادر نفسها.

## الطلب الثاني: التعريف بالكتاب :

تعتبر حاشية الخلوتي على المنتهى مكملة لما سبقها من الشروح، وتظـــهر قيمة هذه الحاشية بنقله كثيراً من عبارات شروح المنتهى والاستدراك عليها، أو تقييد وتبيين ما أطلق وأجمل من تلك العبارات، وتحريرها وتصويرها بأسهل عبارة.

وأيضاً في هذه الحاشية ما لا يوجد في الشروح، ولاسيما ما ينقلــــه عـــن الشيخ منصور البهوتي أثناء قراءته عليه في الدروس .

وقد أثنى علماء الحنابلة على هذه الحاشية واعتمدوها مرجعاً في المذهب لمله لها من قيمة علمية (١).

قال ابن حميد في السحب الوابلة: « ... حرر المنتهى، قراءةً وإقراءً واعتنى به اعتناءً بليغاً ... » أ.هـ (٢).

وقال ابن بشر في تاريخه عنوان الجحد: « وأخبرني شيخنا الشيخ القاضي عثمان بن منصور الحنبلي الناصري -متع الله به- قال: أخبرني بعض مشايخي عن أشياخهم قالوا: كل ما وضعه متأخروا الحنابلة من الحواشي على أولئك المتون ليس عليه معول، إلا ما وضعه الشيخ منصور، لأنه هو المحقق لذلك، إلا حاشية الخلوتي لأن فيها فوائد جليلة » أ.ه (٣).

قلت: وقد أفدت كثيراً من الرسالة العلمية (الدكتوراه) المقدمة إلى المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الفقه المقارن من الأخ الشيخ المفضال سامي بن محمد الصقير -جزاه الله خيراً-، والتي هي بعنوان: "تحقيق حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات" لمحمد بن أحمد الفتوحي، (من أول الحاشية إلى آخر كتاب الوصايا).

<sup>(</sup>۱) انظر: خلاصة الأثر: (۳۹۰/۳)، النعت الأكمل: (۲۳۸)، عنـــوان الجــد في تــاريخ نجــد: (۲۳/۲)، السحب الوابلة: (۸۶۹/۲).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٢/٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) عنوان المجد: (٣٢٣/٢).

# المبحث الرابع: كتاب حاشية عثمال بن أحمد النجدي على المنتهى

## و المطلب الأول: التعريف بالمؤلف:

#### اسمه ونسبه (۱):

هو العالم العلامة الفقيه المحقق المدقق، عثمان بن أحمد بن سعيد بن عثمان ابن قائد، النجدي مولداً، الدمشقي رحلةً، القاهري مسكناً ووفاةً.

#### > ۲− ولادته ومنشؤه:

ولد في بلد العيينة من قرى نجد، عام (٢٢ ١ هـ) (٢).

ونشأ بها وقرأ على علامتها الفقيه الشيخ عبدالله بن محمد بن ذهلان -وهو ابن عمّته - فأخذ عنه الفقه، وعن غيره، ثم ارتحل إلى دمشق، فأخذ عن علمائها الفقه والأصول والنحو، وغيرها.

ثم خرج من الشام إلى مصر، وأخذ عن علمائها، فاختص بشيخ المذهب فيها العلامة الشيخ محمد بن أحمد الخلوق، فأخذ عنه دقائق الفقه وعدة فنون، وزاد انتفاعه به جداً حتى تمهر، وحقق ودقق، واشتهر في مصر ونواحيها.

## > ٣- مؤلفاته (٣):

١- كتب على "المنتهى" حاشيةً نفيسةً مفيدةً، جردها من هوامش نسخة تلميذه

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: عنوان المحد: (۲/۳۶)، السحب الوابلة: (۲/۷۲)، المدخل لابن بدران: (۱) انظر ترجمته في: عنوان المحد، (۲/۳۶)، معجم المؤلفين: (۲/۹۶)، علماء نحسد: (۲۸۳/۳)، معجم مصنفات الحنابلة: (۲۱/۵).

<sup>(</sup>٢) روضة الناظر عن مآثر علماء نجد: ص(٦٨) .

<sup>(</sup>٣) انظر: السحب الوابلة: (٢٩٧/٢)، الأعلام: (٢٠٣/٤)، معجم مصنفات الحنابلة: (٥/٢٦١).

قسم الدراسة

أحمد بن عوض المرداوي النابلسي، وسيأتي كلام عنها في المبحث القادم(١).

٢- هداية الراغب شرح عمدة الطالب، حرّره تحريراً نفيساً، فكان من أنفسس
 كتب المذهب، مطبوع .

- ٣- مختصر درة الغواص، مخطوط.
  - ٤- شرح البسملـــة .
- ٥- رسالة في الرضاع "قطع التراع في أحكام الرضاع"، مطبوع .
  - ٦- نجاةُ الخلف في اعتقاد السلف، وهو مطبوع.
    - ٧- الإسعاف في إجازة الأوقاف، مخطوط.
      - ٨- رسالة في القهوة.
      - ٩- كشف الضوفي معني "لو"، مطبوع.
        - ١٠- رسالة في "أيّ" المشددة، مطبوع.
          - ١١- مختصر النونية، لابن القيم.
- ١٢- مجموعة من الرسائل المخطوطة الفقهية في مكتبة أوقاف بغداد .

#### > 2- أقوال العلماء فيه:

كان ﷺ فقيهاً مدققاً محققاً متبحراً في مذهب الإمام أحمد عالماً، حسن التآليف.

قال فيه الشيخ عبدالله البسام (٢): « وأطلق عليه لقب: المحقق، واشتهر في مصر ونواحيها، وقُصد بالأسئلة والاستقصاء سنين عديدة، وأثنى عليه العلماء في

<sup>(</sup>۱) وقد حققت في رسائل علمية أولها في جامعة الإمام بالرياض وبقيتها في جامعة أم القرى بمكـــة المكرمة، ثم طبع الكتاب كاملاً مع المنتهى في خمسة مجلدات بتحقيق معالي الدكتور عبدالله بـــن عبدالمحسن التركي، عام ١٤١٩هـ .

<sup>(</sup>۲) علماء نجد: (۲/ ۱۸۰).

< NT>

قسم الدراسة

وقته وبعده » أ.هـ .

وقال عنه ابن حميد: « وزاد انتفاعه جداً حتى مهر، وحقّـــق ودقّـــق ... وكان خطه فائقاً، مضبوطاً إلى الغاية، بديع التقرير، سديد الأبحاث والتحريـــر » أ.هـ(١).

#### > ٥-وفاتــه:

توفي ﷺ بمصر مساء يوم الاثنين رابـــع عشــر جمــادى الأولى ســنة (٢٠٩٧هـ).

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (١٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) السحب الوابلة: (٢/٧٩٢)، الأعلام: (٤/٣٠٢)، علماء نجد: (٦٨٣/٣).

## الطلب الثاني: التعريف بالكتاب: 🕸

"حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات" قال عنها ابن حميد:

«حاشية نفيسة حردها تلميذه ابن عوض فجاءت في محلد ضخم » (۱)، ولقد أثنى كثير من علماء الحنابلة على حاشية عثمان، وتسمابقوا إلى اقتنائها، والاستفادة منها، وإقرائها للطلاب في المساجد، واعتمادها مرجعاً في المذهب (۲).

لما لها من قيمة علمية، أُجمِل بعضاً منها في النقاط التالية:

- 1- المقارنة بين كتابي "الإقناع" للحجاوي و"المنتهى" لابن النجار، وبيان مواضع الاتفاق، والاختلاف في المسائل الفرعية بين الكتابين. حيث هما العمدة عند المتأخرين، وعليهما مدار الفتوى، وعند اختلاف الكتابين المرجح ما في المنتهى.
- ٢- نقل الشيخ عثمان النجدي كثيراً من اجتهادات واستنباطات واختيارات شيخ المذهب عند المتأخرين وهو منصور البهوتي، وتتبعها إما بإقرارها والسكوت عليها، أو الاعتراض عليها ونقدها، وإيضاح الصواب من غيره.
- ٣- قسم كثيراً من المسائل، وصورها وفصل فيها، وحل كثيراً من غوامــــض
   منتهى الإرادات، وشرح عبارته، وحلل ألفاظه واعتنى بذكر الفروق بـــين
   المسائل الفقهية .

<sup>(</sup>١) السحب الوابلة: (٢/٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين: (١٩/١).

# المبحث الخامس: دراسة مقارنة بين حاشية ابن حميد، وبين حاشيتي محمد الخلوتي وعثمال النجدي

لعلي من خلال عقد المباحث السابقة، قد وصلت أو مهدت لفهم هــــــذا المبحث والدخول فيه .

- >> ومن أبرز نقاط الاتفاق والاختلاف فيما بين هذه الحواشي الثلاث ما يلي:
- 1- حاشية ابن حميد على الشرح "شرح منصور" مع المتن "منتهى الإرادات" لابن النجار، بينما نجد حاشية الخلوتي وحاشية النجدي على المنتهى دون الشرح تحديداً.
- ٢- ابن حميد اهتم بما في المنتهى وشرحه والخلوتي والنجدي تطرقاً إلى المقارنـــة
   بين كتابي "الإقناع" و"المنتهى" .
- ٣- ابن حميد بين وشرح الرموز الواردة في مقدمة حاشيته كــ(المص) (الـــش)
   ... إلخ طلباً للاختصار، وكذلك الحال في حاشية النجدي بفعل تلميذه ابن عوض، أما الخلوتي فلم يبين هذه المصطلحات في المقدمة ولكنه كان يأتي بما أيضاً في حاشيته .
- ٤- ابن حميد يصدر المسألة بذكر الكلمة أو العبارة التي يريد شرحها أو التعليق عليها من المنتهى وشرحه قائلاً: « قوله ... » ثم يعلق عليها، وكذلك
   الحال عند الخلوتي والنجدي .
  - ٥- تحليل وشرح جملة من ألفاظ المنتهي، عند الثلاثة المحشين .
- ٦- اهتم كل من ابن حميد والخلوتي والنجدي بدراسة جملة من المسائل الفقهية وتحليلها وتصويرها، مع ذكر الفروق الفقهية، وأقوال الأصحاب أحياناً، وما يظهر لهم في المسألة، وما يختارون من رأي .

قسم الدراسة الدراسة المراسة ال

٧- ابن حميد باعتباره متأخر عن الخلوتي والنجدي كان ينقل أحياناً من حاشيتيهما، وإن نفى ذلك في مقدمته، كما كان ينقل النجدي عن شيخه الخلوتي.

- ٨- اهتم ابن حميد وكذلك الخلوتي والنجدي بشرح الكلمات الغريبة التي يخفى
   معناها، من مصادرها المعتمدة .
- ٩- اعتمد الشيخ ابن حميد في حاشيته على جملة من كتب المذهب ومصادره
   هى نفسها أو أغلبها التي اعتمدها الخلوتي والنجدي .
- · ١- قلة النسخ الخطية وانعدامها بالنسبة لحاشية ابن حميد بخلاف حاشية الخلوتي والنجدي فنسخهما متوفرة .
- ١٢- ابن حميد والخلوتي والنجدي يشتركون في بعض المآخذ التي أخذت علـــــى حواشيهم باعتبار ألهم بشر غير معصومين، ومن ذلك:
- أ إغفالهم كثير من المسائل والألفاظ المهمة، حيث لم يتعرضوا لها، وتناولوا أحياناً ما هو أوضح منها .
  - ب قلة الاهتمام بالأدلة، أو قد تكون ضعيفة.
  - ج لهم مصطلحات في حواشيهم لم يوضحوا المراد منها .

<sup>(</sup>۱) المدخل لابن بدران: (۲۳۸)، والمدخل المفصل لأبي زيد: (۱۰۳٦/۲)، وقال محقق السحب الوابلة في كلامه عن حاشية ابن حميد: (۹/۱): « ... لا أدري هل يكون هو آخر مؤلفاته، مات قبل إتمامه مثلاً؟! أو هو آخر ما كتب، ثم فترت عزيمته عن إتمامه؟! » أهـ.

قلت: والشيخ العثيمين محقق السحب ذكر أن ابن حميد وصل في حاشيته إلى باب العتق، ولكنن بعد التتبع والتمحيص تبين لي أنه وصل إلى باب الوصية (الموصى به).

وهذه المآخذ على الحواشي المذكورة آنفاً لا تقدح في كونهـــا حواشــي نفيسة، فيها من التحقيق، والتدقيق، والفوائد، ما يشهد به كل مطلع.

فرحم الله مؤلفيها، وغفر لهم، ونفع بها إنه على كل شيء قدير .

قلت: وقد يكون هناك جوانب من هذه الدراسة لم أتعرض لها، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، والله المستعان.



# التعريف بالكتاب (موضوع هذا التحقيق) حاشية ابن حميد

# ويشتمل على ستـة مباحـث : -

- المبحث الأول: اسم الحاشية ونسبتها إلى ابن حميد.
  - المبحث الثاني: قيمتها العلميــــة.
  - المبحث الثالث: منهج المؤلف في حاشيته.
  - المبحث الرابع: مصادر المؤلف في حاشيته.
  - المبحث الخامس: المآخذ على الحاشيسة.
- المبحث الساكس: النسخ المعتمدة في التحقيق.

# المبحث الأول: اسم الحاشية ونسبتها إلى ابن حمي⊳

# المطلب الأول: اسم الحاشية(١): 🕸

لم يرد ما يدل على أن ابن حميد بطلق ذكر لحاشيته اسماً معيناً، إذ أن هـذه الحاشية عبارة عن هوامش، وتحريرات، ونقولات، وتقريرات، كتبها على نسـخته على شرح المنتهى "دقائق أولي النهى شرح المنتهى".

وقد جاء كلام مجردها وجامعها في أول الحاشية نصاً، حيث قال:

« وبعد فهذه هوامش عزيزة جمعتها من كلام الفضلاء على شرح المنتهى للشيخ منصور البهوتي على تعالى، ولم أذكر فيها شيئاً مما في حاشيته وحاشية تلميذه الشيخ عثمان بن أحمد الخلوتي وحاشية تلميذه الشيخ عثمان بن أحمد النجدي إلا شيئاً في ضمن كلام غيرهم، أو شيئاً يسيراً سها عنه النظر ... » (٢) أ.ه. .

وقد اتفقت عبارات من ترجم لابن حميد بطائق على عدم ذكر اسم لهـــذه الحاشية، سوى كونها حاشية على شرح المنتهى (٣).

<sup>(</sup>۱) الحاشية من كل شيء جانبه وطرفه، وحاشية الثوب: جانبه وطرفه، والجمع: الحواشي . والحاشية: ما يعلق على أطراف الكتاب من زيادة وإيضاح، وشرح لبعض نصه، ويقال لها: التعليقة.

انظر: المصباح المنير: (١٣٨/١) مادة (حشا)، المعجم الوسيط (١٧٧/١) مادة (حشا).

<sup>(</sup>٢) انظر: بداية القسم الخاص بالتحقيق: ص(١١١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: محتصر نشر النور والزهر: (٢٧٤/٢)، الأعلام: (٣/٦٤٦)، معجم المؤلفين: (٢٢٧/١٠)، علماء بحد: (٢٠١/٦)، ومحقق السحب الوابلة في مقدمته: (٥٨/١).

يلي: «هذا كتاب مشتمل على هوامش على شرح المنتهى من كلام الفضلاء من أصحاب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل تأليف العالم العلامة الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد النجدي مولداً والمكي مسكناً، غفر الله لنا وله ولإخوانا المسلمين، آمين ».

\* \* \* \* \*

## الطلب الثاني: نسبة الحاشية إلى ابن حميد:

لقد تواترت الأدلة على ثبوت نسبة هذه الحاشية إلى الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد على أله الأدلة :

وكذلك وجد على نسخة شرح المنتهى التي بخط تلميذه عبدالله بن عائض وجد على غلاف هذه النسخة ما يلي :

« تنبيه: أعلم أني نقلت من حاشية شيخنا محمد بن عبدالله بن حميد الحنبلي على هوامش هذا الكتاب بجملة ونبهت على ذلك بقولي في آخر المنقول: (في حاشية شيخنا عليه) ونادراً ما أصرح باسمه في أول المنقول أو آخره رحمة الله عليه رحمة الأبرار، آمين » أ.ه. .

٧- أن من قام بتجريد هذه الحاشية وهو تلميذه صالح بن دخيل بن جلو الله آل سابق قد نسبها إليه، فقد جاء في آخر هذه الحاشية: « ... هذا آخر ما وحد من خط المصنف العلامة شيخنا محمد بن عبدالله بن حميد النجدي أصلاً العنيزي مولداً المكي مسكناً، رحمه الله تعالى وغفر له ولوالدينا ووالديهم ومشايخنا ومحبينا وأخواننا المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وافق الفراغ بقلم الحقير صالح بن دخيل بن جار الله من آل سابق، وذلك ضحى يوم الثلاثاء نهار الثلاثاء في الثلاثاء أولاً من هجرة نبينا محمد على والحمد لله أولاً وآخراً أهاد الثلاثاء ها.ه (١).

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن حميد على شرح منتهى الإرادات:  $(6 \, 1 \, 9)$ .

٣- أن جميع من ترجم للشيخ ابن حميد ذكر أن من مؤلفاته: حاشية على شرح منتهى الإرادات .

فقد ذكرها له عبدالله مرداد في مختصر نشر النور والزهر: (٣٧٤/٢)، والزركلي في الأعلام: (٢٤٣/٦)، وكحالة في معجم المؤلفين: (٢٢٧/١٠)، والقاضي في روضة الناظرين: (٢١٦/٦)، وابن بسام في علماء نجد: (٢/١٠٦)، ومحقق السحب الوابلة في مقدمته: (٨/١)، ومحققا النعب الأكمل في التكملة: (٣٨)، والحقيل في معجم مؤرخي الجزيرة العربية: (٣٧)، وبكر أبو زيد في المدخل المفصل: (٧٨٠).

غير أن الطريقي في معجم مصنفات الحنابلة: (١٦٨/٦) قال:

« الظاهر أن أصل هذه الحاشية للشيخ عبدالوهاب بن فيروز (ت٥٠ ١٨هـ) وابن حميد جردها وزاد عليها ما تيسر، وتقدمت الإشارة إلى ذلك في ترجمة عبدالوهاب بن فيروز » أ.ه. .

قلت: يشير إلى ما ورد في كتابه المذكور (١٢/٦): «قال ابن حميد: مسلأ حواشيه بخطه الضعيف المنور "يقصد ابن فيروز"، فلم يدع فيه محلاً فارغساً بحيث أبي جردها في مجلد، وضممت إليها ما تيسر من غيرها، وفيها فوائد بديعة لا توجد في كتاب » أ.ه. .

قلت: من خلال تتبعي لسيرة ابن حميد ومؤلفاته لم يقل بهذا القول أحد من من ترجم لابن حميد غير الدكتور عبدالله الطريقي، وهذا احتهاد منه يعضده كثرة نقل ابن حميد في حاشيته عن عبدالوهاب بن فيروز، ويرمزلك برع ب).

لكن الصواب: أن لكل منهما حواش على شرح المنتهى، إضافةً إلى أن ابن حميد اشتهر بكثرة التحرير والتجريد واستنساخ الكتب بخطه كما ذكرت ذلك في الحديث عن مؤلفاته في الفصل الأول. ص(٤٥).

كما أن ابن حميد صرح في حاشيته بأنه نقل عن ابن فيروز من هوامشه على نسخته من شرح المنتهى فقال على الله في مقدمة الحاشية:

« ... وبقولي (ع ب) عبدالوهاب بن فيروز نقلته من خطه على هوامــش نسخته من الشرح » أ.ه. والله تعالى أعلم .

٤- أن العلماء نقلوا في كتبهم عن حاشية ابن حميد مع التصريح بذكر اسمه
 و نسبة الحاشية إليه .

# البحث الثاني: قيمتها العلمية

تعتبر حاشية ابن حميد على شرح المنتهى مكملة لما سبقها من الشروح والحواشي، والشرح وإن فاق الحاشية بتناوله جميع ألفاظ المتن بالشرح والتحليل، لكن الحاشية تفوق الشرح بأن المحشي يتناول من ألفاظ المتن ما يرى أن بحثه مهم.

ولهذا تجد في هذه الحاشية من العمق والتحرير، والتدقيق، ما لا يكاد يوجد في الشروح.

وتظهر قيمة حاشية ابن حميد بنقله كثيراً من عبارات وكلام العلماء على شرح المنتهى، والاستدراك عليها، أو تقييد وتبيين ما أطلق وأجمل من تلك العبارات وتحريرها، وتصويرها بأسهل عبارة .

وأيضاً في هذه الحاشية من النقولات ما لا يوجد في الشروح، ولاسيما ما نقله عن علماء عصره، ومن مؤلفات لم ترى النور حتى الآن، مثل حاشية شيخه أبا بطين وحاشية ابن فيروز على شرح المنتهى، وكتاب الشيخ أحمد الشيشني على شرح المحرر، وحاشية غنام النجدي على المنتهى، وغيرها (١).

ويكفي في وصف هذه الحاشية وبيان أهميتها ومكانتها العلمية أن صاحبها صدّرها بقوله:

«... فهذه هوامش عزيزة جمعتها من كلام الفضلاء على شرح المنته للشيخ العلامة منصور البهوي رحمه الله تعالى، ولم أذكر فيها شيئاً ثما في حاشيته وحاشية تلميذه الشيخ محمد الخلوي، وحاشية تلميذه الشيخ عثمان النجدي، إلا شيئاً في ضمن كلام غيرهم أو شيئاً يسيراً سها عنه النظر » أ.ه. .

وقد وصف محقق السحب الوابلة هذه الحاشية بقوله: « هذا الكتاب مــن أهم كتب ابن حميد التي وقفت عليها، أعرف الآن له نسختين خطيتين، أحدهمــا

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الحاشية هذه الرسالة، قسم التحقيق: ص(١) .

بخط تلميذه عبدالله بن عايض قاضي في عنيزة، المتوفى سنة ١٣١٧هـ، تقدم ذكره في تلاميذه، وهذه النسخة نسخها بخطه الفائق على "شرح المنتهى" للمؤلف نفسه في المكتبة الوطنية بعنيزة التابعة للجامع الكبير كلاهما بخط المذكرو، والنسخة الأخرى مجردة مفردة بخط تلميذه أيضاً صالح بن دخيل بن جار الله آل سابق، وهذه الأخيرة في مكتبة الشيخ عبدالله بن خلف الدحيان الموجودة الآن بمكتبة وزارة الأوقاف الكويتية (الموسوعة الفقهية) زودني بصورة منها الأخ المفضال محمد بن ناصر العجمي -جزاه الله خيراً- منسوحة سنة ١٣٤٠هـ ... أهو الشيخ عبدالرحمن العثيمين أيضاً رجل مفضال فقد زودنا بصورة من هذه النسخة حيث أبي من طلابه أثناء فترة الدراسة المنهجية، فجزاه الله خير الجزاء].

ثم يقول شيخنا العثيمين حفظه الله:

« ... وفي الكتاب نقول نفيسة عن شيوخه أمثال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين (ت٢٨٢ه)، وتلميذه الشيخ علي بن محمد الراشد (ت٣٠٣ه)، وشيخه أيضاً الشيخ محمد بن حمد الهديبي (ت٢٦٢ه)، وعن الشيخ عبدالقادر حفيد السفاريني، ونقل عن الشيخ صالح النجدي ...

وتظهر أهمية هذا الكتاب بهذه النقول التي قل أن توجد في غيره، كما أن هذا الكتاب حلقة تنتظم في عقد ما ألف على "المنتهى" من شروح وحواشي، وهو عمدة في كتب المذهب، والله تعالى أعلم » (١) أ.هـ .

<sup>(</sup>١) مقدمة التحقيق للسحب الوابلة: (١/٥٥/٦).

# البحث الثالث: منهج المؤلف في حاشيته

لم يذكر ابن حميد بطالته في حاشيته المنهج الذي سار عليه، لكن من خلال قراءتنا للقيمة العلمية لهذه الحاشية، يتضح منهجه في أغلب حاشيته فيما يلي:

ا حل وشرح جملة من متن المنتهى لابن النجار مع شرح المنتهى لمنصور البهوتي، وإن كان خص الشرح بالذكر في مقدمة حاشيته .

٢) بدأ بتفسير بعض الرموز الواردة في حاشيته، حيث قال: «والمراد بقولي (ع ب) الشيخ عبدالوهاب بن فيروز، نقلته من خطه على هوامش نسخته من الشرح، وبقولي (م ر) الإمام الشيخ مرعي، و(ش) شيشني على شرح المحرر، و(م س) العلامة محمد السفاريني، و(غ) الشيخ غنام بن محمد النجدي ثم الدمشقي، و(ع ر) العلامة عبدالرحمن البهوتي، وباقي الرموز معلومة » أ.هـ (١).

#### ومن الرموز الواردة ولم يبينها:

- ( المص ) أراد به المصنف ابن النجار .
- ( الش ) أراد به الشارح منصور البهوتي .
- ( م ص ) أراد به الشارح منصور البهوتي .
  - (م خ ) أراد به الشيخ محمد الخلوتي .
  - (عن) أراد به الشيخ عثمان النجدي .
- (ع س) أراد به الشيخ عبدالقادر السفاريني .
  - (عر) أراد به الشيخ عبدالرحمن البهوتي .
- (الشهاب) شهاب الدين أحمد الفتوحي (والد المصنف).
  - (ش ق) شرح الإقناع.
  - (شع) كشاف القناع.
  - (ش عمدة) شرح العمدة.
    - (ح ق) حاشية الإقناع.

<sup>(</sup>١) انظر: ص(١) في قسم التحقيق.

قسم الدراسة العراسة ال

٣) يصدر المسألة بذكر الكلمة أو العبارة التي يريد شــرحها أو التعليــق عليها من المنتهى وشرحه قائلاً: « قوله ... » ثم يعلق عليها .

- ٤) دراسة جملة من المسائل الفقهية وتحليلها، وتصويرها، ثم ذكر الفروق الفقهية، وأقوال الأصحاب أحياناً، وما يظهر له في المسألة وما يختاره مــن رأي، ونادراً ما يذكر أقوال المذاهب الأخرى في المسألة .
- ه ) العناية بالتعريفات الاصطلاحية وشرح الكلمات الغريبة الي يخفى معناها من مصادرها المعتمدة .

قاصداً بذلك شيخه ابن حميد فيما يجد ورقة أو تعليقاً بخطه علي هذه العبارة أو المسألة .

- ۸) كثيراً ما ينقل عن عبدالوهاب بن فيروز فتحده يختم بعد النقـــولات والتحريرات بقوله (ع ب).
- ٩ ) كثرة المصادر وتنوعها في هذه الحاشية، وسأذكرها في المبحث القادم
   إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) انظر مثلاً: الصفحات التالية: (۳۶، ۷۸، ۹۷، ۹۷، ۱۰۳، ۱۰۳، ۱۹۹، ۱۱۲، ۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) انظر: (١٢، ٦٩، ٨٨، ١٦٤ ١٠٠٠ إلح).

# المبحث الرابع: مصادر المؤلف في حاشيتــه

لقد اعتمد ابن حميد على مصادر متنوعة في فنون العلم المختلفة، بل إني لا أبالغ إذا قلت إن بعض هذه الكتب غير معروف عند الكثيرين، وإليك أهمها:

- ١- الآداب الشرعية لابن مفلح .
  - ٢- آداب المفتي لابن جمدان .
- ٣- إرشاد أولي النهي إلى دقائق المنتهى للبهوتي .
  - ٤- الإرشاد لابن أبي موسى .
    - ٥- الإقناع للحجاوي.
      - ٦- ألفية ابن مالك .
    - ٧- الإنصاف للمرداوي.
  - ٨- الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام .
  - ٩- التبصرة في أصول الفقه للشيرازي .
    - ١٠- التحبير شرح التحرير للمرداوي .
      - ١١- تلخيص الحبير لابن حجر .
      - ١٢- جمع الجوامع لابن عبدالهادي .
  - ١٣- حاشية ابن قاسم على الروض المربع.
    - ١٤- حاشية الإقناع للبهوتي .
    - ١٥- حاشية الإقناع للحجاوي.
    - ١٦- حاشية البناني على جمع الجوامع.
      - ١٧- حاشية الفروع لابن قندس.
      - ١٨- حاشية الفروع لابن نصر الله .

قسم الدراسة

١٩- حاشية الفروع لابن نصر الله .

. ٢- حاشية المنتهى لأبا بطين .

٢١ - حاشية المنتهى لابن غنام النجدي .

٢٢- حاشية المنتهى للبهوتي .

٣٧- حاشية المنتهى للخلوتي .

٢٤- حاشية المنتهى للسّفاريني .

٢٥- الرعاية الصغرى والكبرى لابن حمدان .

٢٦- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.

٢٧- شرح العمدة لشيخ الإسلام.

٢٨– شرح الفروع لابن نصر الله .

٢٩- الشرح الكبير لابن عمر .

٣٠- شرح المنتهى لابن النجار .

٣١- شرح المنتهى للبهوتي .

٣٢- الصحاح للجوهري.

٣٣- العمدة لشيخ الإسلام .

٣٤- غاية المنتهى للكرمي .

٣٥– الفروع لابن مفلح .

٣٦- القاموس المحيط .

٣٧- القواعد الفقهية لابن رجب.

٣٨- كشاف القناع للبهوتي .

٣٩- المبدع لابن مفلح.

. ٤- مجمع البحرين لابن عبدالقوي .

٤١ - المحرر لمجد الدين ابن تيمية .

٤٢ - مختصر ابن تميم .

٤٣- المستوعب للسامري.

٤٤- المصباح المنير للمقري.

٥٤- المطلع على أبواب المقنع للبعلي .

٤٦ - المغني لابن قدامة .

٧٤- المواهب اللدنية .

٤٨ - النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير.

٩٤- الوجيز للرحيلي .

# المبحث الخامس: المآخذ على الحاشية

كل عمل بشري فلا بد أن يكون فيه نقص، وعليه مآخذ ويأبي الله العصمة لكتاب غير كتابه، وكما أوردنا قيمة الكتاب العلمية نورد شيئاً مما نراه من المآخذ عليه "وجهات نظر قد تختلف من شخص لآخر":

- ١- أحياناً يورد عبارات من الشرح للتعليق عليها مع أنها واضحة (١).
  - ٢- لم يذكر أدلة المسائل إلا في النادر .
- ٣- إيراد احتمالات كثيرة على بعض العبارات من غير ترجيح لأحدد هذه الاحتمالات، مما يضع القارئ في حيرة .
- ٤- ذكر منهجاً في بداية الحاشية وهو أنه جمع نقولات من كلام العلماء على
   شرح المنتهى، فوجدناه في مواضع كثيرة يشرح ويعلق على المنتهى نفسه.
- ٥- قال في مقدمته إن حاشيته ليس فيها شيء مما في حاشية منصور والخلوق والنحدي، إلا شيئاً يسيراً سها عنه النظر، فوجدت نقولاً من هذه الحواشي ليست بالقليلة.
- 7- يشير أحياناً إلى كلمات أو أعلام أو مصنفات مبهمة مشتركة في الاسمم مما يصعّب البحث على الباحث، فقد يقول: « القواعد » أو « الوجيز » « ابن عبدالهادي » « البلغة » « أحمد المقدسي »، ولا يحدد لمن الكتاب أو الاسم، فلا يحدد علامة بارزة لذلك، فيصعب معرفة مراده بخلالته .
- ٧- يسهب في الشرح في مواضع لا تحتاج إلى ذلك، ويجتزئ في مواضع تستحق الشرح والتعليل (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: ص(۹۸) في قوله: (ولو لبهيمة). و(۱۸۳) في قوله: (والطواف زيارة)، و(٢٣٣) في قوله: (وفي الفائق).

<sup>(</sup>۲) انظر مثالین: ص(۱۳۳، ۱۹۰).

 $-\Lambda$  عدم الدقة في تخريج بعض الأحاديث وعدم القطع في بعض المسائل(1).

٩- لا يلتزم في التعليقات على شرح المنتهى الترتيب أحياناً، فنحده يعلق على فقرة ثم يعود إلى التي قبلها وهكذا (٢).

. ١- يورد مسائل غريبة قل أن تبحث في كتب الفقه و حاصة المتقدمين، ومـــن ذلك (مس فرج الجني، ونوم الماشي هل ينقض الوضوء أم لا؟) (٣).

غير أن هذه المآخذ والملاحظات لا تنقص من قيمــــة هـــذه الحاشـــية أو مكانتها. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) انظر: ص(۲۶، ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: (ق ١٩/ب) ص(١١٩) فشرح (آدمي) ثم شرح التي قبلها بقوله: (مــن راكــع وساجد).

<sup>(</sup>۳) انظر: ص(۱۲۵).

# المبحث السادس: النسخ المعتمدة في التحقيــــق

عندما شرعت في تحقيق الجزء الخاص من كتاب حاشية ابن حميد على منتهى الإرادات، كان يوجد لدي نسخة واحدة هي التي حصلت عليها من الشيخ عبدالرحمن العثيمين المحقق المعروف جزاه الله خيراً.

فبحثت عن نسخ أخرى للكتاب داخل المملكة وخارجها، داخلياً بالسفر إلى مدن ومحافظات المملكة مثل الطائف، وأبحا، والرياض، وبلاد القصيم، والمدينة، ولكن للأسف لم أعثر على طلبي، وكذلك خارجياً عن طريق زملاء دراسة في مصر والأردن وتركيا وغيرها.

وكذلك مراسلة دور ومكتبات ومراكز العالم الإسلامي الخاصـــة بـــالكتب والمخطوطات، ولكن دون جدوى .

وأخبرت بأن هناك نسخة أخرى لهذا الكتاب في مكتبة الأوقاف في عنسيزة، فحاولت الاتصال عدة مرات، بل والسفر إلى هناك للقاء القائم على هذه المكتبة وهو شخص يقال له (عثمان قاضي)، فلم يتجاوب معي، فمرة يثبت ألها عنده ومرة ينفي، وطلبنا من بعض أهل العلم والجاه أن يشفعوا لنا عند المذكور لنحصل على هذه النسخة إن ثبت ألها عنده، ولكن لم تفلح كل المساعي، فهو ضنين بحا وبغيرها مثل (حاشية أبا بطين على المنتهى)، بل صرح هداه الله عن هذه الأخيرة بقوله: إلها لن ترى النور؟! أه. وحسبي أني استفرغت طاقتي ووقستي في سبيل الحصول على نسخة أخرى ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، فعملت بعون من المصاعدة فيها نقولات لابن حميد على شرح المنتهى لمنصور البهوتي، حردها تلميذه عبدالله بن عايض.

## 🤣 النسخة الأولى: نسخة (أ):

مكانها/ توجد بمكتبة وزارة الأوقاف الكويتية (الموسوعة الفقهية) وهي نسخة كاملة وصل فيها إلى باب الوصية (الموصى به).

واسم الناسخ/ صالح بن دخيل بن جار الله آل سابق (تلميذ ابن حميد).

تاريخ النسخ/ ١٣٤٠هـ الثلاثاء ١٥ ربيع الأول.

عدد الأوراق/ ٩١ ورقة، ويقع الجزء الذي حققته في (٤٠) لوحاً.

نوع الخط/ نسخ واضح حداً.

عدد الأسطر في كل صفحة/ ١٩ سطراً.

وعدد الكلمات في كل سطر (١١) كلمة تقريباً .

وهذه النسخة رمزت لها (أ) وهي الأصل وتكاد أن تكون النسخة الوحيدة.

## النسخة الثانية: نسخة (ب):

هي نسخة مساعدة اشتملت على جزء كبير من الحاشية على جوانب شرح المنتهى.

وهي التي عدها محقق السحب الوابلة (٥٨/١) نسخة مستقلة ثانية.

وبعد البحث والتتبع، وحدت ألها نسخة ليست كاملة، ذكر ذلك ناسـخها (عبدالله بن عايض) على غلاف شرح المنتهى حيث قال: « اعلم أني نقلت مـن حاشية شيخنا محمد بن عبدالله بن حميد الحنبلي على هوامش هذا الكتاب بجملـة ونبهت على ذلك بقولي في آخر المنقول في حاشية شيخنا عليه ... » أ.ه. .

إذن هذه النسخة هي لدقائق أولي النهى لشرح المنتهى للإمام منصور البهوتي. مكانها/ محفوظة بمكتبة جامعة الملك سعود قسم المخطوطات برقم ٥٣٤/ف، وهي مصورة عن مكتبة عنيزة الوطنية بالقصيم .

عدد صفحاتها/ بلغت صفحات الجزء الأول (٥٨١) صفحة، وصفحات الجزء الثاني (٦٩٤) صفحة، وكل حزء الجزء الثاني (٦٩٤) صفحة، وكل حزء مفهرس فهرس موضوعات .

(هذه المعلومات لنسخة الشرح).

عدد الأسطر/ (٢٧) سطراً وعدد الكلمات في كل سطر (١٩) كلمــة. نوع الخط/ نسخ واضح .

وجاء في آخر الجزء الثاني ما نصه: «تم مقابلة بين خمس نسخ معتبرة هذه أحدها، على وجه تصحيح ما اختلف معناه فقط، وذلك في ١٣٤٢/٣/١٥هـ على يد الفقير إلى الله عبدالرحمن الناصر بن سعدي، غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين » أ.ه. .

ازدانت هذه النسخة بكثرة الحواشي، منها ما نبه عليه الناسخ، ومنها ما لم ينبه عليه .

فمما نبه عليه: أنه نقل من حاشية شيخه محمد بن عبدالله بن حميد الحنبلي. ويوجد على غلاف هذه النسخة ما نصه: « بسم الله الرحمن الرحيم. لقد وقف هذا الكتاب الجليل مالكوه الأخوان صالح وعبدالمحسن الناصر بن صالح وقفاً ناجزاً وشرطوا أن يبقى في مكتبة عنيزة الوطنية التي في الجامع والتي أسسها المرحوم الشيخ عبدالرحمن السعدي، قال ذلك شاهداً به محمد الصالح العثيمين في المرحوم الشيخ عبدالرحمن السعدي، قال ذلك شاهداً به محمد الصالح العثيمين في المرحوم الشيخ عبدالرحمن السعدي، قال ذلك شاهداً به محمد الصالح العثيمين في المرحوم الشيخ عبدالرحمن السعدي، قال ذلك شاهداً به محمد الصالح العثيمين في المرحوم الشيخ عبدالرحمن السعدي، قال ذلك شاهداً به محمد الصالح العثيمين في المرحوم الشيخ عبدالرحمن الشعدي، قال ذلك شاهداً به محمد الصالح العثيمين في المرحوم الشيخ عبدالرحمن الشه على نبينا محمد وآله وصحبه » .

بانها خرجت بالنص فنعرف ذي بالتبلطك ويراد بدالحال والشان بنال امر ذو دال اي ذوشوف وشان يرخ بدشوعا ويطلق ويراد دبر الصلاة والاذان فاجيب بان المقصود مالي يجمل لدالشارع وآغيا انغهمين شرالعمية للعلامترالسيفا دينيه وأورد بعضهم لصاك رنه مقصود في نفسه علاان العضة ليس وسيلة لنحوالصلاة يظلب البسهلة فياولد واجيب بان العضوة لداعتبا دان فهوصور نفسدووسيلذا ليغيره فطلب الابتدآ دفيد بالبسهلذمن حيث وسيلذال غيرها ونقض بالعضع والنهم فاندوسيلة الى الصلاة مثلا على الماد وهذا الحديث دليل الكبرى فياس بستدل برعلى طلبالابنا مبألم كالصلاة اوبكن ذكرا محضاكا لاذان فادرد القراءة فاحيب يغيرها وبأن المرادكا مرذي بالدليس وسيلذا ليغيرها والبسملة سلومة وأسال السرالتوفيق والهداية الهاقعه طريقة هوم بهانعالول نضية كليه تقتض العموم فاضرادها ومن جملة افرادها السهلة فتحناج الحبسملذا خرى فيلنم النيسليل واجيب بان السملة نخصدالبركذ لنفسها ولغيرها كالشناة من الاديعين تركيب بفسها خاهدالاهما بدوراست كل بعضهم هرنا بما عاصل ان الحديث لبسملة ودليلالصغرى المشاهرة لان مائيه هذاالناليف موالمسأبل واضافة اعمرااخص وبالتنوين علاابدال مابعده وكلوبالحكاية قوله ولجديث كالمرالخ باضافة حديث الىمابعده اضافذبيا نينذ

ي التحديد الذي المتقاليين من اختاره من اولما النهم و اخاص عليه فين ل عند المتعلده الدين من اختاره من اولما النهم و اخاص عليه فين التحدا حد المعلم و المعلم المتعلده والسلام و المسلام و المعلم المتعلده و المستميد المعين و على المداوي و على المعالم المتعلده و المستميد المعين و على المعالم المنافية و المعادمة و المعادمة

الرعفجة الأولى من نسخة (أ) الأرعل

الرعفجة الأخيرة من نسخة (أ) الأصل

# العقدة الأولى من نسخة

A STAN THE TOTAL OF STANDING STANDARD S

ويئا تنزايادرينان وخصها الير بروالليا بادونها لحديثها والبذاله المئيز دخعا المؤلاجي ويهم المنافريجي ويهم المنا الدومان عاليها شاده الياج عمالين الدسليري رسادة وكاما الله المئيرة للاخراج المنافر المنافرة المناف والماارنيا تناوالنالين تجديدالاجاور والعامان عمال لياسنا الإليها والتا الملال وسيرماخ مقتة إراء وفذا وقدو كالمسفدي ومات حذوانان وطلاز بالمعارض ايمصح احدكوبيعن وطلاوللالناسياع وطليع لميهما وآفله تأنيآ لآتك ويزنادين فنلهى مطلوستده وادمعون وطلاوثلاذا سباج ويتلصص وماوا فأركا كليما لمدفيهما ماؤوطك مبعنر ومائانة كالميس وكروح أنافيا وطلاوسها موضف جروطاته ميدوا واذاريكنا للبوا بترقار ترام مطاعلة للرديم مابه وجهان يديد لدر فرزي استاد مسع وتديده والإلفائق ھىم يەھىروپىق ئەسىرىنىڭ ئالىرىدىلىلان ئېرىشىيلىرچاكىدا ئاكالىزىج ئىج كىلىلاتىس ئىلاغات دوملىق دادى ئالىرىدىلىلان ئىرىدىلىلان ئېرىشىيلىرچاكىدا ئاكالىزىج ئىكى كىلىرچى ئىكى دۇملىكى تنظيفا وقرنين وليا وصبكواك يجهنه خااحتنا طآلاف اقتعما عيلت لمليج

ر مرده المناقع المناق

اختلاميدن تغيرا تخريران الاوليطاقية ، فتى نزر فقيره دون تري بتساوكا الأول دواله تعرف با حاضا النارانية زورير كا قدوم ادواله تعرف بين شدول شنزالي يديته الإولى وداله تعرف با حاضا النارانية ويريس كا قدوم ادواله تعرف بين شدول شنزالي يديته الإولى

مرين الماركين المناسبة المناس

و الله باده فالمدون الرئون الالراج مع تصويد والمائه كالمؤون المرابع تفيد الم إيجازية المناخرين وموافوانهم قالب يؤخره ابه عجائه ولما آدويا الوثيا وأينيا وكالمداري الكوليماني الم ويريم المراداله وقدمكم ما توادنها ساة فالدغير كالدوائن يرمان والنقيع وتناوة كميثر منا

بالم معقد مانديسيم مين مقلت ودويعيد الزيوي أنت أيمل واليسم ميعية والزين المعتبر المترافظ المعين مرافظ والمترافظ المترافظ المتراف يديا نادووسد وفقاله جوالمشترة والتشرخ الماصية احتاق فلناء مصاعدة لوكتفيل إنفالها وبحيرتال والمناعرة توتهانا يترقد للدنيات نسبف التعل والملذي فالمنفوة

كالمطابئ والعذوة وكرهانس لميذه والميوسا مقا أقطه كالأوالله ميذه التربين التعملال التعملال

ة وأن أن أن أمر ومهوستان لوالغلوالك دعدم واحران غلطت الغائدة الما وادامة من وقيط معن النهاج المن والمنطقة الم إلى المن أن المن أن خدر من أن أن من أمها عمل فيدالرل إلى اوالعداد وتعلما الأكلمان على والمراكز التي المن المن إلى المن أن المن أن من اللها كل عمد ومن المنطقة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة إلى المنطقة المنطقة

إلى العلقية شدوطيتها فيزادان والإندان في نغينها وطها كالفيارات مشراكة للتلويوس المجاهد اليميا والتوسيق المسال كالتوليل للتوسيق الماعات في والدين وان المبادان عبد وكن والمجاولات المجاولات ا الاناليقيال لموقة لميتنز عليهوالكشياء أجيس بالإفاءالطاسة لحصيطا المتابا البهار أويوت مواق

وعفظ ومقل مصن لمدياله وي مفطاله بيليا أحرك والماليون المولاي الماليون الجلام

كانتا فوتزاد دنها ومجزئوا حاط إنتجاست والماء فيتدادليس فحاصلوا سناده تحاوله تزاالياف كأج هلاستاه فسأقذ فيالكرب العجادي كالوكوديث وتوجع فالعلفي لفيز الفطالية تتوالا غيات منونة ذكرناهم هنه لربايت التريح وتستعيرها وكرما بنيطيها ينبيطون بنيابي للواللاب

و ساندي ريادة ما ما دريعاري وزمان القائد الاستان المدالي ارساما الا

الماري في المنطقة والمعطانية المنظمة في المستوارية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ا The state of the s ي بريونندي يا ياد بندس سرون ووجهانفوالوللدفوه ادولي الكندي كالكن قندي الوفزياز وجهاد ولله حدث من ولا المدوم هانفوالوللدفوه المولية والكندي والمولية الكن دريال وفزياز وجهاد ولله حدث ودا فلدين فامها مالكنين ولمدار والنعياد والماري المارية والموجه والمعادية والمراي المدوم والموجه والموجه

A STATE OF THE STA تىقىرلەككىرىن «كلىكنىنىڭ ئىزىنىڭ چەپ ئاندىكىنى چەپ بەرىخىدىدە ۋە دەخلاتىنىڭ ئىدۇخى ھەدەلىغىلىت. ھەنىقىدىغىدە ئەندىن دادەتتىن ئەردىكىنى ئىزىدالىيان ئامەرقەنى ئاتتىن ئۇنىلىمى ئۇلالتىن ئېشىرلۇلغات ھەندىكىن دۇنچە ھەندىچىن ئىزىن چەپ ئوللىقلەد دولىنىڭ دەجەمەنىنى ئالدىلىلىدى مۇمۇرىنىڭ ئالىكىن ع زوالتغرواندايسورتعلوه عبدا المدائق رياتينوره اي بنيوازكره الدهوزة ولع المي

اذراؤونا أطباد والمؤود والمائية العزاكا ماجاد فيادية لليزتلين المجازالك

بيلغ فادتلارة وعارفته لوبة متلشدة فناستهام حادوكانا كالبريزة ومالفلن فكأرجه

اكهبرهذا ظاحولله كمشوقا والصعد فيتسأن تنجيع كريونيا خفطيان فتوقظ تليرا ياذا ودناهكان المنجد زيوالافاقالان كلأوميل جايان لنوائل النادواللية يتكالالان فالتكاري

and a particular section of the sect

## حة الأخيرة من نسخة

ويختيود بانة تنكبوه تستبعلاهل يتوديل معينند حيث لامانع ومع مانع بحيث بمصال بمائح

ئى يەدەرەپىۋەنىيەت جومەخلىكائرىيىن «ئىكىلىپ بىران يەمرالىم لمەيەپ» دېكالىملىزات مىلىرىملىق ئاردىمۇخلىدا ئاكەرىرىسىلى مىمىئاتىرىنى ئېدارىرىكولىيىرىمىنا تىنزىياتىيى

المائة بن المسالمة بنائية

A SUNDANCE COME

رود و المارد و الماليدان و الماليدان و المارد و

يدين الإله المحالية الماري المواقعة والدكات بالماريع المراديع المراديع المراديع المراديع المراديع المراديع الم مالكونيويونوالعالم المراديع المراديع المرافعة المراديع المراوية المراديع المرادي التداوتية خيالي بلندن عدمان كروفان اله الكيارية واياتها كا اعداد رند ميال كيروس كند الكيارية والمنافعة وا فالمانزلكة نبري ها المبادات عدن ومتزن عب ويهان المان عن سي سي متى فيتقال جيئون والأولي الموافق الموافق الموافق اكن ارجان المان المصلي عدة حرفه متعدد يحقى كحالين مشاح مادوم كلى فيتقال جيئون و الموافق الموافق الموافق المواف الموافق اجة دة والتونون وأيدا بعد عدد البسعيد خلرواه الاتونوي والمشائحة في العاملين المولايكياع. يويا جرياب سرار برمدان سعليت كم فل كما حنّا دجه أما منا وجوزال مسئولا جغيري جاورة والركيم : " دو دوالدگاری الفائده خالاحرک فریستاننی فریش کی میادون عالینت کالفائل روالیه خوال می علیدگرانه ستنظه کمیده کالایس کاکنانع وجوال وشادلشاد میک فریخها حیال دوالافرانی دادی به به واحا خبروا وتركيا مينش لمصاديد المتكبري فالالترمذين هذاكدي خطائم لوج عضناه الدقال عادي بهامنكر وديمه اوجري قورض السنكاعدان عليا المهاه اذادعوج الصلرة وفعوا يحط سجانكانية نديده كاعلاليلية مكريم المقالور والأوابل عيدفك يميك ويتأزون محكايمة و مجالة تدم مختفري تشاروز كالم يتوفر مندر ستة لواإسها اعلى تناطق عدائده الماري الباري المولالة الماري المولولة الماري المولولة الماري والمولولة الماري والماري المولولة المولولة المولولة المولولة وتال كمسنر إجرالعن فالمعن لمرتنع غناك إمرااه يسا مودر بوالدارا استفاعد والالعالم بيد المارس وستعدده البادر المارس المارس والمارس والما تراس ما در المساور ال العدة فالاعدادة باي مومودري "" او مدهوة اكتيازونهم يعدد في الكان وموالعداق قال العدالة برطوبه توجيد وخرج وكذائ ال است " ؟ يق الكيراد كيليان عنوما وزال تيزادار مدفظه اداكي دونيا ويتاسدالا مهروبه تنقيد والمنطق المستواط في المعالم و يخ يت The state of the s 

فانديخ فيكري بناونهل كالأكادة وجبتند حدادة وقتعه وقذه وسلام فيادمته لمرس استماروا والأدبية فدواصوف لغالت كاكتراخته بخارة المتواقع والناوان عائلهم خاركتكم



كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه [دقائق أولي النمى

## بِنْ لِلهُ الْهِ الْهِ الْهِ الْمُرَالِ حِنْ مِرَالِ الْمُرَالِ الْمُرالِقِينَ مِنْ الْمُرالِقِينَ مِنْ الْمُرالِقِينَ الْمِنْ الْمُرالِقِينَ الْمُعِينَ الْمُرالِقِينَ الْمِينَ الْمُرالِقِينَ الْمُرالِقِينَ الْمُرالِقِينَ الْمُرالِقِينَ

وابتدأ كتابه بالبسملة. (٦/١)

حا شــــــية ابسن دەبسد بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فقُّه في الدين من اختاره من أولى النهي، وأفاض عليـــه أحمد الحامدين، وعلى آله وأصحابه الذين إليهم الغاية في تشييد الدين، وعلى التابعين وتابعيهم من الأئمة المحتهدين، وبعد: -

فهذه هوامش عزيزة جمعتها من كلام الفضلاء على شرح المنتهى للشيخ [أهمية الحاشية] النجدي، إلا شيئاً في ضمن كلام غيرهم، أو شيئاً يسيراً سها عنه النظر.

والمراد بقولي (ع ب ): الشيخ عبدالوهاب بن فيروز (١) نقلته مـــن خطه على هوامش نسخته من الشرح.

وبقولي ( م ر ) : الإمام الشيخ مرعي (٢٠) .

<sup>(</sup>١) هو عبدالوهاب بن محمد بن عبدالله بن فيروز التميمي الأحسائي، ولد سنة ١١٧٢هـــ، الكتابة والتأليف، وأكثر ما كتب على شرح المنتهى للشيخ منصور، وكذا شرح الإقناع، وصنف تصانيف عديدة توفي سنة ١٢٠٥هـ في بلدة الزبارة من ساحل بحر عمان . انظر: السحب الوابلة (٦٨١/٢)، النعت الأكمل ص(٣٣)، الأعلام (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٢) هو مرعى بن يوسف بن أبي بكر بن يوسف الكرمي، نسبة لطور كرم، قرية قرب نابلس، ثم المقدسي، العالم، العلامة، أحد أكابر علماء الحنابلة بمصر، أخذ عـــن الشيخ محمد المرداوي، ويحيى الحجاوي، حصّل علماً واسعاً، وله مؤلفات منها: غاية المنتسهي، ودليـــل الطالبين لمعرفة كلام النحويين، وله ديوان شعر ظريف، وتوفي بمصر سنة ١٠٣٣هـ.

<1117>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

ماش<u>ی</u>ة ابــن میـــد و ( **ش** ) : شيشني<sup>(١)</sup> على شرح المحرر .

و (م س): العلامة محمد السفّاريني (٢).

و  $(\dot{3})$ : الشيخ غنام بن محمد النجدي ثم الدمشقي (7).

<del>(F</del> =

انظر: النعت الأكمل ص(١٨٩)، السحب الوابلة (١١١٨/٣)، الأعلام (٢٠٣/٧).

(۱) أحمد بن علي الشهاب، أبو حامد الشيشي، الأصل القاهري، الميداني، من أسرة علمية، ولد سنة ٤٤٨هـ، ونشأ في كنف أبويه فحفظ القرآن و"المحرر" لابن عبدالهادي، ولي قضاء مصر سبع عشرة سنة، وصار عين الحنابلة وإليه مرجعهم، مات شهيداً بالطعن سنة ٩ ٩ ٩هـ، قال عنه ابن حميد في السحب الوابلة: (وأظنه شارح "المحرر" المسمى بالقرر)، لكن المحقق الشيخ عبدالرحمن بن عثيمين قال: (لا أعرف لهذا الشرح وجروداً)، وقال: (وكأني بالمؤلف -رحمه الله- قد وقف عليه لأنه كان يكثر من النقل عنه في حاشيته على المنتهى -يقصد هذه الحاشية).

انظر: السحب الوابلة مع الحاشية (١٨٩/١)، النعت الأكمل ص(٩١)، التسهيل رقم(٢٦٥٦).

(٢) محمد بن سالم بن سليمان السفّارين، أبو العون، شمس الدين العلامة الفهامة المسند الحلفظ المتقن من متأخري علماء الحنابلة ورؤسائهم، كثير التأليف وحيد التصنيف، محدث، حافظ، مؤلفاته من فواكه الكتب، منتشرة في مكتبات العالم، وله تصانيف عديدة منها: العقيدة الفريدة، فضائل الأعمال، وكانت وفاته سنة ١١٨٨ أو ١١٨٩ه.

انظر: النعت الأكمل ص(٢٠١)، السحب (٢٠٩/١)، الأعلام (٢/٤١)، التسهيل رقم(٢٨٤٧).

(٣) غنام بن محمد النجدي الزبيري، ثم الدمشقي، ولد في بلد سيدنا الزبير، وأخذ من علمائها، ثم عن علامة العصر محمد بن فيروز لما تحول إلى البصرة، وقطن الشام إلى أن مات، درّس في الجامع الأموي، وكان يتعاطى التجارة بالصدق والتحري والورع مع ملازمته للدروس والمطالعة، وكتب كتباً نفيسة بخطه الحسن منها "شرح المنتهى" وملاً حواشيه بالفوائد والأبحاث حتى كانت تلك النسخة مشهورة بين الطلبة بدمشق يطالعونما ويستفيدون منها،

<1117>

كتاب الطمارة

ثم بالحمد له، اقتداءً بالكتاب العزيز، وعملاً بحديث: ((كل أمر ذي بال المنتمه وشرمه لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر ).

وبحديث: «كل أمرذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، فهو أقطع » وفي رواية «بحمد الله » ..... (٦/١)

 و (3 c): العلامة عبدالرحمن البهوتي (1).

. ټولن [۱/ب]

وباقي الرموز / معلومة (٢) وأسأل الله تعالى التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل.

[شرح حديث: كل أمر ذي بال...] قوله: ( وبحديث: ﴿ كُلُ أُمرُ ۗ ... ﴾ إلخ ) بإضافة حديث إلى

**€** =

وله شهرة عند أهل دمشق، وتوفي بدمشق سنة ٢٤٠هـ، وخلف ولده الشيخ عبدالرحمـــن طَلَبَ العلم مع الصلاح والخير حتى توفي سنة ١٢٨٢هـ . انظـــر: الســحب (١١١/٢)، معجم المؤلفين (٢٠٤/٢)، علماء نجد (٧٥٠/٣) و(٥/ رقم ٦٣٢).

(۱) عبدالرحمن بن يوسف بن علي البهوتي المصري، حاتمة المعمرين، العمدة، ولد بمصر و المسلف نشأ وقرأ الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث، تتلمذ على أبيه وحده والفتوحيي صاحب "منتهى الإرادات"، وتوفى بعد ١٠٤٠ه.

انظر: النعت الأكمل ص(٢٠٤)، السحب (٢٧/٢)، معجم المؤلفين (٢٨/٢).

(٢) لعله أراد بعض الرموز التالية: -

(م ص): الإمام منصور البهوتي، (م خ): الإمام محمد الخلوتي، (ش) شرح، (ح) حاشية، (ش ع): كشاف القناع، (المص) المصنف، وغيرها.

انظر: المنتهى مع حاشية عثمان النجدي (٤/١) ٥) تحقيق الشيخ عبدالله التركي .

(٣) رواه أبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام ح(٤٨٤٠) بلفظ: "بالحمد لله فهو أجذم ". ورواه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب خطبة النكاح ح(١٨٩٤) عن أبي هريرة مرفوعاً، بلفظ: "بالحمد أقطع ". ورواه النسائي: في عمل اليوم والليلة، رقم(٤٩٤). وأخرجه أحمد (٣٥٩/٢). ورواه ابن حبان: في صحيحه، باب ما حساء في

<1115>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

ما بعده إضافة بيانية، أو إضافة أعم لأخص، وبالتنوين على إبدال ما بعـــده السية الما بعــده الما بعــده الما الما بعــده

داشیة ابن دهید وهذا الحديث دليل الكبرى (٢) قياس (٣) يستدل به على طلب الابتداء بالبسملة، ودليل الصغرى المشاهدة؛ لأن ما في هذا التاليف من المسائل مشاهد الاهتمام به.

**₹** =

الابتداء بحمد الله تعالى (١/١، ٢). ورواه الدارقطني: في أول كتاب الصلاة، بلفظ ( بذكر الله أقطع ). وذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٢٢)، كتاب التفسير (حديث هرقال). وقال العجلوني - في كشف الخفاء (٢/ رقم ١٩٦٤) - : (الحديث حسن)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٣٢/١): (الحديث ضعيف لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولاً ضعيف أو السند إليه ضعيف، والصحيح عنه مرسالاً، كما تقدم عن الدارقطني وغيره، والله أعلم) أها. وضعفه ابن معين، وأحمد، وأبو زرعة (هذا ما ذكره أبو داود في سننه: كتاب الأدب، باب الهدي في الكلام).

- (١) انظر: مفتاح العلوم للسكاكي ص(٢٩٠)، والأصول في النحو لابن السراج (١/٥٤).
- (٢) المقدمة المشتملة على الحد الأصغر تسمى في الاصطلاح (مقدمة صغرى)، والمقدمة المشتملة على الحد الأكبر تسمى في الاصطلاح (مقدمة كبرى)، والحد الأصغر هو موضوع النتيجة دائماً، والحد الأكبر هو محمولها، والحد الأصغر يلغي عند الإنتاج فيحذف فتكون النتيجة متآلفة من الأصغر والأكبر، فالأصغر موضوعها والأكبر محمولها.
- قلت مثلاً: كل إنسان ناطق، وكل ناطق بشر، فإن النتيجة هي كل إنسان بشر، "إحدى المقدمتين"، وتطبيقه على هذا المثال: كل أمر ذي شأن، وكل ذي شأن يحتاج إلى بسملة. إذن: كل أمر يحتاج إلى بسملة. انظر: شرح السلم المنورق للملوي مع حاشية الصبان ص(١٢٤)، آداب البحث والمناظرة مقدمات منطقية لمحمد الأمين الشنقيطي ص(٧٤)، رسالة في المنطق للدمنهوري ص(٧٢).
- (٣) القياس هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيه عنهما. انظر: المحصول للرازي (٥/٥)، لهاية الوصول إلى علم الأصول (٥/٢)، شرح الكوكب المنير (٥/٢).

الهنتمي وشرحه

داشــــية ابــن دميــد [القضية الكلية] واستشكل بعضهم ههنا بما حاصل (۱۱): أن الحديث قضية (۲۲) كليسة (۳۳) تقتضي العموم في أفرادها، ومن جملة أفرادها البسملة (٤٤)، فتحتاج إلى بسملة أخرى فيلزم التسلسل. وأحيب: بأن البسملة تحصل البركة لنفسها ولغيرها، كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها، وبأن المراد: كل أمر ذي بال ليس وسيلة إلى غيرها، والبسملة وسيلة إلى غيرها، ونقض بالوضوء والتيمم فإنه وسيلة إلى الصلاة مثلاً، وتطلب (۱۵) البسملة في أوله (۱۲).

وأجيب: بأن الوضوء له اعتباران فهــو مقصــود في نفســــــه،

وتسمى القضية والخبر والتصديق، والقضايا تنقسم إلى قسمين :

١ ) قضية حملية: وهي ما اشتملت على موضوع ومحمول كزيد كاتب، إما أن يكون
 موضوعها كلياً كالإنسان حيوان، أو جزئياً كزيد كاتب.

٢) قضية شرطية: وهي ما تركبت من جزأين ربط أحدهما بالآخر بـــأداة شــرط، أو عناد، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. انظر: آداب البحــث والمنــاظرة مقدمات منطقية للشنقيطي ص(٤٧)، ورسالة في المنطق للدمنهوري ص(٦١).

(٣) الكلية صفة الكليّ: وتطلق لفظة كلية على الشيء بأجمعه كأن يقال هجم عليه بكليتـــه. والكلية الحكم على كل فرد، كقولك: كل إنسان قابل للفهم، والجزئية الحكم على بعنض الأفراد، كقولك: بعض أهل الأزهر علماء.

فالقضية الكلية: هي قضية محصورة الحكم فيها بين في كله أو بعضه.

انظر: رسالة في المنطق للدمنهوري ص(١٥).

(٤) لا تعارض بين روايتي البسملة والحمدلة، إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالابتداء بالبسملة حصل الإضافي. حصل الحقيقي، وبالابتداء بالحمدلة حصل الإضافي.

انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٦/١).

- (٥) بالتاء "تطلب" وهي في المخطوط بالوجهين.
- (٦) انظر: حاشية الروض لابن قاسم النجدي (٣١/١).

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوط، والأولى: "حاصلــه".

<sup>(</sup>٢) القضية في الاصطلاح هي: التصديـــق.

## ومعنى ( ني بال ) أي: حال يهتم به شرعاً ..... (٦/١)

ووسيلة إلى غيره، فطلب الابتداء فيه بالبسملة من حيث أنه مقصود في نفسه ما المحمدة ابن معيد على أن الوضوء ليس وسيلة لنحو الصلاة دائماً انتهى مسن (ش) العمدة ابن معيد للعلامة السفّاريني.

وأورد بعضهم الصلاة والأذان؛ فأجيب: بأن المقصود ما لم يجعل لـــه الشارع مبدأ كالصلاة، أو يكن ذكراً محضاً، كــالأذان، فــأورد القــراءة؛ فأجيب: بأنما خرجت بالنص.

[شرح هملة: "ذي بسال"]

قوله: (خي بال) البال: يطلق ويراد به الحال والشأن. "ذي براد به الحال والشأن. "ذي بريقال: أمر ذو بال، أي: ذو شرف يهتم به شرعاً (۱) ويطلق ويراد به [1/۲] القلب (۲) فعليه: إن حمل على معنى ذي قلب، فوجه الكلام أن الأمر لكونه شاغلاً قلب صاحبه عن سائر الأمور، كأنه كان صاحباً له ومالكاً إياه.

وإن حمل على معنى خطر وشرف (٣)، فتوجيه الكلام أنه شبه الأمرر بشخص ذي قلب وذكر المشبه وهو الأمر وحذف المشبه به الذي هو الشخص، فالأمر أو الشخص أو التشبيه المضمر استعارة على الخللاف (١)، ولازم المشبه به وهو ذو بال وإثباته للمشبه استعارة تخييلة (٥)، وذكر ما يلائم المشبه به

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب (٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه (٢/٣/١) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٢/٣٧١) .

<sup>(</sup>٤) قد يضمر التشبيه في النفس، فلا يصرح بشيء من أركانه سوى المشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر يختص بالمشبه به، فيسمى التشبيه استعارة تخييلية. انظر: التلخيص في علوم البلاغة للإمام القزويني ص(٧٩).

<sup>(</sup>٥) وهي أن يكون المشبه المتروك شيئاً وهمياً محضاً لا تحقق له إلا في مجرد الوهم. انظر: مفتـــاح العلوم للسكاكي ص(٣٧٣) .

و " أقطع " ، و " أجذم " بالجيم والذال المعجمة: ناقص البركة. (٦/١)

وهو الأبتر والأحذم في التشبيه البليغ<sup>(۱)</sup> ترشيح إما باقياً على حقيقيّته، أو أنه مجاز<sup>(۲)</sup> عن نقصان البركة على طريق الاستعارة التصريحية<sup>(۳)</sup>، فقد أطلق لفظ المشبه به وهو الأحذم مثلاً على نقصان البركة على الخلاف في التشبيه البليغ، هكذا ينبغي أن يحقق لفظ هذا الحديث الشريف أه— (ش) عمدة.

[شرح جملة: "فهو أقطع"]

قوله: (فهو أقطع) من باب التشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه وحعل المشبه به مخبراً أي كأقطع، وقيل من قبيل الاستعارة المصرحة، والمختار منها الأول، ويجري ذلك في أحذم وأبتر، وهو في اللغة: ما كان من ذوات الذّنب، ولا ذُنب له (٤)؛ والأقطع: ما قطعت يداه، أو إحداهما(٥)، والأحذم: فاقد الأصابع (٢)، قال البهوتي: وهل يقال: أو بعضها؟ أهر (ش) عمدة.

[المراد بناقص البركـــة]

قوله: ( ناقص البركة ) أي: وإن تم حساً فلا يرد على منطوق الحديث ومفهومه أهـ (ش) عمدة .

<sup>(</sup>۱) أي: أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار ذكر أركانه أو بعضها. انظـــر: مفتــاح العلوم ص(٣٥٥)، والتلخيص في علوم البلاغة ص(٧١) .

<sup>(</sup>٢) الحقيقة هي: الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع. أما الجاز فهو: الكلمة المستعارة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق، استعمالاً في الغير، بالنسبة إلى نوع حقيقتها من قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك النوع. انظرر: مفتاح العلوم ص (٣٥٨-٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) وهي: أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه به. انظر: المرجع السابق ص(٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: لسان العرب (١٩٥/١)، والهادي إلى لغة العرب (١١٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (٢٨٣/٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه (١/٣٩٥).

(وأصلي وأسلم على خير) أي: أفضل (خلقه) تعالى (أحمد) ... ومعنى الصلاة من الله: الرحمة، أو رحمة مقرونة بتعظيم، أو الثناء عند الملائكة ... (٨/١)

داشــــية ابــن مهيــد

[۲/ب]

قوله: (رحمة مقرونة بتعظيم) أي الصلاة مطلقاً (١)، وأما الواردة في خصوص هذا المقام أعني الصادرة من المص (٢)، فهي بأحد المعاني الثلاثة فقط (٣)، لأها من آدمي فمعني صل عليه أي أرحمه رحمة تليق بمقامه المنيف وجنابه / الشريف (١)، إذ الكامل يقبل الكمال فاندفع ما يقال أنه في أفرغت عليه سائر الكمالات فلا يفتقر إلى رحمة (٥)، فالجملة إنشائية معنى، خبرية لفظاً، لأن القصد بها إيجاد الصلاة.

معنى الصلاة على النبي الله النبي

وأورد على هذا التفسير أن الرحمة فعلها متعد، والصلاة فعلها قـــاصر، ولا يحسن تفسير القاصر بالمتعدي .

<sup>(</sup>٢) يقصد به صاحب المنتهى ابن النجار في قوله: (وأصلي وأسلم على خير خلقـــه ٠٠٠ إلخ). انظر: منتهى الإرادات (٩/١) .

<sup>(</sup>٣) قال الأزهري: (ومعنى الصلاة من الله ﷺ الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدمــــي التضرع والدعاء) .

وقال أبو العالية: (صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء).

واختار ابن القيم في حلاء الأفهام: (أن صلاة الله عليه ثناؤه عليه وإرادة إكرامه برفع ذكره ومتزلته وتقريبه، وأن صلاتنا عليه سؤالنا الله تعالى أن يفعل ذلك به، ورد قول من قــــال: صلاته عليه رحمته ومغفرته من خمسة عشر وجهاً).

انظر: حلاء الأفهام (من ص ۲۵۷ إلى ص ۲۷۲)، ومعونة أولي النهى لشـــرح المنتهى (۲۲۷/۳)، ومطالب أولي النهى (۱٤/۱)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (۲۲۷/۳).

<sup>(</sup>٤) هذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين. انظر: حلاء الأفـــهام (٢٥٧)، وتفســـير القرطبي (٢٣٢/١٤)، وتفسير ابن كثير (٣٠٦) في تفسير آية الأحزاب رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الرسل والرسالات للأشقر (٧٩).

وأجيب: بأنه لا قبح في تفسير مررت بجاوزت مع أن الأول قاصر والثاني متعد، والرحمة في حقه وإن كانت بمعنى الصلاة فلا يجوز إذا ذكر النبي أن يقال رحمه الله، لأن لفظ الرحمة صار شعاراً لغير الأنبياء والملائكة من شأنه أن يرتكب الذنوب، فلا يقال لِمَ جازت الصلاة دون الرحمة مع ألها بمعنى واحد (٢) اه من خط الشيخ غنام نزيل دمشق (٣).

وقوله (٤): (فلل يجوز . الخ) أقول: فيه خلاف كبير ذكره في الغاية (٥)

وقد شرحه العلامة ابن العماد، لكنه لم يتمه، ثم شرحه العلامة الجراعي، ووصل فيه إلى باب الوكالة ثم اخترمته المنية قبل أن يكمله، ثم جاء العلامة الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني، المتوفى سنة (١٢٤٣هـ)، وأتمه في خمس مجلدات بخطه، لكنه جمع بين الشرحين من غير تصرف فدائماً يقول: (لم أجده لأحد من الأصحاب ...).

انظر: المدخل لابن بدران ص(٢٢٧)، والمدخل المفصل (٧٦٩/٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير ابن كثير (٥٠٦/٣) في تفسير آية الأحـــزاب (٥٦)، والأذكــار للنــووي (١٠٨)، والموسوعة الفقهية (٢٣٤/٢٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الدعوات (٣٢) باب الصلاة على النسبي الظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الدعوات (٣٢) . الحديثان (٦٣٥٧، ٦٣٥٧) .

<sup>(</sup>٣) سبق ترجمته ص(١١٢).

<sup>(</sup>٤) مقصوده: قول الشيخ غنام السابق: « فلا يجوز إذا ذكر النبي ﷺ أن يقال رحمه الله ... ».

<sup>(</sup>٥) "غاية المنتهى" كتاب حليل للشيخ مرعي الكرمي، جمع فيه بين الإقناع والمنتهى، وسلك فيه مسالك المجتهدين .

## (في الفقه) هو لغةً: الفهم. واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية. (١١/١)

في صفة الصلاة<sup>(١)</sup>، وبسط الكلام شارحوها<sup>(٢)</sup>، فليراجعه من أراده.

حاشــــية ابــن حميــد [تعريف الفقه]

قول مالك من أكابر الفقهاء (٥٠): في ست وثلاثين مسئلة من أربعين مسئلة سئل عنها لا أدري (٢١)، لأنه متهيئ للعلم بأحكامها بمعاودة النظر وإطلاق

<sup>(</sup>۱) انظر: غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي، باب صفة الصلاة، فصل (ثم يرفع رأسه مكبراً) ص(١٤٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى للرحيباني، باب صفة الصلاة (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تعريف الفقه في الاصطلاح الشرعي في: الكوكب المنير (١/١٤)، الإحكام للآمدي (٣/١)، الروضة وشرحها (١٨/١)، التمسهيد للأسنوي ص(٥٠)، إرشاد الفحول ص(١٧١)، المستصفى (٤/١) وما بعدها، التعريفات للجرحاني ص(١٧٥)، القواعد والفوائد للبعلى ص(١٧٥).

<sup>(</sup>٤) كأصول الدين وأصول الفقه. انظر: القواعد والفوائد الأصولية، لابن اللحـــام، تحقيــق عبدالكريم الفضيلي ص(١٧).

<sup>(</sup>٥) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبدالله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة، حيث ولد بالمدينـــة سنة (٩٣هـــ)، وصبر على طلب العلم، ولاقى في ذلك الشدائد، ومن أشـــهر مؤلفاتــه: الموطأ، ورسالة في القدر، وكتاب في النجوم، توفي -رحمه الله- سنة (١٧٩هــ).

انظر: ترتيب المدارك (٢/١٠)، الديباج المذهب (٨٢/١)، سير أعلام النبسلاء (٨٨٨)، البداية والنهاية (٢٠٢/١)، الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء ص(٧٠) .

<sup>(</sup>٦) في رواية الهيثم بن الجميل سئل مالك عن ٤٨ مسألة وقــــال في ٣٢ منـــها لا أدري، وفي رواية خالد بن خداش: سئل عن ٤٠ مسألة فقال في ٣٥ لا أدري، أما الرواية الموجـودة في الحاشية سئل في ٤٠ مسألة فقال في ٣٦ منه بقوله لا أدري (وهذه الروايات المختلفـــة في العدد المقصود منها توقف الإمام مالك -رحمه الله- عن الإجابة في مسائل لا يعلمها).

#### الفرعية بالفعل، أو القوة القريبة. (١١/١)

العلم على مثل هذا التهيؤ شائع عرفاً، يقال فلان يعلم النحو ولا يراد أن جميع طشية مسائله حاضرة عنده على التفصيل، بل أنه متهيئ لذلك كذا في (ش) جمع ابن معيد الجوامع (۱). فخرج بقيد (الأحكام) العلم بغيرها من الذوات، والصفات، كتصور الإنسان والبياض (۲)، وبقيد (الشرعية) العلم بالأحكام العقلية، والحسية، كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين، وأن النار محرقة (۲).

وقوله: (الفرعية) أي: المفرعة عن الأصول، فخرجت الأصولية (١/٣) [١/٣] وخرج بقيد (الفحل) –الذي هو الاستدلال – علم الله ﷺ، ورسلم،

<del>5 =</del>

- (۱) انظر: شرح جلال المحلي على متن جمع الجوامع للسبكي مع حاشية البناني (۱/٥٤).

  "جمع الجوامع" للتاج السبكي (ت٧٧١هـــ) وهو متن صغير في أصول الفقه، قـــال عنــه مؤلفه في مقدمته: (إنه جمعه من زهاء مائة مصنف)، ولهذا اهتم العلماء بشرحه وتدريسه، وهو مطبوع مع "شرح المحلي" مع "حاشية البناني"، وله حواشي وشروح أحرى. انظر: كشف الظنون (١/٥٩٥).
- (٢) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/١) حيث قال: (فخرج بقيد الأحكم الدوات والصفات). وقال الأسنوي في التمهيد ص(٥٠): (والأفعال: كقيامه).
- (٣) انظر: شرح الكوكب المنير (١/١٤)، وروضة النـــاظر وشــرحها (٢٠/١)، والقواعـــد والفوائد الأصولية لابن اللحام (١٧).
- (٤) احترز بالفرعية: عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه على في قوله تعالى: ﴿ فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محدد١١]، وقيل: ككون الإجماع دليلاً، والقياس حجة.

انظر: التحبير شرح التحرير (١٧٦/١)، شرح الكوكب المنير (٤٣/١).

داشــــية ابـن مويــد فيما ليس من اجتهادهم (١) اه شيخنا عبدالقادر السفّاريني (٢) من خط الشيخ غنام، وبخطه أيضاً قال شيخنا (ع س) يعني المتقدم (٣) والحكم الشرعي: (هو الذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد، ومقتضاه (٤)، ولا في المخل به قدح في الدين، ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء،

(۱) انظر: شرح الكوكب المنير (٤٣/١)، وزاد المحققان في التعليق: (كما خرج بهذا القيد علم الملائكة، لكونه غير حاصل بالاستدلال).

(۲) عبدالقادر بن مصطفى بن محمد المشهور بالسفّاريني حفيد العلامة الشيخ محمد السفّاريني، نسبةً إلى سفّارين، من قرى نابلس، ولد بها بعد المائتين والألف، ونشأ بها فقرأ على مشايخها، وحفظ متوناً في الفقه والعربية، ثم ارتحل إلى دمشق فقرأ على مشايخها، ولازم العلامة المحقق الشيخ مصطفى الرحيباني شارح "الغاية"، وقرأ على غيره بقية الفنون، تميز بسرعة الفهم وشدة الذكاء، وتأهل للتدريس والإفتاء والتصنيف، وكتب على شرح المنتهى، وعاد إلى سفّارين ومكث بها إلى أن مات سنة (٢٥٧ هـ) رحمه للله تعلل.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة (٥٨٥/٢)، تسهيل السابلة (١٦٨٧/٣) رقم (٢٨٣٠).

(٣) مقصوده الشيخ عبدالقادر السفّاريني .

والنكاح بلا ولي ونحوهما) اه (ش) التحرير (°).

- (٤) في المخطوط ''ومقتضاه'' وحذف الواو هو الصواب كمــــا هـــو في شــرح التحريــر (١٦٥/١)، حيث قال: (الحكم الفرعي: ما لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه والعلم بــــه قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة، كالنية في الوضوء والنكاح بلا ولي) أ.هـــ
  - (٥) انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (١٦٥/١).

"التحبير شرح التحرير" للمرداوي توفي سنة (٨٨٥هــ)، وقد اعتـــنى العلمــاء بكتــاب التحرير شرحاً واختصاراً، ومن ذلك:

- "شرح التحرير ملخص كتاب التحبير" لأبي الفضل أحمد بن علي بن زهرة الحنبلي مــن - " الله على المخص كتاب التحبير" لأبي الفضل أحمد بن على بن زهرة الحنبلي مــن

< 177

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

وأقول: هذا التعريف غير المشهور الذي في مختصر التحريب والمنهود: (أن الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع) (٢)، وقال كثير من العلماء: (أن الحكم الشرعي خطابه المتعلق بفعل المكلف) وهو قريب من الأول، إلا أن هذا أصلح وأحص (٣) اه.

**€** =

علماء القرن التاسع.

- "مختصر التحريــــر" لابن النجار محمد بن أحمد الفتوحي (ت٩٧٢هــ)، ويسمى "الكوكب المنير باختصار التحرير"، وغير ذلك.

انظر: المدخل لابن بدران ص(٢٣٩)، المدخل المفصل (٢/٩٥٣)، مقدمة التحبير شرح التحرير (١/١٩).

(١) انظر: مختصر التحرير (١٦).

ومختصر التحرير يسمى الكوكب المنير في أصول الفقه، للعلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي المعروف بـ "ابن النجار"، (ت٩٧٢هـ)، ذكر أنه اختصره من كتباب "تحرير المنقول وتمذيب علم الأصول" للقاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي المقدسي (ت٥٨٨هـ) محرر أصول المذهب وذكر الفتوحي أنه اختاره دون غييره لأنه حامع لأكثر أحكام وقواعد وضوابط الأصول. وقد ضم المختصر مسائل أصله، مما قدمه المرداوي من الأقوال أو كان عليه أكثر الأصحاب. ثم شرح ابن النجار مختصره شرحاً قيماً نفيساً سماه "المختبر المبتكر شرح المختصر" ويسمى شرح الكوكب المنير.

انظر: مقدمة كتاب شرح الكوكب المنير (٦/١).

- (٢) هذا تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الفقهاء. انظر: مختصر التحرير (١٦) .
- (٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٣/٤/١) حيث قال: (فزاد العلماء على هذا التعريف قيداً يخصصه، ويخرج عنه ما دخل فيه وهو قولهم: بالاقتضاء أو التخيير أو الوضيع، ليندفع النقض).

وموضوعه: أفعال العباد من حيث تعلق تلك الأحكام بها، ومسائله: ما المتمهوشوه يذكر في كل باب من أبوابه ..... (١١/١)

قوله: (وموضوعه) (۱) مراده ذكر المبادي لأن كل طالب علم لابد مشية ابن حميد له أن يعرفه بأمور (۲) منها:

حده: فيحد علم الفقه بأنه: (علم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي)<sup>(٣)</sup>.

[مبادئ علم الفقـــه]

ومنها فائدته: ويقال هنا: فائدته إمتثاله أوامر الله واجتناب نواهيه .

ومنها استمداده: ويقال هنا: من الكتــــــاب(٤)

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (٣٦/١).

(٢) هي المبادئ العشرة التي ينبغي لكل من أراد الشروع في علم من العلوم أن يعرفها، وهـي: حد العلم الذي يريد الشروع فيه، وموضوعه، وثمرته، ونسبته إلى غيره، وواضعه، واسمـه، واستمداده، وحكمه، ومسائله، وفضله، وقد نظمها "الإمام الصبان" بقوله:

إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة

ونسبه وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف

انظر: عدة الباحث في أحكام التوارث لابن رشيد ص (٣) .

(٣) انظر: التمهيد للإسنوي ص(٥٠)، التعريفات للجرجاني ص(١٦٨)، البحر المحيط (٢١/١).

(٤) هذا من تسمية القرآن الكريم، حيث ذكر بعض العلماء أن تسمية هذا الكتاب قرآناً مـــن بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم.

وأما تعريفه: فهو كلام الله المعجز المترل على محمد ﷺ المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته.

انظر: مباحث في علوم القرآن ص(٢٠)، مناهل العرفان في علوم القرآن (١٢/١).

(في الفقه على مذهب الإمام المبجل أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل المنتمه وشرمه الشيباني رضي الله تعالى عنه ) أي: أثابه . (١٢/١)

ماشیة ابن مهید والسنة $^{(1)}$  والإجماع $^{(7)}$  والقياس $^{(7)}$  والاستصحاب $^{(1)}$ .

[معنى: رضي الله عنه] قوله: (رضى الله عنه) أبلغ من الله عنه، لإشعاره بتحقيق الوقوع تفاؤلاً وفيه اقتداء بمن أثنى الله عليهم بقوله عز من قائل:

<sup>(</sup>۱) علماء الأصول يطلقون لفظ السنة على أقوال النبي الله وأفعاله وتقريراته. وعلماء الفقه يريدون بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. وعلماء الوعظ والإرشاد يريدون بالسنة ما يقابل البدعة، وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية. والخُلقية وسيره ومغازيه وبعض أخباره قبل البعثة.

انظر: الحديث والمحدثون ص(٩-١٠)، علوم الحديث ومصطلحه ص(٦).

<sup>(</sup>٢) عرفه جمهور العلماء: (بأنه اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي). انظر: الإحكام للآمدي (١٦٨/١)، والتعريفات للحرحاني ص(١٠)، والفقه الإسلامي (١٩٠/١).

<sup>(</sup>۳) سبق تعریفه ص(۱۱٤).

<sup>(</sup>٤) هو الحكم بثبوت أمر أو نفيه في الزمان الحاضر أو المستقبل بناءً على ثبوت أو عدم في الزمان الماضي، لعدم قيام الدليل على تغييره. أو كما قال ابن القيم: (استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفى ما كان منفياً) أه.

انظر: نزهة الخاطر شرح روضة الناظر (٣٨٩/١)، وأعلام الموقعين (١/٥١٥)، وأصـــول مذهب الإمام أحمد للتركى ص(٤١٥).

< 177

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(فاستخرت الله تعالى أن أجمع مسائلهما في واحد، مع ضم ما تيسر عقله من الفوائد الشوارك) المتفرقــــة ..... (۱۳/۱)

 (والذين جاؤا من بعدهم .. الآية) (١) اه من خط الشيخ غنام .

قوله (۲): (وفيه ... الخ) أي: في مطلق الدعاء لمن سلف، لا في خصوص كونه بالماضي .

[شرح كلمة الشوارد]

[٣]ب

قوله: (الشوارة) صفة للفوائد، وأطلق الشوارد على الفوائد شبهاً بالإبل الشاردة شبهاً مضمراً في النفس (ئ)، واثبت لها شيئاً من لوازم المشبه به وهو الشرود، إشارة إلى أن المسائل لها نفور وشرود، كشرود الإبل فلا تكاد تُفهم وتُعْقَل إلا بالضبط والسعي والاجتهاد والتشمير عن ساعد الجد والانقياد، وكما أن الإبل تُضبط وتُعْقَل بالعقال خوفاً من الشرود، فكذلك المسائل اه (عبدالقادر الدنوشري) (٥).

<sup>(</sup>١) جزء من الآيـــة الكريمــة: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا اللهِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلاَّ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

<sup>(</sup>٢) مقصوده على ما تقدم من خط الشيخ غنام (وفيه اقتداء بمن أثني ٠٠٠ إلخ) .

<sup>(</sup>٣) من شرد البعير يشرد شروداً وشراداً، نفر فهو شارد وشرود. انظر: الصحاح (٤٩٤/٢).

<sup>(</sup>٤) هذا التشبيه يسمى -عند البلغاء- الاستعارة المرشحة، وهي: التي يذكر معها صفات تلائم، المشبه به. (وذكر الشوارد ترشيح) أي: لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم، ويسمى الملائم، ترشيحاً وهو الشوارد في هذا المثال.

انظر: شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان لجلال السيوطي ص(٩٧).

<sup>(</sup>٥) عبدالقادر الدنوشري، فقد ذكره الغزي في "النعت الأكمل" ص(٢٠٥) قسال: (الشيخ الإمام العالم العلامة الفقيه العمدة النحرير، أخذ عن الإمام منصور بسن يونسس البهوتي القاهري، وذكر إجابته على أسئلة فقهية وردت إليه، وذكر أن من الآخذين عنه الشيخ

< 177>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(فربها أشير إليه) تصريحاً أو تلويحاً، ليعلم ما الناس واقعون فيه، ورتبة المشهر وما قوي الخلاف فيه، حتى لا يُغتر به. (١٤/١)

(ويستعمل ذا إن لم يوجد غيره مع تيمم) ..... (١/٢٣)

قوله: (فربما أشير إليه)(١) من ذلك ما ذكره في قسم الطاهر (٢).

بقوله: (ويستعمل ذا إن لم يوجد غيره مع تيمم) (٣) فأشرار إلى هذا القول، وذكره لقوة الخلاف فيه، إذ القائلون بعدم التأثير في الطهورية من العلماء أكثر من القائلين بالتأثير (١).

<del>(F</del> =

عبدالباقي بن عبدالقادر مفتي الحنابلة بدمشق، وأثنى عليه ثناءً حسناً إلى أن قال: وكات وكات وفاته بعيد الثلاثين وألف ظناً رحمه الله تعالى رحمةً واسعة وإيانا)، وقال عنه في السحب (١١٩٧/٣): (والشيخ عبدالقادر الدنوشري المصري له تعليقات نفيسة على "شرح المنتهى" أكثرها على "شرح النخبة" تدل على براعته، ورأيت بخطه (حاشية شيخ زاده على تفسيره البيضاوي) وأرخها سنة (١٠٤٠هـ).

انظر: النعت الأكمل (٢٠٥)، السحب الوابلة (١١٩٧/٣)، وحاشية السحب (١١٩٧/٣).

(۱) هذا من كلام المصنف "صاحب المنتهى" ومقصوده: أنه ربما يشير في كتابه هذا إلى قـــول آخر، تصريحاً أو تلويحاً، إذا كان عليه العمل أو شُهر أو قوي الخلاف فيه، رغم أنه الــتزم أن لا يذكر قولاً غير ما قدمه أو صححه صاحب التنقيح (المرداوي ت٥٨٨هـــ)، ولــو كان مقدماً أو مصححاً في غيره.

انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى لمنصور البهوتي تحقيق التركي (١٤/١).

- (٢) أي: قسم الماء الطاهر. انظر: منتهى الإرادات (١٢/١).
- (٣) أي: يستعمل الماء الذي غمس فيه كل اليد، أو حصل في كلها في الوضوء والغسل، وإزالة النجاسة.
- انظر: منتهى الإرادات، تحقيق عبدالغني عبدالخالق (١٢/١)، ودقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٣٣/١).
  - (٤) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (٣٣/١)، والمبدع في شرح المقنع (٢/١٤).

كتاب الطمارة

(وعنه) أي الإمام أهد رضى الله عنه: (كل جرية من) ماء (جار) تعتـــبر المنتمه وشرمه مفرده (ک) ماء (منفرد) .....

ابسن حميسد

ومن ذلك أيضاً ما ذكره في قسم الماء النجس بقولك: (paicy) جريه. الخي (١)، فذكر هذا القول أيضاً لشهرته، وقوة الخلاف فيه (٢).

ومن ذلك أيضاً في باب الصلح بقولــه: (وعد صالح عد دار) إلى قوله: (وفي "الرعاية" (٢): أو قيمة المستحق) (١) اه دنوشري.

وفي جعله الأول من ذلك نظر ظاهر، إذ هو قول واحد لم يذكر غيره، وهـو المذهب(٥)، وإنما سبب القول به الاحتياط لقوة الخلاف فيه، فتأمل، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ملخص المسألة: أن رواية الإمام أحمد -رحمه الله- أن كل جرية من ماء جار تعتبر مفــردة كماء منفرد إن كانت دون القلتين فنجسة بمجرد الملاقاة. انظر: منتهي الإرادات (١٢/١)، ودقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي (٩/١)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩/١).

<sup>(</sup>٣) الرعاية في فروع الحنابلة – للشيخ نجم الدين أحمد بن حمدان الحراني المتوفى سنة ٦٩٥هــــ كبير وصغير، وحشاهما بالرواية الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثــــيرة ... وهــــى على ثمانية أجزاء في محلد شرحها الشيخ شمس الدين أبي الفتح البعلى وشرحها الشيخ شمس الدين محمد هبة الله البارزي. وقد رأيت الرعاية الصغرى مطبوعــة ومحققــة في مجلديــن للدكتور ناصر السلامة. قال ابن بدران في المدخل: (وبالجملة فهذان كتابان غير محررين).

انظر: كشف الظنون (٩٠٨/١)، والمدخل لابن بدران (٢٠٥)، والمدخل المفصل (٧٤٧/٢).

<sup>(</sup>٤) العبارة بكاملها من منتهى الإرادات: (ومن صالح عن دار أو نحوها، فبان العوض مستحقاً، رجع بها مع إقرار، وبالدعوى، وفي "الرعاية": أو قيمة المستحق مع إنكار. وعن قود بقيمة عوض. وإن علماه فبالدية).

انظر: منتهى الإرادات (١١٧/١)، ودقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢١/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: الكافي لابن قدامة، تحقيق التركى (٢٧٥/٣)، والشرح الكبير مع الإنصاف (١٦٣/١٣)، والواضح في فقه الإمام أحمد ص(٢٧٤).

..... كما في قوله في النكاح: (وفي خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين، احتمالاً في را /١٥)

داشــــية ابــن دويــد قوله: (احتمالای) (۱) أي يحتمل الجواز، ويحتمل الحرمة (۲)، ولم يقطع (الحس) - رحمه الله - لترجيح أحدهما، لأن المسئلة لم تنقل عن غيير قائلها، ولم يبلغ قائلها مرتبة التصحيح، لكن قال الشيخ تقي الدين: (الأظهر منهما الحرمة) أه، قلت: وذلك لتفويت غرض الزوجة، لألهم قالوا يؤخذ بتعيين بنت تسع فأكثر كفؤاً رضيته اه (دنوشري).

ومراده بتقي الدين الفتوحي صاحب المنتهى كما صـــرح بذلـــك في (شع) (٣)، قال وهما(٤) للقاضي أبي يعلي(٥).

<sup>(</sup>۱) هذا شرح البهوتي لبيان منهج المصنف "ابن النجار" حيث قال: (وإن كانا) أي: القــولان ... معنى الاحتمالين المطلقين (لواحد) من الأصحاب و لم تنقل المسألة عن غيره (فــ) المؤلــف يحكيهما من غير ترجيح (لإطلاق) قائلهما (احتماليه) فيهما، كما في قولــه في النكـاح: (وفي خطبة من أذنت لوليها في تزويجها من معين احتمالان).

انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١٥/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲۰/۷۷)، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى تحقيق ابن دهيش (۳٥/۹).

<sup>(</sup>٣) مقصوده: كتاب كشاف القناع للشيخ منصور البهوتي. انظر: (٥/٠١).

<sup>(</sup>٤) أي: الاحتمالان. انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٥) محمد بن محمد بن الحسين ابن الفراء القاضي الشهير أبو الحسين ابن شيخ المذهب القلضي الكبير أبي يعلى، ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة، قرأ بعض الروايات على أبي بكر الخياط، وسمع الحديث من أبيه وغيره، برع في الفقه، وكان عارفاً بالمذهب، وله تصانيف كثيرة في الأصول والفروع، منها: "المجموع" في الفروع، و"رؤوس المسائل"، و"المفردات" في الفقه، قتل من بعض اللصوص ليلة الجمعة سنة ٢٦٥هـ.

انظر ترجمته في: المنهج الأحمد (١٠٦/٣)، التسهيل رقم (٨٢٣)، الأعلام (٢٣/٧).

..... والتخريج: نقل حكم إحدى المسألتين المتشابهتين إلى الأخررى، المنتمه وهرمه ما لم يفرق بينهما، أو يقرب الزمن، وهو في معنى الاحتمال. (١٥/١)

قوله: (ما لم يغرق بينهما) (١) أي بأن يقول المسخرج الفرق المسية ابن حميد البن حميد

وقوله: (أو يقرب الزمن) فلا يمكنه / غالباً تغيير اجتهاده في الها يكون في الصورتين تخريجاً (٢) اه تقرير شيخنا الفقيه النبيه الشييخ عبدالله أبا بطين.

قوله: (أو يقرب الزمن) أي: بحيث يظن أن ذاكر حكم الأول حين أفتى بالثاني كما في (ش) (مختصر التحرير)<sup>(۱)</sup> نقلاً عن (الرعليتين) ، (وآداب المفتى) (<sup>3)</sup>، فالعبارة فيها طي أنه لو أفتى في مسئلتين متشابهتين بحكمين مختلفين

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من تعریف التخریج. انظر: دقائق أولی النهی لشرح المنتهی (۱۰/۱). ولزیادة العلم عن التخریج راجع: المطلع علی أبواب المقنع (۲٫۱)، والإنصاف تحقیق الفقی (۲/۱)، والمسودة لآل تیمیة ص(۵۳۳).

<sup>(</sup>٢) أي: إذا فرق بينهما، أو قرب الزمن، فلا يكون حينئذ تخريجاً. انظر: الإنصـــاف (٦/١) (٢٥٧/١٢)، والمدخل المفصل (٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح مختصر التحرير، المسمى "شرح الكوكب المنير" (٤/٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) ألفه ابن حمدان الحنبلي (ت٥٩٥هـــ)، وهو كتاب حافل في آداب وأحكام الفتوى والمفـــق والمستفتي، طبعه المكتب الإسلامي ببيروت عدة طبعات، أولها سنة ١٣٨٠هـــــــ بعنايـــة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني –رحمه الله– باسم "صفة الفتوى والمفتي والمستفتي". انظــو: المدخل المفصل (٩١٧/٢).

< 141>

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

ھاش<u>ی</u>ۃ ابس جمید في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخررى (١) اه، الشيخ عبدالله الحطاب (٢).

\* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مختصر التحرير (٤/٠٠٥) مع حاشية التحقيق، قال ابن بدران: (والأولى جواز ذلك بعد الجد والبحث فيه من أهله، إذ خفاء الفرق مع ذلك، وإن دق ممتنع، وقد وقصح النقل والتحريج في مذهبنا)، وذكر أمثلة عن "المحرر". انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص(١٨٩). وقال بعض الشافعية: (ينقل جوابه من إحداهما على الأخرى فيكون في كل واحدة منهما قولان). انظر: رأيهم في التبصرة (٥١٦).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن شحادة النابلسي الشهير بالحطاب، الشيخ الإمام الشاعر المتقن، زكي الديـــن، قدم دمشق وجلس بها للأخذ والتحصيل، وما زال منقطعاً في خدمة شيخه السفّاريني حـــى اخترمته المنية، وكانت وفاته سنة ١١٨٧هــ، ودفن بنابلس رحمه الله.

انظر: النعت الأكمل (٣٠٠)، والسحب الوابلة (٢/٦٦/)، والتسهيل رقم (٢٨٤٦).

< 1 mm

( کتاب الطمار ة

المنتمى وشرحه

### كتاب الطهارة

( المياه ثلاثة : طهور ..... يرفع الحدث ) (٢٢/١-٢٢)

### كتاب الطهارة(١)

باب المياه(٢)

[المراد بالحدث]

(۱) كتاب: هو خبر المبتدأ محذوف، أي هذا كتاب، أو مبتدأ خبره محذوف، أي مما يذكر كتاب. وهو مصدر كالكتب، والكتابة بمعنى الجمع، وهو هنا بمعنى المكتوب الجامع لمسائل الطهارة من بيان أحكامها، وما يوجبها، وما يتطهر به، ونحو ذلك.

انظر: الصحاح (٢٠٨/١-٢٠٩)، ولسان العرب (٢١/٥٢)، والمطلع ص(٥).

والطهارة لغة: النظافة والتراهة عن الأقذار.

وشرعاً: ارتفاع الحدث وما في معناه بماء طهور، وزوال الخبث به، أو مع تراب ونحـوه، أو بنفسه، أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه. انظر: التنقيح المشبع ص(٢١).

وقال الموفق في المغني (١٢/١): « رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء، أو رفــع حكمه بالتراب » .

- (٢) باب: باب الشيء ما توصل منه إليه، فباب المياه ما توصل منه إلى الوقوف على مسائلها. والمياه: جمع ماء، وهو باعتبار ما يتنوع إليه شرعاً ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس. انظر: الصحاح (٢/٠٥٠)، المصباح المنير (٥٨٦/٢)، المطلع ص(٦).
- (٣) هو المشهور بالجامع الصحيح، ويعتبر صحيح البخاري أول كتاب صنيف في الحديث الصحيح فقط، وقد جمع فيه البخاري (٩٠٨٢) حديثاً بما فيه من المكرر، اختارها من ستمائة ألف حديث وقد قام الأستاذ: محمد فؤاد عبدالباقي بعمل إحصاء دقيق، فكان عدد ما فيه بالمكرر (٣٥٦٣). بذل البخاري جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً خلال ستة عشرة سنة حتى تم له تصنيفه على الوضع الذي بين أيدينا، ولم يضع فيه حديثاً إلا وصلى ركعتين، وقال رحمه الله: (جعلته حجةً بيني وبين الله سبحانه)، وقد سمع البخاري تسعون ألف رجل

المنتهي وشرحه

البخاري $^{(1)}$  قال رجل من حضرموت $^{(7)}$ : ما الحدث يا أبا هريـــرة $^{(7)}$  ؟

**€** =

من أهل عصره.

انظر: مقدمة فتح الباري (٤٦٥ - ٤٧٠)، ومقدمة ابن الصلاح ص(٨)، وتدريب السراوي ص(٩) - ٥٠)، وأصول الحديث علومه ومصطلحه (٥٠).

(۱) الإمام البخاري هو: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، ولل ولد يوم الجمعة الثالث عشر من شهر شوال سنة (١٩٤ه) في مدينة بخارى، وطلب العلم صغيراً سنة (٥٠هم)، وحفظ تصانيف بعض الأئمة وهو صغير، وسمع من شيوخ بلده، ثم رحل مع أمه وأخيه إلى الحجاز حاجاً سنة (٢١٠هه)، وأقام في المدينة المنورة، فألف كتاب "التاريخ الكبير"، ورحل البخاري إلى شيوخ الحديث وأئمته في مختلف البلاد، بلغ مرتبة في عصره حتى أصبح إمام المسلمين في الحديث، ولقبه الأئمة بأمير المؤمنين في الحديث، وقد الشتهر بورعه وعبادته، كما اشتهر بعلمه، كان قوي الحفظ واسع المعرفة، خرج البخاري في آخر حياته إلى قرية (خرتنك) وهي على فرسخين من (سمرقند) فتوفي بما في ثلاثين من رمضان سنة (٢٥٦ه) رحمه الله تعالى.

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٣٤/٨-٢٥٤)، وطبقات الحنابلـــة ترجمـــة (٣٨٧)، تمذيب التهذيب (٤٧).

(٢) اسم بلد وقبيلة، وهما اسمان جعلا واحداً، وقال ابن منظور: موضع باليمن معروف، ويقــلل لأهل حضرموت (الحضارمة).

انظر: مختار الصحاح (٩/١)، ولسان العرب (١٣٧/١٢).

(٣) أحد الصحابة الأجلاء، من قبيلة دوس، وقع اختلاف في اسمه، وأصبح ما قيل: إنه عبدالرحمن بن صخر، أسلم بين الحديبية وخيبر، ولازم رسول الله على حتى كان أكثر الصحابة حديثاً، ولد قبل الهجرة بإحدى وعشرين سنة، وتوفّي سنة (٥٧هـ). انظر: الاستيعاب (٢٦٢/١٤)، والإصابة (٢٠٢/٤)، وهذيب التهذيب (٢٦٢/١٢).

حاشــــية ابــن حميــد قال: فساء أو ضراط<sup>(١)</sup>.

قال شارحه القسطلاني<sup>(۲)</sup>: وإنما فسر أبو هريرة الحدث بحما تنبيها بالأخف على الأغلظ، أو أنه أجاب السائل بما يحتاج إلى معرفته غالب الأمة، وإلا فالحدث يطلق على الخارج المعتاد، وعلى نفس الخروج، وعلى الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية، وعلى المنع من العبادة المترتب على كل واحد من الثلاثة، وقد جعل في الحديث الوصف رافعاً للحدث، فلا يعني بالحدث الخارج المعتاد، ولا نفس الخروج؛ لأن الواقع لا يرتفع، فلم يبق إلا المنع، أو الوصف (۲). قاله شيخنا الخلوتي اه، من حطا بن عوض (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور (١٣٥). ومسلم برقم (٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالملك بن أحمد القسطلاني الأصل المصري الشافعي، ويُعرف بالقسطلاني (شهاب الدين أبو العباس)، محدث، ومؤرخ، وفقيه، ومقدرئ، ولد عصر في ذي القعدة سنة (٥١هه)، ونشأ بها، وقدم مكة، وتوفي بالقاهرة في المحرم سنة (٣٢٩هه)، من تصانيفه: "إرشاد الساري على صحيح البخاري"، "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية"، "فتح الداني شرح حرز الأماني في القراءات"، "منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج".

انظر: شذرات الذهب (۱۲۱/۸)، البدر الطالع (۱۰۲/۱-۱۰۳)، معجم المؤلفين (۱۰۲/۱-۱۰۳). (۸۶/۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (١/٣٤٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن عوض المرداوي، ثم النابلسي، ويعرف بابن عوض، ولد في مراد ونشأ بها، وقرأ على مشايخ بلده والقرى التي حولها، رحل إلى دمشق والقاهرة، فلازم العلامة محمد الخلوبي، واستفاد من عثمان النجدي، له حاشية.

انظر ترجمته في: السحب الوابلة (٢٣٩/١)، علماء نجد (٦٨٥/٣)، المدخل المفصل (٧٨٣/٢).

قال الحافظ ابن دقيق العيد<sup>(۱)</sup>: وإنما سأل الرجل عـــن الحــدث؛ لأن العرب لم تكن تعرفه بهذا المعنى اه<sup>(۲)</sup>.

قال الزركشي الشافعي (7): -في تعليقه على العمدة (4)- قـال الصاغـاني في العباب(6)، وأما قول الفقهاء أحدث إذا أتى منه ما ينقض طهارتـه فـلا تعرفه العرب.

- (۱) هو تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب الشافعي المالكي، المشهور (بابن دقيق العيد)، محدث، فقيه، أصولي، ولد سنة (٦٠٥هـ)، وتوفي سنة (٧٠٧هـ). له: "الاقتراح" في المصطلح، و"الإلمام في أحاديث الأحكام"، و"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام". انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (٢٠٧/٩)، والديباج المذهب (٢١١).
  - (٢) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١٥/١).
- (٣) هو أبو عبدالله محمد بن بهادر الزركشي بدر الدين الشافعي المصري، محدث، فقيه، أصولي، لُقب بالمصنف لكثرة تصانيفه، ولد سنة (٥٤٧هـ)، وتوفي سنة (٤٩٧هـ)، ومـــن كتبــه: "شرح جمع الجوامع"، و"البحر المحيط" في أصول الفقه"، و"تخريج أحاديث الرافعي الكبير"، و"المنثور في القواعد"، و"البرهان في علوم القرآن". انظر ترجمته في: طبقات ابــن قــاضي شهبة (٦/٧٣)، شذرات الذهب (٣٣٥/٦)، معجم المؤلفين (١٢١/٩).
- (٤) "العمدة": في فروع الشافعية، للإمام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي الفقيه الشافعي، المتوفى سنة (٧٠٥هـ)، مختصر صنفه لعمدة الدين ولد المستظهر، وهو المسترشد، الخليفة الفضل المتوفى سنة (٢٩٥هـ)، اعتنى به العلماء، فشرحه علاء الدين البغدادي، وتاج الدين عمر بن علي الفاكهاني المالكي، وعمر بن علي المعروف بابن الملقن، والشيخ تقي الدين محمد بن علي المعروف بابن دقيق العيد، وشمس الدين البرماوي، وغيرهم.
  - انظر: كشف الظنون (١٦٩/٢)٠٠
- (٥) "العباب الزاخر" في اللغة في عشرين مجلداً، للإمام حسن بن محمد الصغاني، مـــات ســنة (٠٥ هـ) قبل أن يكمله، بلغ فيه إلى الميم، ووقف في مادة (بكــم)، وترتيب كصحــاح الجوهري، وقد جمع تاج الدين ابن مكتوم (أبو محمد أحمد بن عبدالقادر القيسي الحنفـــي ت ٧٤هـ) بينه وبين المحكم. وقد كتب الناسخ الصاغاني بألف زائدة بعد الصاد خلافاً لمــا في التراجم، وهو غير محمد بن إسحاق الصاغاني المحدث المتوفى سنة (٢٧٠هـ).

انظر: كشف الظنون (١١٢٢/٢) .

( يرفع الحدث -وهو: ما أوجب وضوءاً أو غسلاً- إلا حـــدث رجـل المنتمد وشرمه وخنثي، بقليل خلت به امرأة) . (۲۳/١)

حاشـــــية قوله: (خلت به امرأة) فإن حلت بكثير، واستعملته خالية، أبسن حميسد [ ٤ /ب] [حكم الماء الطهور

إذا خلت به امرأة]

- (١) واحدهما قلة، ومعناها الجرّة الكبيرة، سميت بذلك؛ لأن الرجل القوي يُقلُّمها أي يحملها خمسمائة رطل عراقي تقريباً » أه... ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القلت...ين ثلاثة وتسعون صاعاً وثلاثة أرباع الصاع، واختلف الباحثون في تقدير القلتين بالمقــــاييس المعاصرة، فذهب بعضهم إلى ألهما تعادلان بالليترات (٢٧٠) لتراً، وبالكيلو حرام (٢٠٠) كيلو جراماً. وذهب بعضهم إلى ألهما تساويان بالليترات (٣٠٧) لتراً، وبـــالكيلو حــرام (٤٠٢) كيلو حراماً. والفرق بين القولين شاسع، ويرجع الخلاف بينهما إلى المنهج الــــذي سلكه كل فريق في تحديد مقدارهما. انظر: زاد المستقنع ص(٧)، شرح العمدة (٦٧/١)، الأحكام الفقهية في المذاهب الأربعة ص(١٤)، الإيضاح والتبيان مع التعليق عليـ هـ ص(٧٧-٨٠)، المطلع ص(٧)، المصباح المنير (٢/١٤٥).
- (٢) استدلوا بنهي النبي ﷺ: «أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل » رواه أحمـــد وأبو داود والنسائي .

فنهي النبي ﷺ عن الوضوء به، والنهي يقتضي الفساد فإن توضأ فقد فعل عبادة على وجـــه منهى عنه فلا تكون صحيحة .

وعن الإمام أحمد رواية ثانية: أنه يجوز للرجل أن يتطهر بما خلت به المرأة ويرتفع حدثه. والأول هو المفتى به، قال في الإنصاف (٨٣/١) : ( وهو المذهب المعروف، وعليه جماهـــير الأصحاب، وقطع به كثير منهم) أه. .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع على زاد المستقنع": ( والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه بدليــل أنه ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : « أن بعض أزواج النبي على اغتسلت في جفنة ، فجاء النبي علي ليغتسل منها، فقالت: إن كنت جنباً، فقال: « الماء لا يجنب » وهذا حديث صحيح، وهناك تعليل وهو: أن الماء لا يجنب بمعنى أنها إذا اغتسلت منه من الجنابـــة فإن الماء باق على طهوريته، فالصواب: أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارتــه صحيحة ويرتفع حدثه ) اهـ.. وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

**√**)=

## (ولو) كانت (كافرة لطهارة كاملة عن حدث كخلوةٍ نكاح تعبداً...)

لأنه يصدق عليه أنه قليل خلت به للطهارة، وتغليباً للحظر. قاله (الـــش) (١) المن ميد البن ميد في (ش) المفردات (٢).

[الطهارة الكاملة خــلوة المرأة]

قول ها، وفروضها، أي: جامعة لشروطها، وفروضها، فلو اختل شئ من ذلك لم تؤثر خلوتها (٣)، لا يقال الكافرة لا تصح نيتها فطهارتما لحيض، أو نفاس، أو جنابة لا تؤثر (٤).

Ø =

انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٣٦/١) وما بعدها، معونة أولي النهى لشرح المنتهى (١٦٨١)، الاحتيارات ص(٣)، تهذيب السنن لابن القيم (٨١/١).

- (١) أي قاله الشارح الشيخ العلامة منصور بن يونس البهوتي في "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" للإمام محمد بن علي العمري المقدسي (١/٥٤) .
- (۲) "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد" ألفية لعز الدين محمد بن على الخطيب المقدسي، من بني زُريق من آل قدامة من سلالة الشيخ أبي عمر من آل قدامة (ت٠٨٨هـ). مطبوع، ويسمى "الألفية في أفراد أحمد الثلاثة"، وهذا النظم من الكتب المعتمدة في المذهب، كما قرره المرداوي في مقدمة "الإنصاف" (١٦/١) في سياق الكتب المعتمدة، وكانت من الكتب الي يعتني بها الطلاب بحفظها وقراءتها على المشايخ، و"شرحها" للحجاوي (ت٨٦٠هه)، و"شرحها" لمرعي بن يوسف الكرمي (ت٢٠١ه)، هكذا ذكره محقق المقصد الأرشد (٢٠/٢).

وأما شرح المفردات فاسمه "منح الشفا الشافيات شرح المفردات" للشيخ منصور بن يونسس البهوتي (ت١٠٥١هـ) مطبوع مراراً مع النظم.

- انظر: المدخل المفصل لأبي زيد (٩١٢/٢)، والمدخل لابن بدران ص(٢١٠) .
- (٣) انظر: الروض المربع ص(١٩)، والشرح الممتع على زاد المستقنع (٢٧/١)، والممتع في شرح المقنع (٢٩/١).
  - (٤) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٩١/١) و(٣٢٢/١).

< 1 m/>

كتاب الطمارة

... قال الحكم بن عمرو الغفاري: « فمى النبي الله أن يتوضأ الرجل المنتمه وشومه بفضل طهور المرأة » رواه الخمسة إلا النسسائي وابن ماجمه، قالا: « وضوء المرأة ». (٢٣/١)

وقد جزم ألها مؤثرة لأنا نقول النية ليست شرطاً لطهارتها لتعذرها منها كما يأتي (١).

[من هم الخمسة؟]

قوله: ( رواه الخمسة )(٢) هم: الإمام أحمد (٣)، وأبو داود (٤)،

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۲۰/۱) حيث قال: (والكافر ليس من أهل النية)؛ لأنه لا يُحتاج في غسلها إلى نية، قدمه في القواعد الأصولية وابن تميم. وقال: (واعتبر الدنيوري في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية ...) أه. وانظر: الإنصاف (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبدالله، ولد بمرو، وقيل ببغــــداد ســـنة (١٦٤هـ)، وببغداد بدأ طلب العلم، ثم رحل إلى الأصقاع وأخذ عن وكيع وابن مهدي وابن عيينــــة والشافعي وطبقتهم، وأخذ عنه البخاري وأبو داود وجمع كثير، أعز الله به الإسلام في فتنــة القول بخلق القرآن، توفي في بغداد سنة (٢٤١هـ)، ومن كتبه: "المسند"، و"الزهد".

<sup>(</sup>٤) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أحد حفاظ الحديث، مــع درجة عالية من النسك والصلاح، أخذ عن يجيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وطبقتــهما، وأخذ عنه الترمذي والنسائي وأبو بكر الخلال وخلق كثير، ولد سنة (٢٠٢هـ)، وتوفي سنة (٢٧٥هـ)، وكتابه السنن من أجل كتب الحديث.

له ترجمة في: تاريخ بغداد (٩/٥٥)، وفيات الأعيــان (٤٠٤/٢)، وتهذيـب التـهذيب الـهذيب (١٦٩/٤).

| _  | _   | `_  |  |
|----|-----|-----|--|
| _1 | 4.4 | # Q |  |
|    | 11  | 1   |  |
| _  | _   |     |  |

كتاب الطمارة

..... المنتمى وشرحه

والترمــذي(١)، والنسائــي(٢)، وابن ماجـــــة(٣).

تتمـــة:

[الجماعة عند المحدثين والفقهاء]

الجماعة عند المحدثين: هؤلاء الخمسة مع الشيخين (٤)،

(۱) محمد بن عيسى بن سورة السلمي، الإمام المحدث الحافظ المؤرخ الفقيه، تتلمذ على البخاري، وشاركه في بعض شيوخه، ورحل إلى خراسان والعراق والحرمين، ولد في سنة (۹۰ هـ)، وتوفي في سنة (۲۷۵هـ)، ومن كتبه: "الجامع الصحيح"، و"الشمائل"، و"علل الحديث"، وغيرها من الكتب.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٢٧٨/٤)، وتذكرة الحفاظ (٦٣٣/٢)، وتمذيب التهذيب (٣٨٧/٩).

(٢) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، ولد سنة (٢١هـ)، وهو أحد الحفاظ الكبار، أخذ عن: إسحاق بن راهويه وقتيبة بن سعيد وأمثالهما، وأخذ عنه: أبو بكر بن السني وأبو عوانة وأبو جعفر الطحاوي وأمم، وقعت له محنة بسبب كتاب في فضائل علي، وتوفي سنة (٣٠٣هـ)، له: "كتاب السنن" في الحديث، وكتاب في فضائل الصحابة.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٧٧/١)، تذكرة الحفاظ (٦٩٨/٢)، تمذيب التهذيب (٣٦/١).

(٣) محمد بن يزيد بن ماجه الربعي -بالولاء- القزويني، أحد الأئمة الحفاظ لعلم الحديث، ولـــد سنة (٩٠ هـ)، وأكثر من الرحلة في طلب الحديث حتى جمع الكثـــير، وصنـــف كتـــاب "السنن"، توفي سنة (٢٧٣هـ)، ومن كتبه: تفسير القرآن.

انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٢٧٩/٤)، وتذكرة الحفاظ (٢٣٦/٢)، وتمذيب التهذيب (٢٣٦/٢).

(٤) هما البخاري ومسلم. والبخاري سبق ترجمته ص(١٣٣).

والإمام مسلم: هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الإمام الحافظ، ولد سنة (٢٠٦هـ)، وسمع من أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما، وروى عنه جماعـــة منهم: ابن خزيمة وابن أبي حاتم، توفي سنة (٢٦٦هـ)، وله غير الصحيح: "الأسماء والكـــن"،

 وعند الفقهاء (۱): أبو طالب واسمه أحمد بن حميد (۲)، وأبو بكر المروذي واسمه أحمد بن محمد ( $^{(7)}$ )، وأبو داود سليمان بن الأشعث، ويوسف أبو موسى (٤) اه، من خط (غ).

**€** =

وكتاب "الطبقات"، وغيرهما.

انظر ترجمته في: الوفيات (٥٤/٥)، وتذكرة الحفاظ (٢/٨٨)، وتمذيب التهذيب التهذيب (١٢٦/١).

- (٢) أحمد بن حميد المشكاني -بالنون- صحب الإمام أحمد حتى توفي الإمام، وكـــان يكرمــه ويضمه، عُرف بالصلاح والزهد والصبر على الفقر، توفي سنة (٤٤٢هـ).
- (٣) هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، أبو بكر، من فضلاء أصحاب أحمد ومقدميـــهم، إمام في الفقه والحديث، نقل كثيراً عن الإمام، وصنف كثــــيراً، ولـــد في حـــدود ســـنة (٢٠٠هـ)، وتوفي سنة (٢٧٠هـ).
  - انظر: طبقات الحنابلة (٦/١٥)، والمنهج الأحمد (٢٥٢/١)، وتاريخ بغداد (٧٠٧/٢).
- (٤) يوسف بن موسى العطار الحربي، كان يهودياً فأسلم على يد أحمد بن حنبل، وهو حدث، فحسن إسلامه، ورحل في طلب العلم، وسمع أقواماً، ولزم أحمد بن حنبل، روى عنه أشياء، وحدث عنه أبو الخلال وأثنى عليه ثناءً حسناً.

انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (٢٠/١)، المقصد الأرشد (١٤٤/٣)، تـــاريخ بغــداد (٣٠٨/١٤).

(وهو) -أي: الماء الطهور - الماء (الباقي على خلقته) أي: صفته، المنتمه وشرحه وهره وهي الطهوريـــة ..... (٢٤/١)

الطهور]

قوله: (وهو الباقي على خلقته) في "الصحاح"(١): الخلقة: الفطرة(٢).

قال "شارح الفروع"(٣): وفطرة الشيء أول وجوده، والمراد بها هنا:

(۱) ويسمى "تاج اللغة وصحاح العربية" للشيخ أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهــري (٣٣٢- ٣٩٣هـ)، من أقدم ما صنف في العربية من معاجم الألفاظ، مرتب على الأبواب والفصول، وقد طبع عدة طبعات.

انظر: كشف الظنون (١٠٧١/٢).

- (٢) انظر: الصحاح (١١٢٠/٢) باب القاف فصل الخاء "خلق" حيث قال: الخِلقة بالكسو: الفطرة.
- (٣) كتاب "الفروع" لشمس الدين أبي عبدالله، محمد بن مفلح الحنبلي (ت٢٦٣ه)، قال ابن بدران في "المدخل" ص(٤٣٧): (وطريقته في هذا الكتاب أنه حرده من دليله وتعليله، ويقدم الراجح في المذهب ..... ولا يقتصر على مذهب أحمد، بل يذكر المجمع عليه والمتفق مع الإمام في المسألة، والمحالف له فيها الأئمة الثلاثة وغيرهم، ويشير إلى ذلك بالرمز ..... وأحياناً يتطرق إلى ذكر الأدلة ..... بحيث إن كتابه يستفيد منه أتباع كل مذهب).

وقد شرحه العلامة شيخ المذهب مفتي الديار المصرية محب الدين أحمد بن نصـــر الله بــن أحمد بن محمد البغدادي الأصل ثم المصري، المتوفى سنة (٤٤٨هـ)، وشــرحه هـــذا أشــبه بالحواشى منه بالشروح.

قال محقق حواشي ابن قندس د. صالح الفوزان ص(١/٣٣): (وهذه الحاشية يوجد منها نسخة خطية في مكتبة الرياض السعودية العامة، وقد سقط من أولها ومن آخرها شيء قليل والموجود منها يشتمل على خمس وثمانين ومائة صفحة) أهد. قلت: ويعمل على تحقيقها أحد الطلاب في جامعة أم القرى.

أي: هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف دون آخر، وهو ماء البحر، المنتمه وشرحه والنهر، ونبع الأرض، من عين أو بئر، سرر (٢٤/١)

حاشـــــية ابــن حميــد

[أمثلة الماء الطهور]

قوله: ( ونبع الأرض )، قال في (ش) الفروع: والنابع من الأرض هو النازل من السماء بدليل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ، يَنبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ..... ﴾ (٢).

فعلى هذا لا يحتاج إلى **قوله:** ( ونبع الأرض ) اه (ع ر)، لعله يعني عبد الرحمن البهوتي (٣).

انظر ترجمته في: خلاصة الأثر (٢/٥٠٤)، النعت الأكمل (٢٠٤)، السحب الوابلة (٢٧/٢٥).

 <sup>(</sup>۱) حيث قال: (هو الباقي على أصل خلقته).
 انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٥/١).

<sup>(</sup>٢) جزء من الآيــة الكريمــة: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ مَيَنبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ بَخْرِجُ بِهِ مِ زَرْعًا تُحْتَلِفًا أَلُو نُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرًا ثُمَّ بَجْعَلُهُ وحُطَامًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ [الزمر: ٢١]. انظر تفسير الآية: ابن كثير (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) عبدالرحمن بن يوسف بن على البهوتي المصري، ولد بمصر ونشأ بها، وقرأ الكتب الستة وغيرها من كتب الحديث، أخذ عن كثير من المشايخ من علماء المذهب الأربعة، منهم التقي الفتوحيي (محمد بن أحمد ت٩٧٦هـ) وغيره. وأخذ عنه جمع، منهم: العلامة الشيخ منصور البهوتي، والحافظ عبدالباقي الدمشقي، له: حاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي في التفسير، توفي بعد سنة ١٠٤٠هـ.

المنتمى وشرحه

... (أو استهلك فيه) أي: الطهور ماء (يسير مستعمل، أو) استهلك فيه (مائع طاهر) كلبن (ولو) كان استهلاكه فيه (لعدم كفاية) الطهور للطهارة قبله (ولم يغيره) ما استهلك فيه إن كان مخالفاً في الصفة، أو الفرض فيجوز استعماله وتصح الطهارة به ..... (١/٥٠)

(أو استعمل) الطهور (في طهارة لم تجب) كتجديد، وغُسلِ جُمُعة،... (١/٥١)

وفي قوله: ( لا يحتاج ... الخ ) نظر ظاهر (١).

[1/0]

قوله: (في الصفة) راجع لما تغير بمائع طاهر (٢)./

وقوله: (أو الفردن) راجع لقوله: (لما استهلك فيه يسير مستعمل) (٣).

[الماء الطهور إذا استعمل في طهارة مستحبة]

قوله: (لم تجب)، أي لم تتوقف عليها صلاة ليشمل طهارة الميز اه (ع ن) (ئ).

وكتب عليه بعضهم ما نصه: (هكذا بخطه ولعله لئلا يشمل). اه

<sup>(</sup>۱) قلت: لأن شارح المنتهى (منصور البهوتي) قال: (ونبع الأرض من عين أو بثر، وما نزل من السماء ... إلخ) فجعل النازل من السماء مغايراً لما نبع من الأرض باعتبار وجوده الآن لا باعتبار أصله، والله أعلم.

انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١٥/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي (١/٤).

<sup>(</sup>٣) فيعفى عنه، فيحوز استعماله، وتصح الطهارة به، على الصحيح من المذهب. انظر: المغني (٢٦/١)، الإنصاف (٥٥/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية عثمان النجدي مع منتهى الإرادات، تحقيق التركي (١٣/١).

< 1115

المنتمي وشرحه

(و) كُره منه أيضاً (مسخن بنجاسة) مطلقاً، .... (١/٢٧)

(أو) مسخن (بمفهوب) ونحوه، وكذا ماء بئر في موضع غصب، أو حفرَها، أو أجرته غصب، فيكره الماء، لأنه أثر محرم. (٢٧/١)

ولا أدري ما وجهه، فإن عبارة (ع ن) في غاية الظهور، والمعنى: أن المـــراد بقوله: (لم تجب) لم تتوقف.. الخ، حتى يدخل فيه المميز، فإن طهارتــه غــير واجبة لعدم تكليفه، وإنما تتوقف عليها الصلاة، فلا يدخل في قوله: (لم تجب)، إلا إذا فسرناه بما ذكر وهذا ظاهر، والله أعلم.

[ما يكره من الماء الطهور]

قوله: (مسخنُ بنجاسةٍ "مطلقاً")، وقع هذا الإطلاق في بعض النسخ (١)، فظاهر الإطلاق أنه مكروه في الطهارة وغيرها، من شرب وطبخ وغسل وسخ، ووجهه ظاهر؛ لأنهم عللوا الكراهة بخوف النجاسة، وهذا لا يختص بالطهارة (٢).

وكذا قوله: (بمفهوب) فإن الماء إذا سخن بالمغصوب<sup>(٣)</sup>،أو كان البئر في موضع غصب، أو حَفْرُها غُصبٌ، فإنه أثر محرم، فالظاهر أنه مكروه

<sup>(</sup>۱) كذا هو في المطبوع (بنجاسة مطلقاً ...). انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف: (واعلم: أن للأصحاب في هذه المسألة طرقاً. إحداها -وهي أصحها-: أن فيها روايتين مطلقاً، كما جزم به المصنف هنا ... والصحيح من المذهب والرواية سين: الكراهة ..... قال المجد في شرحه: وهو الأظهر ... وفي الرواية الثانية: لا يكره، قال في الفائق: ولو سخن بنجاسة لا تصل لم يكره في أصح الروايتين ... إلخ) . انظر: الإنصاف (٣٦/١)، المغنى (٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٣٥/١) حيث قال: (وفي كراهة استعماله روايتان، وأطلقها في الفروع ... إحداهما: يكره وهو المذهب). وانظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢٧/١).

(و) يكره أيضاً (متغير بما لا يخالطه) أي: الماء (من عصود قماري) المنتمه وشرحه بفتح القاف، نسبةً إلى بلدة قمار، قاله في "شرحه"، وقال في "المطلع": بكسر القاف، منسوب إلى قمار، موضع ببلاد الهنصد، عن أبي عبيد البكري ..... (٧٧١)

مطلقاً، في شرب وطهارة وغيرها، ولم أر من ذكره (١)، فليحرر. اه شيخنا إبراهيم النجدي (٢) اه من خط (غ).

[المراد بقمار]

قوله: ( pقال في المطلع<sup>(٣)</sup>: بكسر القاف ) لعلى (السش) رأى ذلك في بعض نسخ المطلع، ويكون غلطاً من النساخ، والذي في "المطلع" القماري بفتح القاف.. الخ<sup>(٤)</sup>، وفي "القاموس" قمار كقطام، موضع، ومنه

<sup>(</sup>۱) بل ذكره صاحب شرح المنتهى (منصور البهوتي) عندما ذكر كراهة ماء بئر بمقبرة قـــال: (فظاهره: يكره استعمال مائها في أكل، وشرب، وطهارة، وغيرها. ثم عطفٌ عليـــه مــا سخن بنجاسة أو مغصوب). انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن أبي يوسف النجدي الأصل والشهرة، الأشيقري نسبة إلى بلدة من بلاد نجد، الفقيه، الفاضل المحقق، كان من تلاميذ الشيخ محمد بن فيروز، ثم ارتحل إلى بلاد الزبير، ثم إلى دمشق، أخذ عنه جمع من الفضلاء، وكتب على مسائل عديدة وأجاب بأجوبة مفيدة، توفي سنة (١٩٢ه).

أخباره في: النعت الأكمل (٣٣٣)، والسحب الوابلة (١٥/١)، وعلماء نجد (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٣) "المطلع على أبواب المقنع" في شرح غريب ألفاظه، ولغاته، لأبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي الفقيه المحدث النحوي اللغوي، المتوفى سنة (٩٠٧هــ). وهذا الكتاب مطبوع نشره المكتب الإسلامي بدمشق، قال ابن بدران: أجاد في مباحث اللغة، ونقل في كتابه فوائد منها، دلت على رسوخ قدمه في اللغة والأدب ... ورتب كتابه على أبواب "المقنع" ثم ذيله بتراجم من ذُكر في المقنع من الأعلام، فجاء كتابه في غاية الجودة. أهـــ

انظر: الطبقات لابن رجب (٣٥٧/٢)، المدخل لابن بدران (٤١٨، ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: المطلع ص(٦)، وقمار: -بالفتح والكسر- موضع في الهند. انظر: معجم البلــــدان (٤٩/٤)، معجم ما استعجم (١٠٩٤/٣)، الروض المعطار ص(٤٧١).

و (لا) يكره متغير ( بما يشق صونه ) أي: الماء ( عنه كطُحْلُـــب، وورق المنتمروشره شجر، .... ) (٢٨/١)

(و) كذا ما تغير بطول (مكث) في أرض، وآنية من أَدَمٍ، أو نحــاسٍ، أو غيرهما، لمشقة الاحتراز منه ..... (٢٨/١)

العود القماري(١) اه (س)، لعله السفّاريني .

قوله: ( **ppرق شجر**) مفهومه أنه لو وقعت ثمار الأشجار فغيّرتــه أنه يُسلب الطهورية قولاً واحداً، لأنه يمكن صون الماء عن الثمار غالبـــاً (٢)، وقلما يوجد من الأشجار المثمرة على حافات الأنهار.

[بعض ما لا يكره من الماء الطهور]

ويتوجه: أن لا يسلبه الطهورية كالورق، وهو متجه فيما إن كـانت الثمار من أشجار البادية غالباً، كالبطم (٣)، والقرظ (٤)، قالـــه الشيشــي في "المقرر" (ش) "المحرر".

[ه/ب]

قوله: (مكث) بتثليث الميم / مصدر مكث، وفيه لغة رابعـــة

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، باب الراء، مادة (ق م ر) ص(١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية التحقيق في حاشية الروض المربع للنحدي (٦٦/١) .

<sup>(</sup>٣) البطم: الحبة الخضراء، واحدته بطمة، ويقال بالتشديد، وأهل اليمن يسمو فه الضرو، ومنابته في اليمن في الجبال .

انظر: لسان العرب (١/١٢٥) و(١/١٤٤).

<sup>(</sup>٤) القرظ: شحر يدبغ به، وقيل هو ورق السلم يدبغ به الأدم، ومنه أديم مقروظ، وقد قرظتــه أقرظته أقرظه قرظاً، قال أبو حنيفة: القرظ شجر عظام لها سوق غلاظ، مثال شجر الجــوز وورقه أصغر من ورق التفاح، وينبت في القيعان .

انظر: لسان العرب (٤٥٤/٧).

# ... فإن لم يكن المحل طَهُر، كما قبل السابعة -حيث اعتبرَ السبع- المنتمه وشرحه فنجسٌ مطلقاً . (٣١/١-٣٢)

مكث بفتحتين حكاها في "المطلب"(١)، ومن مصادره مكوث ومكثان ومكثاً والسية المسلمة ومكثان ومكثان ومكثا المسلمة ومكثأ بالقصر والمد ومكاثة ومكثة فهذه أحد عشر مصدراً، ولا يُعرف له السنوطي(٢) في حاشية الروضة اه (ع ر).

أحدهما: أنه طاهر صرح به الآمدي(7)، ومبناه كلام القاضي طاهر صرح به الآمدي

<sup>(</sup>١) كتاب "لهاية المطلب" للإمام أبو المعالي الجويني "إمام الحرمين" مخطوط. وانظر: ص(٢٤٣) من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد جلال الدين السيوطي (٩ ١٤ - ٩ ٩ هـ)، الإمام، المحتهد، صاحب التصانيف الكثيرة، قال عن نفسه: (رزقت التبحر في سبعة علوم: التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع)، وذكر العلماء أن مؤلفاته بلغت ستمائة مؤلف. ومن مصنفاته: "الدر المنثور" في التفسير، و"بغية الوعاة"، و"حسن المحاضرة"، و"الإتقان في علوم القرآن"، و"المزهر" في اللغة، وغيرها كثير، توفي سنة (٩١١هـ) رحمه الله.

انظر ترجمته في: حسن المحاضرة (٢٥/١)، والبدر الطالع (٣٣٨/١)، والضـــوء اللامــع (٦٥/٤).

<sup>(</sup>٣) على بن أبي على بن محمد بن سالم الثعلبي، أبو الحسن سيف الدين الآمدي، شيخ المتكلمين في زمانه، ومصنف الإحكام، طلب العلم على مذهب الإمام أحمد ثم تحول شافعياً، قلم مشق، وتولى تدريس العزيزية إلى أن عُزل عنها، توفي سنة (٦٣١هـ)، ودفن بتربة قاسيون. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٨٠/٢).

<sup>(</sup>٤) مقصوده القاضي أبو يعلى، انظر ترجمته ص(١٩).

المنتمى وشرحه

 لانتقال النجاسة إلى الماء (١).

وثانيها: أنه نجس جزم به في الانتصار (٢)، وابن تميم (٣). قلت: وهو الصواب، ؛ لأن البلل الباقي فيه بعض المنفصل وهو نحس فكذلك الباقي، ولا نسلم طهارة المحل، ولو استوفى العدد ما دامت الغُسالة متغيرة (٤) اه.

- (۱) انظر: تصحیح الفروع علی الفروع (۲۳۸/۱)، إرشاد أولي النهی لدقائق المنتهی (۱) (۲۲/۱)، والإنصاف (٤٨/١).
- (٢) انظر: الانتصار (١٠٨/١)، وكتاب الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد، ويقال: "الحلاف الكبير" لأبي الخطاب الكلوذاني (ت١٥٥٠)، وقد ذكر أبـــو الخطاب الحلاف بين الأئمة في أمهات المسائل، وقد طبع الموجود منه إلى نماية الزكاة .

والكلوذاني اسمه محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني البغدادي، أحد المحتهدين في المذهب، له في الفقه: "الهداية"، و"الانتصار"، و"التمهيد" في أصول الفقه، وله الخلاف الصغير سماه "رؤوس المسائل". توفي سنة (١٠٥هـ).

انظر: المدخل لابن بدران ص(٢١١)، والمدخل المفصل (١٠٣١/٢)، وذيل الطبقات لابن رجب (١٠٣١/١) .

(٣) محمد بن تميم الحراني الحنبلي، تفقه على المجد ابن تيمية، وكان فقيها مفننا، توفي سنة (٣) محمد بن تميم الحراني الحنبلي، تفقه على المجد ابن تيمية، وكان فقيها مفننا، وله: "مختصر في الفقه" بلغ فيه إلى أثناء الزكاة وحُقق رسالة علمية. قال ابن مفلح: يدل على علم مؤلفه، وفقه نفسه .

(٤) انظر: الإنصاف (١/٩٤).

... وحيث وجدت القيود المذكورة، فهو طاهر؛ لأن المنفصل بعض المنتمه وشرحه المتصل والمتحل طاهر، فكذلك المنفصل. (٣٢/١)

...و كطهور قليل (غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نسوم لسيل، ناقض لوضوء). (٣٢/١)

هاشسية ابسن هميسد [حكم الماء المتصل والمنفصل] قوله: ( والمتحل طاهر)، غير ظاهر، ؛ لأن المتصل طهور لا طاهر، وقوله: ( فكذاك المنفحل) أي عن طاهر، ؛ لأن المتصل طاهر (١)، اللهم إلا أن يكون مراده بالطاهر ضد النجس أه (ع ر).

[حكم الماء الطهور القليل إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء]

قوله: (غمس فيه كل ... الخ) ظاهر هذه الصورة أن الماء يصير مستعملاً بمحرد الغمس قبل انفصال اليد من الماء (٢)، فإن قلنا أنه مثل مسئلة الجنب، فلا يصير مستعملاً إلا بعد الانفصال (٣)، وظاهره سواء نوى الاغتراف عند غمس اليد أو لا، اه (ع ر).

<sup>(</sup>١) قال في الكافي: (وما انفصل من الغسلة التي طهّرت المحل غير متغير، فهو طـــاهر إن كـــان المحل أرضاً، لأن النبي ﷺ أمر أن يُصب على بول الأعرابي ذنوباً من ماء) متفق عليه.

فلو كان المنفصل نحساً لكان تكثيراً للنجاسة، وإن كان غير الأرض، ففيه وجهان: أظهرهما طهارته، كالمنفصل عن الأرض؛ لأن البلل الباقي في المحل طاهر، والمنفصل بعض المتصل، فكان حكمه حُكمَه. والثاني: هو نجس؛ لأنه ماء يسير لاقى نجاسة، فنَجُس بها، كما لـــو وردت عليه. أهـ..

انظر: الكافي (١٠/١)، والمغني (٢٩/١)، والإنصاف (٢٧/١)، والمبدع (٢٨/١).

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف: (يسلبه الطهورية، وهو المذهب).

انظر: الإنصاف (٤٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المرجع نفسه (١/٥٤)، الكافي (١١/١)، الإقناع (٩/١).

(ولو باتت مكتوفة أو بجراب ونحوه، قبل غسلها ثلاثاً، نواه بذلك أولا) المنتموشوه أي: أو لم ينوه؛ لقوله الله الناء الستيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ». (٣٢/١)

قوله: (في الحديث: (إذا استيقظ ... ) فعله المحسرد يَقَطَ بفتح الياء والقاف، قال في القاموس (٢): اليَقَظَةُ محركة نقيض النوم، وقد يَقُظَ كَكُرُمَ وفَرحَ يَقاظةً ويقظاً محركة، وقد اسْتَيْقَظَ، ورجلٌ يَقُظُ كَندُسٍ وكَتَفِ وجمعه أيقاظ أه (ش) عمده .

ولينظر في قوله: (يَقُظ) بفتح الياء والقاف"، فإنه غير ظاهر ولعله سقط منه شئ نحو: وضم القاف، وذكر في القاموس له (١٠٠ " ... " بابي كرم، وفرح نص فيه، والشارح السفّاريني نقلها للاستدلال على كلامه فلا يتجه إلا ما ظنناه، والله تعالى أعلم / .

وقوله: (فليغسل يديه)، في الجامع الصغير (٥)

(٢) انظر: القاموس المحيط، باب الظاء، فصل الياء (يقظ) ص(٧٠٠) .

[[/٦]

<sup>(</sup>۱) جزء من الحديث الذي استشهد به الشارح في دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۳۲/۱). والحديث رواه البخاري حديث (۱۲۰) كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترراً (۷۲/۱). ومسلم حديث (۲۷۸) كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك

في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (٢٣٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: مختار الصحاح (٢١٠/١)، النهاية في غريب الحديث (٢٩٨/٥)، لسان العرب (٢٦٧/٧).

<sup>(</sup>٤) أي: لـ" يَقَـظُ ".

<sup>(</sup>٥) "الجامع الصغير من حديث البشير النذير" للشيخ الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، وهو مجلد لخصه من كتاب "جمع الجوامع" مرتباً على الحر السيوطي (ت ٩١١هـ)،

كتاب الطمارة

الهنتمي وشرحه

 «يده» بالإفــراد (۱).

قُلْتُ: وكذا هو في سائر الروايات (٢).

قال –شارحه المناوي(7)– : مفرد مضاف فيعم ولو زائدة(1) اه .

<del>F</del> =

الحروف، ذكر فيه أنه اقتصر على الأحاديث الوحيزة، وصانه عن الوضاعين والكذابين، ولكنه ربما أورد فيه الأحاديث الضعيفة والمدخولة، ثم ذيله في مجلد آخر سماه "زيادة الجلمع الصغير"، وله شروح منها: شرح العلقمي، وشرح المتبولي الشافعي، وشرح عبدالسرؤوف المناوي، وشرح مولانا نور الدين القاري .

انظر: كشف الظنون (١/٠٢٥).

- (١) انظر: الجامع الصغير للسيوطي (١٠٢/١).
- (٢) بعد التتبع والبحث في كتب الحديث وحدث روايات بالتثنية «يديه» منها:

لأحمد حديث (٨٥٧٠) بلفظ ((فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مـــرات)، وحديث (٨٩٥٢)، وحديث (٩٢٢٧).

وفي سنن البيهقي الكبرى حديث (٢١٦)، وحديث (٧٧٥).

وفي مسند أبي يعلى حديث (٥٨٦٣)، وحديث (٥٩٧٣).

هذا إضافة إلى رواية الصحيحين المذكورتين في الصفحة السابقة ص(١٤٦).

- وبهذا يظهر أن اعتراض صاحب الحاشية -رحمه الله- بأن الروايات واردة بالإفراد فقط غير صحيح .
- (٣) هو الشيخ شمس الدين محمد "زين الدين" المدعو بعبد الرؤوف المناوي الشافعي، المتوفى سنة (٣٠) هو الشيخ شمس الدين محمد "زين الدين" المعلقمي، فاستحسنه المغاربة فالتمسوا منه أن يمزجه فاستأنف العمل وصنف شرحاً كبيراً ممزوجاً في مجلدات وسماه "فيض القدير" قال: ويليق أن يدعى بـــ"البدر المنير"، ثم اختصره بعضهم وسماه "التيسيير".

انظر: كشف الظنون (١/١٥).

(٤) انظر: فيض القدير (٣٥٨/١)، والتيسير بشرح الجامع الصغير (٢١/١)، وفيه قوله: (يـــده مفرد مضاف، فيعم كل يد ولو زائدة).

(ويستعمل ذا) الماء الذي غمس فيه كل اليد ... (إن لم يوجد غيره مسع المنتمد مشرحه تيمم) أي: ثم يتيم وجوباً حيث شرع؛ لأن الحدث لم يرتفع . (٣٣/٣) (الثالث: نجس وهو): قسمان:

الأول: (ما تغير ب) مخالطة (نجاسة) قليلاً كان أو كثيراً. (٣٤/١)

ابسن حميسد

قوله: (أي ثم تيمم)(١) أشار به هنا إلى أن (مسع) مصروفة عسن ظاهرها، لأنك إذا قلت: جاء زيد مع الأمير، يقتضي أن الأول تابع للثـاني، وهو لا يناسب المقام؛ لأن التيمم إنما يكون بعد استعمال الماء، فنبّه على ألها بمعنى ثمّ، وجعلها في الحاشية بمعنى بعد اه (م خ) .

[حكم الماء إذا تغير بمخالطة النجاســة]

قوله: (ما تغير بمخالطة نجاسة)، قال ابن نصر الله(٢): لو تغير بنجس لا يمازجه كالدهن النجس، فإطلاق الأصحاب يقتضى نجاسته (٣)، ومقتضى قولهم: (أن الطهور إذا خالطه طاهر لا يمازجه فغيّره لا يسلبه الطهوريــة،

الشاني: ذكره بقوله: (وكذا قليل لإقاها) أي: النجاسة بسلا المنتمدوشرمه

<sup>(</sup>١) هكذا في الحاشية (تيمم)، وفي شرح منصور البهوتي (يتيمم) كما هو مثبت أعلاه .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر التستري، شيخ المذهب عز الدين المصـــري، الفقيه الأصولي، مفتى الديار المصرية، البغدادي الأصل المصري، نحوي، محسدث، زاهد، ورع، له عدة مؤلفاته منها: حواشي على المحرر، وحاشية على المغني، وحاشية على الفروع لابن مفلح، ولد سنة (٧٦٥هـ) ببغداد، وتوفي سنة (٨٤٦هـ).

انظر: المنهج الأحمد (٤٨٨/١)، المقصد الأرشد (٢٠٢/١)، الأعلام (٢٦٤/١)، السحب الوابلة (١/٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) لأن (كل ماء تغير بمخالطة النجاسة فهو نجس بالإجماع) حكاه ابن المنذر . انظر: الإجماع لابن المنذر ص(٣٣)، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٩٥/١).

## تغیر (ولو) (۳٤/١)

ابسن حميسد أنه لا ينجس) (١)، لأنهم عللوا هناك تغيره بمجاورة، وتغير الماء بنجاسة مجاورة لا ينجسه <sup>(۲)</sup> اه.

قوله: (وكذا قليل لإقاها) احترز به عما إذا كانت النجاسة بجنبه الشيشني .

[حكم الماء الذي جاورته]

والمراد بالملاقاة هنا ورود النجاسة على الماء القليـــــل، لا ورود المـــاء لاقته النجاسة أو على النجاسة(٤)، فإنه لا ينجس والحالة هذه، ولو تغيير حيى ينفصل إن 

بالطاهر يسلبه الطهورية، لكن لما كان هذا التغير عن مجاورة لا عن ممازجة اغتفر، مـــع أن فيه وجهاً للأصحاب موافق لقول مالك –رضي الله تعالى عنه– أنه يصــــير طــــاهراً غـــير طهور، فكان أقل أحواله الكراهة).

انظر: معونة أولي النهي شرح المنتهي (١٧١/١)، الإنصاف (١٩/١)، المبدع (٣٧/١).

<sup>(</sup>٢) كلام ابن نصر الله بتمامه في معونة أولي النهي شرح المنتهي (١٨١/١). وانظر: كشاف القناع (١/٣٨).

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة -في المقنع (١/١٤) في معرض كلامه عن الماء الطهور-: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه... فهذا كله طاهر مطهر، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس غير مكـــروه الاستعمال). وقال في المبدع (٣٧/١) : (بغير خلاف نعلمه؛ لأنه تغير مجاورة) .

<sup>(</sup>٤) هذا تفريق بين الماء الراكد والماء الجاري.

<sup>(</sup>٥) قال في كشاف القناع (١٨١/١): (وهي أي النجاسة الحكمية الطارئة على محل طـــاهر، بخلاف العينية، ولا تصح إزالتها أي النجاسة الحكمية بغير ماء طهور، لحديث أسماء قــللت: جاءت امرأة إلى النبي علي فقالت: « إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع؟ قال: تحته، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه، ثم تصلى فيه " متفق عليه.

كان القليل (جارياً، أو) كانت النجاسة التي لاقته (لم يدركها طـوف) أي: المنتمد وشرمه بصر الناظر إليها: لقلقها ..... (٣٤/١)

داشــــية ابــن دهيــد

كلام الأصحاب لمن تدبره (١) اه .

[حكم النجاسة إذا لم يدركها الطرف]

قوله: (لقلتها)(٢) أي كالنقط الصغار من رشاس

**€** =

وأمر بصب ذنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي ...

والطهارة العينية لا تطهر بغسلها بماء ) أه.

قال في البحر الرائق (٢٣٢/٦) : ( والفرق أن النجاسة الحكمية أقوى من النجاسة الحقيقية بدليل عدم جواز الصلاة معها ) أه.

وقال صاحب التعريفات (٢٩٢/١): ( النجاسة العينية: كل عين حرم تناولها على الإطلاق ... إلخ) أه...

(۱) رواية التفرقة هي مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة حيث يرون في الماء القليل وهو ما دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، يرون التفرقة بين عذرة الإنسان وبوله وبين سائر النجاسات، فينجسون من الماء ما وقعت فيه عذرة الإنسان أو بوله -سواء قل مقدار الواقع منهما أم كثر - المقدار الذي يشق نزحه، فإن شق نزحه كالحياض بطريق مكة فلا ينجس إلا بالتغير، وأما سائر النجاسات فالرواية الراجحة في المذهب أن الماء دون القلتين ينجس علاقاة النجاسة تغير أو لم يتغير، وسواء أكانت النجاسة كثيرة أم يسيرة، مما يدركه الطرف أو لا يدركه إلا في النجاسات المعفو عن يسيرها في الثوب، وهناك رواية عن الإمام بان الماء الملاقي للنجاسة لا ينجس إلا إذا تغير سواء أكان الماء قليلاً أم كثيراً وفقاً لمالك، وقد نصر هذه الرواية ابن عقيل وشيخ الإسلام ابن تيمية .

انظر: الإنصاف (۱/٥٥-٦٠)، المغني (٣٠/١)، دقائق أُولى النهى لشرح المنتهى (١٨/١)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٧٣/٢).

(٢) حكى أبو الوقت الدنيوري عن أحمد طهارة ما لا يدركه الطرف. انظر: الإنصاف (٦/١). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الماء لا ينجسس إلا بالتغير. انظر: مجموع الفتاوى (٣٠/٢١).

الهنتمي وشرحه

وأما حديث أبي سعيد، قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضاً من بئر بضاعة؟! وهي: بئر تلقى فيها الحِيَضُ، ولحوم الكلاب، والنتن، قال: (( إن الماء طهور لا ينجسه شيء "). رواه أحَمد، وصححه الترمذي وحسنه، وأبو داود ... (٢٥/١)

 الدم<sup>(۱)</sup> ونحوه، والذي يعلق بالذباب والبعوض من النحاسات الرطبة قبل وقوعها في الماء، وظاهر كلام الأصحاب أن ذلك إذا كان من نحاسة لا يعفى عنها، إذا سقط على الثوب والبدن كالماء، ويتوجه العفو عن ذلك في غير الماء، وفي الفرق بين الماء وغيره من وجهين: أحدهما: أن صون الماء عن النحاسة ممكن بتغطيته، بخلاف الثوب فإنه لا يمكن صونه عنه. وثانيهما: أن الذباب إذا طار عن النجاسة جف ما علق به من النجاسة / في الهواء فلا يؤثر في الثوب، فالنجاسة فيه أخف . اه شيشني ملخصاً .

[٦/ب]

قوله (۲): (في الحديث: (أتتوضا)) هو بتائين مفتوحتين من فوق،

### (١) الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: نحس لا يعفى عن شيء منه، حتى اليسير، وهو كل دم خرج من حيوان نحس، كـــللكلب والخترير، أو خرج من السبيلين من الآدمي، فلو أصاب الإنسان منه كحب الإبرة لزمه غسله.

الثاني: نجس يعفى عن يسيره لمشقة التحرز منه، كدم الآدمي اليسير، عند من يــرى أن دم الآدمى نجس.

الثالث: طاهر على الصحيح من المذهب، وهو أنواع كدم السمك والدم اليسير الـــذي لا يسيل كدم البعوضة، والبق والذباب ونحوهما، والدم الذي يبقى في المذكاة بعد تذكيتـــها كالدم الذي يكون في العروق، والقلب والطحال والكبد، ودم الشهيد عليه طاهر.

انظر: الفروع (٢/٣٥١)، الإنصاف (٢٣٤/١) وما بعدها، الشرح الممتع لابـــن عثيمـــين (٣٣٤/١)، المحلى (٢/١١)، الكافي (١١٠/١).

(٢) الشارح -رحمه الله- ذكر الحديث بالنون عن أبي سعيد الحدري رضي انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٣٥/١).

المنتمي وشرحه

 خطاب للنبي على الله من هذه البيئ التوضأ أنت يا رسول الله من هذه البيئر الي حالها كذا؟!، ويدل عليه ما أخرجه البيهقي (٢) عـــن أبي سعيد (٣) قــال: «مررت بالنبي على وهو يتوضأ من بئر بضاعة، فقلت: أتتوضأ منها وهــو مطرّحُ ما يكره من النتن ... الحديث » (٤).

- (۱) انظر: تلخيص الحبير (۱۳/۱) وجاء في شرح السيوطي لسنن النسائي (۱۷٤/۱) قال النووي: (وصححه بعضهم بالنون ...) اه... وهو المثبت في دقائق أولى النهى لشرح المنتهى أعلاه.
- (٢) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، الشافعي، ولد سنة (٣٨٤هـ)، وهو من أحلّ تلامذة الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ، ومن مصنفاته: السنن الكبير، والسنن الصغير، قال فيه إمام الحرمين: (ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي، فإن له المنة على الشافعي نفسه، وعلى كل شافعي، لما صنف من نصرة المذهب، ومناقب الإمام الشافعي) أهد. وتوفي بنيسابور سنة (٥٨هـ).
- انظر: تذكرة الحفاظ (١١٣٢/٣)، وسير أعلام النبلاء (١٦٣/١٨)، وطبقـــات الشـــافعية الكبرى لأبي النصر عبدالوهاب (٨/٤) .
- (٣) هو الإمام المجاهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الحدري، مشهور بكنيته، استشهد أبوه مالك يوم أحد وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان، وهو مـــن مشهوري الصحابة وفضلائهم، ومن المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله على ، تــوفي سنة (٧٤هـ) يوم الجمعة، ودفن بالبقيع.
- انظر: سير أعلام النبلاء (١٦٩/٣)، أسد الغابة (٢١٣/٢)، الإصابة في تمييز الصحابة (٢٥/٢).
- (٤) هذه الرواية بهذا اللفظ أخرجها النسائي (المحتى) حديث (٣٢٦، ٣٢٧) (١٧٤/١) ولكنه قال: عن أبي سعيد الخدري عن أبيه، وقال فيها: ( وهي يَطْرَحُ فيها ما يكره من النستن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء ...
- أما روايات البيهقي في السنن الكبرى فهي بالنون (أنتوضأ) وبالتاء (تتوضأ)، والــــذي ورد بالتاء روايتان: الأولى: حديث رقم (١١٤٨) في(٢٥٨/١) بلفظ: (إنك تتوضأ مـــن بــئر بضاعة ...).

< 100

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

 ومن قاله بالنون فقط: غُلط (١). اه شيشني .

قال القاضي زكريا(٢): وبُضاعة اسم للبئر، وقيل صاحبها. انتهي (٣).

والثانية: حديث رقم (١١٤٧) في (٢٥٨/١) عن أبي سعيد عن أبيه قال: أتيت على النبي الله والثانية: حديث رقم (١١٤٧) في (٢٥٨/١) عن أبي سعيد عن أبيه قال: أتيت على النبي وهو يتوضأ من بضاعة، فقلت: (يا رسول الله تتوضأ منها ويلقى فيها ما يلقى فيها ...). وهذا يظهر الفرق بين ما هو في الحاشية وبين روايات البيهقي.

(۱) وردت روايات كثيرة لهذا الحديث -بالنون- (أنتوضأ) ومنها: في سنن أبي داود حديث رقم (٦٦) في (١٨/١) .

وسنن النسائي حديث رقم (٣٢٦، ٣٢٧) في (١٧٤/١) .

وسنن الترمذي حديث رقم (٦٦) في (٩٧/١) .

ومسند أحمد بن حنبل حديث رقم (١١٢٧٥) في (٣١/٣) .

والبيهقي في السنن الكبرى رقم (٧) في (١/٥)، ورقم (١١٤٥) في (٢٥٧/١) .

والمنتقى لابن الجارود حديث رقم (٤٧) في (٢٤/١) .

ومصنف ابن أبي شيبة حديث رقم (٣٦٠٩٢) في (٢٨١/٧). وفي حديث رقـــم (١٥٠٥) في (١٣١/١) رواية بالياء <sup>((</sup> أيتوضأ <sup>))</sup> .

(۲) القاضي زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري، أبو يحيى، ولد في "السكينة" في مصر سنة (۲) من أسرة فقيرة، نشأ هما وطلب العلم ورحل إلى القاهرة مرتين استقر في الثانية، برع في عدد من العلوم ودرس وأفتى بالقاهرة نحو ثمانين سنة، وترولى القضاء الشافعي أكثر من عشرين سنة، مؤلفاته أكثر من أربعين في أنواع شتى من العلوم، منها: تحفة الباري على صحيح البخاري، فتح الرحمن بكشف ما تلبس من القرآن، غاية الوصول شرح لب الأصول.

أنظر: الكواكب السائرة (١٩٦/١)، مقدمة كتاب الأدب في تبليغ الأرب ص(٦).

(٣) انظر: غاية الوصول شرح لب الأصول ص(٤٤).

(والجرية ما أحاط بالنجاسة) من الماء يمنةً ويسرةً، وعلواً وسفلاً إلى قـرار المنتمد وشرمه النهر، قال الموفق: وما انتشرت إليه عادةً أمامها ووراءها. (٣٧/١)

> ( وإن لم يتغير الكثير لم ينجس إلا ببول آدمي، أو عذرة رطبة أو يابســـة ذابت، عند أكثر المتقدمين والمتوسطين .....). (١/٣٧)

قوله: (قال الموفق (١) ... الخ) انظر هل كلامه مقيد لكلام الأصحاب(٢) -الذي مشي عليه (المص)- حيث قال: ( سوى ما وراءهـــا [حد الجرية] وأمامها ) (٣)، أو هو قول مقابل له؟.

> والذي يظهر أن مراد الموفق تقييد كـــلام الأصحــاب، وأن المعــن: سوى ما وراءها وأمامها الزايد على ما انتشرت إليه عادة وراءها وأمامــها، فإن ما انتشرت إليه كذلك مما أحاط اه، كذا وحدته بمامش و لم يعزه .

قوله: (أكثر المتقدمين) قال الشيخ (م خ) ومن خطه نقلت:

حاشية ابسن حميسد

<sup>(</sup>١) عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي ثم الدمشقى الصالحي، أبو محمد، موفق الدين شيخ الإسلام، وإمام المذهب في وقته، وقدوة المتأخرين، من مصنفاته: المغـــــــــــــــــــــــــــــــ والكافي، والمقنع، والعمدة، جميعها في الفقه، وروضة الناظر في أصول الفقه، وتوفي ســـــنة (٣٦٠هـ) في دمشق في سفح قاسيون –رحمه الله– .

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (١٣٣/٢)، سير أعلام النبلاء (١٦٥/٢٢)، التسهيل رقم (۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف: (الجرية: ما أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به، وزاد المصنف: ما انتشرت إليه عــادة أمامــها ووراءها، وتابعه الشارح فحزم به هو وابن رزين، وقدر مساحتها: فوقها وتحتها ويمنتـــها ويسرتما، نقله الزركشي. قال في الفروع: وقال الشيخ: وما انتشرت إليه عـــادة أمامــها ووراءها). أه... انظر: الإنصاف (١/٨٥)، الفروع (١/٥٨)، شرح الزركشي (١/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: منتهى الإرادات (١٢/١)، المغنى (٤٨/١).

المنتمي وشرحه

... لحديث أبي هريرة مرفوعاً: « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يختسل منه » متفق عليه. وهو يتناول القليل والكثير، وخاص بالبول، فيُحمل عليه الغائط، لأنه أسوأ منه، وقيد به حديثُ القلتين. (٣٨/١)

 المتقدمون: من الإمام إلى القاضي أبي يعلى، والمتوسطون: مــن القــاضي إلى الموفق، والمتأخرون: من الموفق إلى الآخر(١) اه.

[حكم الماء إذا خالطته نجاسة من بول الآدمى أو عذرته]

قوله: (في الحديث: « ثم يختسل منه ») هكذا في الشرح (٢) و شرحه (٣)

(۱) نسبة الأشخاص إلى الأزمان عرفت بين كل أهل صنعة حسب طبقات وعصور أصحاها، وهم في المذهب الحنبلي كالتالي:

١ – المتقدمون وهم: من ٢٤١هــ – ٤٠٣هــ :

تبدأ هذه الطبقة من تلامذة أحمد بن حنبل المتوفى سنة (٤١ هـ)، وتنتهي بوفاة شيخ المذهب في زمانه، الحسن بن حامد، المتوفى سنة (٣٠ هـ).

٢ - المتوسطون: من ٤٠٣هــ - إلى ٨٨٤هــ :

تبدأ طبقة المتوسطين من تلامذة الحسن بن حامد وعلى رأسهم القاضي أبو يعلى، المتـــوفى سنة (٤٥٨هـ)، وتنتهي بوفاة مجتهد المذهب ابن مفلح سنة (٨٨٤هـ).

٣ - المتأخرون: هم من ٨٨٥هـــ - إلى الآخر :

تبدأ هذه الطبقة بإمام المذهب في زمانه أبو الحسن علاء الدين المرداوي، المتوفى سنة (٥٨٨هـ) إلى آخر أعلام هذه الطبقة، ومنهم: عثمان النجدي (ت١٠٩٧هـ)، والشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (ت١٣٧٣هـ)، والشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي (ت٢٩٢١هـ).

انظر: المدخل لابن بدران ص(٢١٦)، حاشية الروض لابن قاسم (٩٣/١)، التحفة السنية في الفوائد والقواعد الفقهية للهندي ص(٩٤ - ١٢٨)، المدخل المفصل (١/٥٥٥-٢٧٢)، حاشية الروض المربع لمحمد العثيمين (١/١).

- (٢) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى ، أعلاه .
- (۳) یقصد شرح المصنف علی متنه .
   انظر: معونة أولي النهی شرح المنتهی (۱۸۳/۱).

[حكم الماء إذا

<u>{ 11. }</u>

كتاب الطمارة

(فما تنجس بما ذكر ولم يتغير، فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه بحسب المنتمه وشرمه الإمكان) عرفاً بالصب ....). (٣٩/١)

ماشــــية ابــن مهيــد وغيرهما<sup>(۱)</sup>، وهو لفظ أحمد ومسلم وغيرهما<sup>(۱)</sup>، وفي "المغني"<sup>(۱)</sup> (ثم يتوضأ منه) وهو لفظ الترمذي<sup>(۱)</sup>، وفي المنتقى<sup>(۱)</sup> (ثم يغتسل فيه)، وهو لفظ البخاري<sup>(۱)</sup>اه.

[بيان طرق تطهير الماء النجس] قوله: (عرفاً)(٧) قال في المغني: ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعةً

- (۱) انظر: المبدع (۱/٥٥)، شرح العمدة لابن تيمية (١/٦٥)، الروض المربع (٢٠/١)، الكلفي (١/٦)، كشاف القناع (٨/١) وغيرها .
- (۲) انظر: صحیح مسلم ح(۲۸۲) (۲۸۳۱)، ومسند أحمد ح(۸۰۳۹) (۲۴۲/۲)، وسنن أبي داود (۲۹) (۱۸/۱)، وسنن النسائي (الجحتي) (۵۸) (۹/۱)، والسنن الكبرى (۷۰) (۱/۵۷)، وصحیح ابن خزیمـــة (۲٦) (۲۷/۱)، وسنن البیــهقي الكبرى (۲۳،۱) (۲۳۸/۱)، وسنن الدارمي (۷۳۰) (۲۰۲/۱)، ومسند أبي يعلى (۱۰۷۱) (۱۱/۱۶).
  - (٣) انظر: المغني (٣٢/١).

"وكتاب المغني" للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي، شيخ الإسلام، موفق الديسن (ت. ٢٦هـ)، والكتاب مطبوع مراراً، أخرها بتحقيق الدكتور/ عبدالله الستركي، والدكتور/ عبدالفتاح الحلو عام ٢٠٦هـ، وهو كتاب عظيم النفع، انتفع به المسلمون عموماً وأهل المذهب خصوصاً، قال عنه الشيخ عز الدين ابن عبدالسلام: ما طابت نفسي بالفتيا حتى صار عندي نسخة المغني، مع أنه كان يسامي الشيخ في زمانه.

انظر: شذرات الذهب (٩١/٥)، معجم مصنفات الحنابلة (٨٥/٣).

- (٤) انظر: سنن الترمذي ح(٦٨) (١٠٠/١).
- (٥) انظر: المنتقى في الأحكام لمحد الدين ابن تيمية (ت٢٥٦هـ) مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني (ت٢٥٠هـ) (٣٣/١)، "والمنتقى في أخبار المصطفى" للمحد ابن تيمية، من كتب الأحكام من الحديث على أبواب الفقه، مشهور معروف، للحنابلة عناية فائقة به وبأمثاله من كتب الأحكام. أنظر: المدخل المفصل (٢/٤٠١).
  - (٦) انظر: صحيح البخاري ح(٢٣٦) (٩٤/١) .
- (٧) العُرف في اللغة: ضدّ النكر، وأصله من المعروف. أما في اصطلاح الفقهاء فأشهر التعريفات هو تعريف النسفي: « ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول ». انظر: معجم مقاييس اللغة (٢٨١/٤).

<111>

(وإن لم يشق) نزح المتغير بهذه النجاسة، (ف) تطهيره (بإضافة ما يشق المنتمر وشرمه نزحه) إليه فقط ..... (٤٠/١)

(وإن تغير) المتنجس بغير البول والعذرة، (فإن كُثُر ف) تطهيره (بـــزوال تغيره بنفسه، أو بإضافة) طهور (كثير، أو بنـزح) هنه ..... (١/٠١)

حاش<u>ي</u>ة ابــن حميــد واحدة، لأن ذلك غير ممكن، لكن يواصل الماء على ما يمكنه من المتابعة، إما من ساقية، أو دلواً فدلواً، أو يسير إليه ماء المطر، أو نبع البئر قليلاً قليلاً، حتى يبلغ قلتين فيحصل التطهير (١).

[i/v]

قوله: (فتطهيره بإضافة ما ... الخ) ولا يتصور في هـــذا القسـم تطهيره بالترح / ؛ لأن الفرض أنه ثما يشق نزحه، ولا بزوال التغــير، لأنــه محكوم بنجاسته مع عدم تغيره أصلاً ورأساً، فلا يفيد زوال شيئاً (٢) اه. (٣) قوله: (أو بنزج هنه) قال ابن عبدالقوي (٤) في مجمع البحرين (٥):

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٢/١٥)، وإرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (٣٩/١)، والإنصاف (٢٥/١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، والصواب: فلا يفيد زوالهُ شيئاً.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (١/٨٨-٨٩)، المبدع (١/٥)، الإنصاف (١/٦٤)، التوضيح للشـــويكي (٣)).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي المرداوي الحنبلي، أبو عبدالله شمدس الديدن العلامة، ولد سنة (٣٦٠هـ) بمردا، من مصنفاته: العقيدة الطويلة "الدالية في الفقه"، وكتلب "بحمع البحرين على المقنع" لم يتمه، وكتاب "الفروق"، وله منظومة في الآداب صغرى وكبرى، والفوائد، والنعمة، ونظم المفردات، توفي سنة (٣٩٩هـ).

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٣٤٢/٢)، المقصد الأرشد (٤٥٩/٢)، الدر لابـــن حميد ص(٤٠)، وتسهيل السابلة رقم (١٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) "مجمع البحرين في شرح المقنع" لابن عبدالقوي (ت٩٩٩هـ)، نص المرداوي على كونــه شرحاً له في مقدمة الإنصاف، بلغ به إلى أثناء الزكاة، وقال عنه ابن رجب: ولــه كتــاب "مجمع البحرين على المقنع" لم يتمه. انظر: المدخل المفصل (٢٢٥/٢)، وذيل الطبقــات لابن رجب (٣٤٢/٢)، مقدمة الإنصاف (١٦/١).

(ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت)، ضيقةً كانت، أو واسعةً، دفعاً للحرج المنتمه وشرمه والمشقة. (١/١٤)

 ( تطهير الماء بالترح لا يزيد على تحريكه؛ لأن التبعيض والتقليل ينافي ما اعتبره الشارع من التكثير )(١) اه .

قوله: ( ولا يجب غسل ... الخ ) أي يعفى عنه لأنه محكوم بطهارته، فلو وضع فيها ماءً حكمنا بنجاسته للملاقاة، بخلاف الماء اليسير، لأنه وارد بمحل التطهير، فإذا انفصل غير متغير فهو طاهر اه (م خ)<sup>(۲)</sup> وفيه شيء، وظاهر كلامهم طهارته<sup>(۳)</sup>، تبعاً لما ذكره ابن القيم (<sup>3)</sup> اه (ع ب) (<sup>6)</sup>. وفيه تأمل اه من خط (غ).

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٦٦/١)، كشاف القناع (٤١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات، رسالة علمية (الصقير) (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٣) قال في الفروع: (وفي غسل جوانب بئر نزحت وأرضها، روايتان، وأطلقها في المستوعب وشرح ابن عبيد والفائق، والمذهب: إحداهما: لا يجب غسل ذلك، وهو الصحيح. قال المجد في شرحه: هذا الصحيح، دفعاً للحرج والمشقة، وصححه في مجمع البحرين، والثانية: يجب غسل ذلك). أهـ

انظر: الإنصاف (٦٦/١)، الفروع (٨٩/١)، حواشي ابن قندس على الفـــروع (١/١٤)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٤٣/١).

<sup>(</sup>٤) هو الإمام المحقق الحافظ الأصولي الفقيه النحوي شمس الدين، أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي، المعروف بابن قيم الجوزية أو ابن القيم، من من مشاهير الحنابلة، وأبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، له اليد الطولي في كثير من الفنون، ولد سنة (١٩٦هـ)، وتوفي سنة (١٩٥هـ)، من كتبه المفيدة: إعلام الموقعين عسن رب العالمين، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان، مسدارج السالكين، زاد المعاد، والروح، وغيرها.

انظر ترجمته في: ذيل الطبقات لابن رحب (٤٤٧/٢)، والمقصد الأرشد (٣٨٤/٢)، الـوافي بالوفيات (٢٠/٢) ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) حاشية عبدالوهاب بن فيروز على الروض المربع (ق 7/1).

< 1117>

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

( والكثير : قلتان فصاعداً.

واليسير: ما ⇒ونهما ٠٠٠). (۲/۱)

قوله: ( واليسير ما حونهما ... ) أي من الماء المطلق فيتنجس ماشية بمجرد الملاقاة (۱) ومفهومه أنه لو نقصت القلتان خمسة أرطال (۲) مثلاً، ابنهميد فكمستهلك بمائع موافق للماء في صفاته ثم لاقا نجاسة، أنه يتنجس بمجرد الملاقاة، لأنه لم يبلغ قلتين من الماء، وهو مشكل، في إلهم جعلوا الخليط [ملاقاة ما لم يبلغ المستهلك في الماء بمثابة الماء في جواز الطهارة به، كما تقدم (۱)، فَلِمَ لا جعلوه القلتين للنجاسة] مثله في دفع النجاسة (شيشني) .

<sup>(</sup>۱) أي القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه، وإن لم يتغير، والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيراً، وهو قول أهل المدينة، واختاره ابن المنذر وغيره، ونص عليه أحمد واختاره جماعة من الأصحاب والشيخ تقي الدين، وهو المفتى به، لحديث بئر بضاعة "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" ويعضده حديث "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه "وهو منطوق حديث القلتين.

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع لعبدالرحمن النجدي (٨٩/١) .

<sup>(</sup>٢) سبق بيان مقدار القلتين في ص(٢٥).

وأما الأرطال: فهي جمع رطل، والرطل العراقي يساوي بالغرامات ٤٠٦,٢٥ غراماً. فتساوي القلتين بالغرامات ٢٠٣,١٢٥ كيلوغرام وباللتر تساوي القلتين بالغرامات ٢٠٣,١٢٥ × ١٠٠٠ = ٢٠٣,١٢٥ لتر.

انظر: المطلع ص(٨)، والمغني (٤٣/١)، والمكاييل والأوزان الإسلامية، وما يعادلها في النظام المتري، لفالتر هنتس، ترجمة: د. كامل العسلي، الجامعة الأردنية (٣١٨/٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٣٣/١) .

قال في الإنصاف (٥٦/١): (فوائد: منها: لو خلط طهور بمستعمل: فإن كان لو خـــالف في الصفة غيّره أثر منعاً على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ...).

<sup>(</sup>٤) قال في المغني (١/٤٥): (فصل: فأما الماء المستعمل وما كان طاهراً غير مطهر من المساء،

# (ويعمل) عند الشك (بيقين في كثرة ماء، وطهارته، ونجاسته) ٠٠٠ (٢/١) المنتمه وشرمه

اشية على عند الشك بيقين ... الخ) لو شك في كثرة الماء، ابن دهيد الصحيح من المذهب أنه يتنجس بوقوع النجاسة فيه (١)، وقيل: طاهر، قال [الحكم إذا شك في كثرة الماء ووقعت في القواعد (٢): وهو أظهر (٣) اه.

**₹** =

فإنه يرفع النجاسة عن نفسه إذا كثر، لقول النبي على: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حبشاً » ويحتمل أن ينجس، لأنه طاهر غير مطهر، فأشبه الخل).

- (١) انظر: الإنصاف (٧١/١)، المغني (٤٤/١)، الشرح الكبير لأبي عمر المقدسي (٤٠/١).
- (۲) "القواعد الفقهية" لابن رجب (ت ٢٥هه) واسم الكتاب "تقرير القواعد وتحرير الفوائد". مطبوع، وله مختصران، قال عنه ابن بدران: وللحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بـــن رجب البغدادي ثم الدمشقي، المتوفى سنة خمس وتسعين وسبعمائة كتاب في القواعد يــدل على معرفة تامة بالمذهب، قال في "كشف الظنون": وهو كتاب نافع من عجائب الدهــرحتى أنه استُكثر عليه، وزعم بعضهم أن ابن رجب وجد قواعد مبددة لشيخ الإسلام ابــن تيمية فجمعها، وليس الأمر كذلك، بل كان رحمه الله فوق ذلك. انتهى

من آثاره ومصنفاته الكثيرة: شرح الترمذي، وشرح البخاري، والقواعد الفقهية، وجامع العلوم والحكم، والذيل على طبقات الحنابلة، وغيرها.

انظر: المقصد الأرشد (٨١/٢–٨٢)، البدر الطالع (٣٢٨/١)، المدخـــــل لابـــن بـــدران ص(٢٣٦)، والمدخل المفصل لأبي زيد (٩٣٤/٢)، وكشف الظنون (٩/٢ ١٣٥).

(٣) انظر: القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب ص(٣٢٤)، حيث قال تحت القاعدة (الثامنة بعد المائة): « ومن صور ذلك ما إذا وقع في الماء نجاسة وشك في بلوغه القلتين فهل يحكم بنجاسته أو طهارته؟، على وجهين:

أحدهما: يحكم بنجاسته وهو المرجع عند صاحب المغني والمحرر، لأن الأصل عـــدم بلوغـــه قلتين. والثاني: هو طاهر، وهو أظهر؛ لأن الأصل في الماء الطهارة ». أهــــ

(ولو مع سقوط عظم وروث شك في نجاستهما، أو طاهر ونجس وتغـــيّر المنتمدوشرك بأحدهما ولم يعلم) أهو الطاهر أو النجس؟ عملاً بالأصل، وهو بقاء الماء على طهوريته، ومحله إذا لم يكن تغيره −لو فُـرض بالطـاهر - يسـلبه الطهورية. (۲/۱۶)

داشــــية ابــن دەيــد قال في (ش ع): قال الشارح: فعلى هذا من وجد نجاسة في ماء فغلب على ظنه أنه يقارب القلتين توضأ منه، وإلا فلا (١) اه.

قول (المص): (ومحله إذا لمورد الحن كون هذا هو المراد يقتضي عدم فائدة قول (المص): (ولم يعلم من ) إذ مفهومه أنه إن علم ما به التغير عمل عقتضاه من سلبه الطهورية بكونه طاهراً، أو نحساً مصع التغير اليسير لا يستدعي ذلك. فكذا الحمل على التغير عن مجاورة مخصوص / بمثل ذلك، إذ مثله لا يُسلب الطهورية، ولو كان الجحاور معلوماً اه (م خ)، ولم يظهر معنى قوله لا يستدعى ذلك. الخ.

ولعله سقط من عبارته شئ، وحاصل عبارته التنظير (٢) في قول شيخه: (ومحله.. الخ).

والنظر ساقط، وبيانه كما قال الشيخ (ع ن) أنه إذا تغير بأحدهما تغيراً كثيراً لم يخل، إما أن يكون المغير هو النجس؛ فلا كلام.

[٧/ب]

<sup>(</sup>١) كشاف القناع (٢/١٤).

<sup>(</sup>٢) المقصود من التنظير: أن سؤال النقض الوارد على العلة مبني على تخصيص العلة، وهو تبـــوت الوصف بدون الحكم، وسؤال عدم التأثير عكسه، وهو تبوت الحكم بدون الوصف، وهو ينافي عكس العلة، كما أن الأول ينافي طردها، والعكس مبني على تعليل الحكم بعلتين... إلخ. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٦٨/٢٠).

144 >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

ابسن حميسد

وإما أن يكون المغير هـو الطاهر فيسلبه الطهورية، فينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة، وإن لم يتغير بما لأنه حينئذ لا يدفع عن نفسه، وهـــو ظاهـ (١) اهـ.

هذا مع عدم العلم، وأما مع العلم بأن الذي غيره الطاهر، لكن الذي لا يسلب الطهورية كغير الممازج فهو باق على طهوريته (٢)، أو النجس فنجس، استدراك تلميذه (م خ) عليه لا وجه له، فتأمل والله أعلم.

[حكم الصيد إذا

قال ابن عقيل (٣) - في الفصول (٤): لو رمى صيداً فجرحه و لم يجــده ثم وُقع في ماء يسير] وقع في ماء يسير ومات فيه لم يحل أكله تغليباً لجانب الحظر، وخشيـــــة

<sup>(</sup>١) منتهى الإرادات مع حاشية عثمان النجدي (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٢/١).

<sup>(</sup>٣) على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي، أبو الوفاء، الفقيه الأصولي، من الأثمة المجتهدين، وأحد أعيان المذهب، تفقه على القاضي أبي يعلى ولازمه، وأفتى ودرس، ونـلظر. له مؤلفات كثيرة تدل على سعة علمه، منها: الفنون، والواضح، وعمدة الأدلة، والفصول، والإرشاد، وغيرها. توفي سنة (١٣٥هـ) رحمه الله.

انظر ترجمته في: مناقب الإمام أحمد ص(٦٣٤)، ذيل طبقات الحنابلة (١٤٢/١)، المنهج (アクマン).

<sup>(</sup>٤) "الفصول" في الفقه الحنبلي، ذكر ابن رجب أنه عشر مجلدات، وقال غيره: سبع مجلدات، وهو لعلي بن عقيل (ت١٣٥هـ).

ويسمى "الفصول" أيضاً "كافية المفتى" وهو من الكتب المهمة في فقه الحنابلة، وجد منه قطعتان مخطوطتان، أحدهما بدار الكتب المصرية، تحت رقم (١٣ فقه حنبلي)، والأخــرى

< 177>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

[إذا استيقظ النائم ووجد في ثوبه بللاً] أن الماء أعان على قتله، ولعدم تيقن السبب المبيح له، ولم ينجس الماء إبقاءً على أصله، إلا أن يخرج من الجرح دم، فينجس به الماء<sup>(١)</sup>.

وذكر أيضاً في الفنون (٢) عن الشريف أبي جعفر (٣): لو استيقــــظ

**₹** =

بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (٦٣ فقه حنبلي)، ومصورتها في حامعة أم القرى (١٣، ١٣). ٢٦٤، ٢٦٤).

انظر: المدخل لابن بدران ص(۳۰۹)، والمدخل المفصل (۱۱/۲)، ومقدمــــة الواضــح (۱۹/۱).

- (١) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٠٩/١)، المغني (٦٢/١).
- (۲) "الفنون": وهو كتاب كبيرٌ جداً، تراوحت تقديرات المؤرخين لعدد مجلداته ما بين مائتين وثمانين مجلد، ويشمل هذا الكتاب على فوائد كثيرة وتقريرات مفيدة. كما قال عنه ابـــن رجب صاحب الطبقات، ولم يعرف منه إلا قطعة حققها وعلق عليها الدكتــور جـورج مقدسي، وقام بنشرها في جزئين، طبعتها المطبعة الكاثوليكية في بيروت سنة ١٩٧٠م.

انظر: ذيل الطبقات (١٥٥/١)، والمدخل لابن بــــدران ص(٣٠٩)، والمدخــل المفصــل (٨٩٣/٢)، ومقدمة الواضح في أصول الفقه لابن عقيل ص(١٩).

(٣) عبدالخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى الشريف، أبو جعفر الهاشمي العباسي، تفقّه على القاضي أبي يعلى، وكان عالماً فقيهاً ورعاً لا تأخذه في الله لومة لائم، درس وأفلي وله كتاب "رؤوس المسائل" وهو عمدة في المذهب قال الشيخ ابن بدران: (من تأمل كتاب وجده مصححاً للمذهب وذاهب من أقوالها المذهب المختار فجزاه الله خيراً). أهد

وقال الشيخ عبدالرحمن العثيمين -حفظه الله-: (وقد اطلعت عليه وأفدت منه وهو بحاجة إلى عناية، نسخته في الظاهرية، وفي جامعة الإمام محمد بن سعود، له نسخة أخرى مصورة عن بعض مكتبات القصيم). أهـــ

توفي أبو جعفر سنة (٤٧٠هـ) .

انظر: طبقات الحنابلة (٢٣٧/٢)، والمقصد الأرشد (٢/٤٤١)، وسير أعلام النبلاء (٢/١٤٤)، والمدخل لابن رجب ص(٣٠٨) .

( ويلزمه ) أي: من اشتبه عليه طاهر بنجس، ( التحري لحاجهة شرب، المنتمه وشرمه وأكـــل) [١/٨٤]

ابسن حميسد

نائم فوجد في ثوبه بللاً لم يلزمه غسل الثوب، ولا غسل بدنه، إبقاءً لكـــل منهما على أصله، وهو الطهارة في الثوب، وعدم السبب المتيقن لوجوب الغسل. اه

[الحكم إذا اشتبه ويأتي في باب الغسل. ما يخالف ذلك وهو المذهب(١)، قالـــه الشــيخ طَهر بنجُس لحاجة أكل وشرب] صالح النجدي. (٢) اه، من خط (غ) .

قوله: (ويلزمه أي: من اشتبه ... الخ) (٣) قال (ع ن): وهـــل إذا [1/\] أراد استعماله مرة ثانية؛ يعمل بالتحري الأول، أم يلزمه تجديد التحري؟ / لم أر من تعرض له .... إلى أن قال: وكونه يعمل بالأول أظهر، والله أعلم. (٤)

> قال (ع ب)(٥): أقول لا ظهور بل الأظهر التحري قياساً على القبلة؛ لأن القياس إذا فهمت علَّته صحّ (١)، ولا لزوم إذ الاجتهاد لا ينقـض

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (٦/١) باب الغسل، والمغني (١٠٢١).

<sup>(</sup>٢) صالح بن محمد بن عبدالله الصائغ النجدي، ولد في عنيزة ونشأ بما وقرأ على علامتها الشيخ عبدالله بن أحمد بن عقيب، ومهر في الفقه وأفتى ودرس وأحاب عن مسائل عديدة، تــوفي في عنيزة سنة (١٨٤هـ) .

انظر ترجمته في: السحب الوابلة (٢٠/٢) مع حاشية التحقيق، والتسهيل (٢/١٨٠)، علماء نجد (٣٤/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٤٨/١)، والإنصاف (٧٥/١)، والفروع (٩٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: منتهى الإرادات مع حاشية عثمان النحدي (٢٨/١) .

<sup>(</sup>٥) هذا القول كاملاً في حاشية عبدالوهاب بن فيروز على الروض المربع (ق ٦/ب).

<sup>(</sup>٦) من شروط العلة: أن تكون معينة مفهومة لا مبهمة. انظر: المحلي على جمع الجوامع

المنتمي وشرحه

أبسن حميسد

بالاجتهاد<sup>(۱)</sup>، كالقبلة على ما يأتي، وكيفية التحري: أن ينظر ما يغلب على الظن، ويشترط له شرطان:

أحدهما: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل.

وثانيهما: بقاؤهما. اه من خط (غ).

**₹** =

وحاشية البناني عليه (٢/١٥٢)، فواتح الرحموت (٣٠١/٢)، وإرشاد الفحول ص(٢٠٨)، والمسودة ص(٣٨٩)، وشرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير (٨٩/٤).

وقال أبو بكر الأصم: ينقض وقال الغزالي: هذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هـذه الصورة، وليست من الأصول في شيء. أهـ

وإذا كان المحتهد حاكماً، فقضى في واقعة ما اجتهد، ثم تغير اجتهاده في واقعة مماثلة، فـــان كان حكمه مخالفاً لدليل قاطع، من نص أو إجماع أو قياس حلي، فينقض بالاتفـــاق بـــين العلماء، سواء من قبل الحاكم أو من أي مجتهد آخر، لمخالفة الدليل.

أما إذا كان حكمه في بحال الاجتهادات، أو الأدلة الظنية، فإنه لا ينقض الحكم السابق، لأن نقضه يؤدي إلى اضطراب الأحكام الشرعية وعدم استقرارها وعدم الوثـــوق بحكــم الحاكم، وهو مخالف للمصلحة التي نصب الحاكم لها، وهو الفصل في المنازعات .

انظر: المستصفى (٢/٤/٢)، والمحصول (٢/٠٥)، والمدخل لابن بدران ص(١٩٠)، وإرشاد الفحول ص(٢٦)، والفروق (٢/٤/١)، وأصول الفقه الإسلامي للزحيلي (٢٦٢).

( وثياب طاهرة مباحة اشتبهت بنجسة أو محرمة، ولا طاهر مباح بيقين، فــــان المنتمه وشرمه علم عدد نجسة أو محرمة، صلى في كل ثوب صلاة، وزاد صلاة). (٤٩/١)

قوله: (حلى في كل ثوب حالة... الخ) (١) قال الشيخ البن دهيد ابن دهيد (ع ن): والظاهر أن مرادَهم بيانُ الصحة وسقوط الفرض... الخ [حكم النباب الطاهرة عبارته في حاشيته (٢).

واعترضها الشيخ (ع ب)<sup>(٣)</sup> بقوله: -ومن خطه نقلت- أقول: بــــل مرادهم الوجوب. وما ذكر من الظهور ليس بظاهر. وما قالـــه مــن أنــه "فما الفرق"؟.

<sup>(</sup>۱) قال في الإنصاف (۷۸/۱): (وهذا المذهب مطلقاً، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يتحرى ويصلي في واحد. وقال ابن عقيل: (إن كثرت عدد الثياب تحرى، دفعاً للمشقة، وإن قلت عمل باليقين). أها انظر: الاختيارات الفقهية ص(٥).

<sup>(</sup>۲) انظر: منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النحدي (۲۰/۱) حيث قال رحمه الله: (فائدة: الظاهر أن المراد بقولهم: فيمن اشتبهت عليه ثياب مباحة بمحرمة يصلي في كل ثوب بعدد المحرمة ... إلخ: بيان الصحة، وسقوط الفرض عنه بذلك لو فعله، لا أنه يجب عليه ذلك، بل ولا يجوز فيصلي عُرياناً ولا يعيد؛ لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، فهو عادم للسترة حكماً، وإلا فما الفرق بينه وبين من اشتبه عليه طهور مباح بمحرم، مع أن كلاً من الطهارة والسترة شرط الصلاة؟! لا يقال: الماء له بدل وهو التراب بخلاف السترة؛ لأنا نقول: لو فرضنا عدم التراب، حاز له أن يصلي أيضاً على حسب حاله مع وجود هذا الماء المشتبه، بل يجب عليه؛ لأن وجوده كعدمه حينئذ، فقد تركه لا إلى بدل، وهو ظاهر، فتأمل.

وقد جاء في هامش بعض النسخ ما نصّه: (قد يفرق بــــأن المـــاء يتلــف بالاســـتعمال، بخلاف الثياب) أهـــ.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية عبدالوهاب بن فيروز على الروض المربع (ق ٦/ب).

المنتمى وشرحه

داشــــية ابــن دميــد نحيبه: بأن الفرق ظاهر، وليس من جهة البدلية، بل من جهة أن الماء إذا تُوضىء به لم يقبله صاحبه، لكونه يكره (١) ذوي النفوس الأبية .

ومن كونه تنقص ماليته، بخلاف الثوب، ومن جهة أن الماء يلصق بالبدن فيبقى أثره، بخلاف الثوب<sup>(۲)</sup>، فظهر لك أن ما ادعاه من الظهور ممنوع اهر.

أقول: وبعض هذه الفروق بين ما هنا وبين القبلة مذكرو في هذا الشرح عن الإمام فانظره (۳)، والعجب من الشيخ (ع ن) كيف استظهر ما استظهر مع وجود النص بالفرق (٤)، والله أعلم.

\* \* \* \* \* \*

أحدها: أن القبلة يكثر الاشتباه فيها، فيشق اعتبار اليقين فسقط دفعاً للمشقة، وهذا بخلاف. الثاني: أن الاشتباه ههنا حصل بتفريطه؛ لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله، ولا يمكنه ذلك في القبلة. الثالث: أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها، فيصحل الاجتهاد في طلبها، ويقوى دليل الإصابة لها، بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهماً ضعيفلًا بخلاف الثياب) أهد.

(٤) انظر: الإنصاف (٧٧/١)، الاختيارات الفقهية ص(٥).

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل، ولعل (من) سقطت من سياق العبارة، فيكون الصواب: (لكونه يكرره من ذوي النفوس ...).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٩٥/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١/٥٠، ٣٤٨) باب استقبال القبلة.

وقال في المغني (٨٦/١) : ( والفرق بينه وبين القبلة من وحوه:

< 1VY >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

# ىساب

( الآنية: الأوعية، ويحرم اتخاذها واستعمالها من ذهب وفضة ) لحديث حذيفة مرفوعاً: « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تسأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة ».

وعن أم سلمة ترفعه: « الذي يشربُ في آنية الذهب والفضة إنحـــا يجرجر في بطنه نارَجهتم » متفق عليهما . (١/١٥)

بابُ الآنيــة (١)

[حكم اتخاذ الآنية، واستعمالها] قوله: (في الحديث: «يجرجر في بطنه ١٠٠٠ لخ) (٢) قال ابن نصر الله وي حواشي المنتقى -: الأكثر قراءة بالنصب، فالشارب هـو الفاعل، و"نار" مفعوله، يقال: حرجر فلان الماء إذا حرعه حرعاً متواتراً، له صوت. فالمعنى: كما يجرع نار جهنم (٣).

قال في المصباح (٤): هذا هو المشهور عند الحذاق، وقال بعضه م:

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى (۳۳/۱): (أعقبه للباب قبله؛ لأن الماء لا يقوم إلا بها. والآنية: جمع إناء كالأوعية جمع وعاء، وجمعها أواني وأواعي، وأصل أواني آآني أبدلت الهمزة الثانية واواً كراهة اجتماع همزتين كآدم وأوادم). أهــــ

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٧/٣) كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، الحديث (٥٦٣٤). ومسلم (١٦٣٤/٣) كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضـــة في الشرب وغيره على الرجال والنساء، الحديث (٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: غريب الحديث للهروي (١/٤٥١)، ولسان العرب (١٣١/٤).

<sup>(</sup>٤) "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي، جمع فيه غريب شرح الوجيز للرافعي وأضاف إليه زيادات من لغـــة غــيره، ومــن الألفـاظ المشتبهات، فرغ من تأليفه في شعبان سنة (٧٣٤هـ)، وتوفي سنة (٧٧٠هـ) . انظر: كشف الظنون (١٧١٠/٢) .

< 1 / 1 / 1

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

(وتصح طهارة من إناء من ذلك، ومغصوب، أو ثمنه محرم، وفيه، وإليه، ومُوتة، ومطليٌّ، ومُطعمّ، ....) (٢/١٥)

[۸/ب]

يجر حر فعل لازم/ ، ونارُ رفع على الفاعلية وهو مطابق لقوله: حر حرت النلو إذا صوتت (١). اهـــ

أقول: ولا ينقضه تذكير يجرجر؛ لأنه جائز في مَجَازِيّ التأنيث كالنار.

[حكم الإناء المموه، أو المطلي وما في معناهما] قوله: ( على الله الشيشي: لو اتخذنا إناءً من ذهب أو فضة وغشاه بنحاس أو رصاص، لم أحد لأصحابنا فيه كلاماً، ويتوجّبه إن قلنا: التحريم لآنية الذهب والفضة لعينهما حرم هذا، وإن قلنا: التحريم لمعنى فيهما، وهو الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهبو الموافق لقواعد أصحابنا في هذه المسئلة لم يحرم (٢). اه.

وأقــول: الظاهر أن علة التحريم مركبة من الفحر والخيلاء وكســر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين، فالأظهر التحريم مطلقاً (٣).

وانظر: لو رخص الذهب والفضة حتى ساوى النحساس مثلً!، فهل يحرم أم لا ؟؛ لأنه قد زال منه الفخر، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وتضييق النقدين، والحكم يدور مع دوران علته وجوداً وعدماً (٤)، فليُحرَّر (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح المنير، كتاب الجيم مادة (جررر) ص ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (١٠٠/١)، وقال في الإنصاف (٨١/١) : (على الصحيح من المذهب ).

<sup>(</sup>٤) هذه قضية مهمة، وقاعدة عظيمة من قواعد الإسلام في بناء الأحكام واسعة النطاق، كشيرة الدوران على ألسنة الفقهاء في مقام تعليل الأحكام، تستخرج عليها مسائل لا تكاد وتحصى. انظر: قواعد الأحكام (٢/٤)، ومجموع الفتاوى (٢٢/٢، ٥٢٢/٢)، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص(٨٦)، والقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعالموقعين ص(٥١٣).

<sup>(</sup>٥) العلة التي من أجلها ورد النهي عن اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة قيل هـــي التشـــبه = ١٦

المنتمي وشرحه

ولينظر : ما حكمُ معدنِ حدثُ الآن في بلاد الإفرنج (١) مثل الفضة

<del>F</del> =

بأهل الجنة، وقيل: تضييق النقدين، وقيل: التشبه بالأعاجم، وقيل: السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وكل هذه العلل موجودة .

وقال ابن القيم في زاد المعاد (٣٥١/٣): (وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها، مما ليس بآنية ولا نقد، والفخر والخيلاء حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له إذ تنكسر قلوبهم بسالدور الواسعة، والمراكب والملابس الفاخرة ...

فالصواب: أن العلة -والله أعلم- ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالسة المنافيسة للعبودية منافاة ظاهرة، ولهذا علل النبي على المكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب مسن العبودية التي ينالون بما في الآخرة نعيمها فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من حرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة). أهـــ

وقد وردت الأدلة بالتوعد بالنار على اتخاذها واستعمالها وهذا يدل على آكدية التحـــريم مهما رخص الذهب والفضة، والإجماع منعقد على تحريم الأكل والشرب فيــهما وجميــع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع إلا ما دلّ الدليل على استثنائه كــالحلي للنساء.

انظر: المغني (١٠٦/١)، وكشاف القناع (١٠٥/١)، والروض المربع تحقيق مجموعة من العلماء ص(١٨٦)، وحاشية الروض المربع للنجدي (١٠٢/١)، والسلسبيل في معرفة الدليل (٣٦/١).

(۱) الأفرنج: من أفرنجة وهم أمة من الأمم، لها بلاد واسعة وممالك كثيرة، وهم نصارى، ينسبون إلى حد لهم واسمه أفرنجش، وهم يقولون فرنك، وهي مجاورة لرومية، والروم؛ وهم في شمالي الأندلس نحو الشرق إلى رومية، ولهم نحو مائة وخمسين مدينة، وقد كان قبل ظهور الإسلام أولى بلادهم من جهة المسلمين جزيرة رودس قبالة الإسكندرية في وسط بحر الشام. قال القزويين في آثار البلاد ص(٤٩٨): أفرنجة بردها شديد جداً، وهواؤها غليظ لفرط البرد، وإنها كثيرة الخيرات، وأهلها نصارى لا ترى أقذر منهم، وهمم أهل غدر و دناءة أحلاق.

انظر: معجم البلدان (٢٧٠/١) رقم (٨٣٩).

المنتمى وشرحه

داشیة ابین دمید [حکم استعمال معدن البلاتین] في البياض، وأثقل من الذهب، وأصبر منه على لنار، وأغلى منه ثمناً، ويسمى بالبَلاَتين (١) -بفتح الباء واللام وكسر التاء المثناة من فوق بعدها ياء تحتية وآخره نون - ، هل يلحق بالذهب لوجود خواصه فيه وزيادة ؟ أو بالفضة للونه؟ أو لا يلحق بشيء منهما؛ لأنه غيرهما يقيناً، والنص إنما ورد فيهما (٢)، وكلذا المعدن المسمى بالنكفون، لونه لون الفضة، وبينهما فرق والله تعالى أعلم .

(۱) البلاتين: عنصر كيميائي رمزه ( PT )، وهو فلز ثمين أبيض فضي وقيمته أغلى من الذهب، وهو من أثقل المواد المعروفة حيث يعادل وزن كمية معينة منه وزن واحد وعشرين ضعفًًا لكمية مساوية من الماء.

من خواصه: يمكن تشكيله بكل الطرق المكنة، ولا يصدأ ولا يفقد بريقه عنــــد تعرضــه للهواء، وله استخدامات عديدة كيميائية ومعدنية .

اكتشف البلاتين عالم إيطالي ويدعى حوليوس سكاليجر عام (١٥٥٧م) إلا أنه لم يكتشف بكميات كبيرة إلا في عام (١٧٥٠م)، ويسميه المنقبون الذهب الأبيض، وفي نماية ثمانينات القرن العشرين احتلّت جنوب أفريقيا صدارة الدول المنتجة لفلزات مجموعة البلاتين .

انظر: الموسوعة العربية العالمية (٤٢/٥).

(٢) قال في المغني (١٠٥/١): (فصل: فأما سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها، سواء كانت ثمينة، كالياقوت والبللور، والعقيق والصُفر والمخروط من الزجاج، أو غير ثمينة كالخسب والخزف والجلود. ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم ...

وقال الشافعي في أحد قوليه: ما كان ثميناً لنفاسة جوهره، فهو محرم؛ لأن تحريم الأثمان تنبيك على تحريم ما هو أغلى منه، ولأن فيه سرفاً وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، فكــــان محرمـــاً كالأثمان.

ولنا ما روى عن عبدالله بن زريد قال: ﴿ أَتَانَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرَ مُـــنَ صفر، فتوضأ ﴾ متفق عليه.

 (ومُكفتٌ، كمُصمت، وكذا مُضببٌ، لا بيسيرة عُرفاً من فضة لحاجـــة) المنتعه وشرمه كأن انكسر إناء خشب أو نحوه، فضُبب كذلك، فلا يحرم لحديث أنــس: « أَنْ قَدِح النبي الله الكسر (٣/١٠)

هاشدیة ابن همید [رصف لقدح النبی ﷺ]

قوله: (في الحديث «أنى قدح النبي الله البحاري (٢): هو قدح من نُضَال الكرماني (٢): قال أبو عبدالله البحاري (٣): هو قدح من نُضَاله البحاري (٤)،

**⊕** =

ولا يصح قياسه على الأثمان لوجهين :

أحدهما : أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله بخلاف الأثمان.

والثاني: أن هذه الجواهر لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادراً. فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها ... إلخ ). أهــــ

انظر: المغني (١/٥/١) وما بعدها، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (١٩٩/١)، وكشــاف القناع (١/٠٥)، والشرح الكبير (٢١/١) .

- (۱) انظر: صحیح البخاري بالفتح (۲۰۵/٦) کتاب فرض الخمس، باب ما ذکـــر مــن درع النبي الله وعصاه، وسیفه، وقدحه، وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم یذکــر قسمته، ومن شعره، ونعله، وآنیته مما تبرك به أصحابه وغیرهم بعد وفاته.
  - الحديث (۳۱۰۹).
- (٢) هو محمد بن يوسف بن علي بن عبدالكريم الكرماني، ولد سنة (٧١٧هـ)، واشتغل بالعلم فأخذه عن والده، ثم حمل عن القاضي عضد الدين ولازمه، ثم رحل إلى مصرر والشام والحجاز والعراق، ثم استوطن بغداد وتصدّى لنشر العلم بها نحو ثلاثين سنة، من مصنفاته:

  "الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري"، و"شرح مختصر ابن الحاجب" في الأصول.
  توفى سنة (٧٨٦هـ).
  - انظر ترجمته في: الدرر الكامنة (٧٧/٥)، شذرات الذهب (٢٩٤/٢) .
    - (٣) محمد بن إسماعيل البخاري، سبق ترجمته ص(٢٢).
- (٤) نُضار: بضم النون وتخفيف الضاد المعجمة، الخالص من العود ومن كل شيء، ويقال أصله من شجر النبع، وقيل: من الأثل، ولونه يميل إلى الصفرة. وقال أبو حنيفة الدنيوري: هو أجود الخشب للآنية. وقال في "المحكم": النضار التبر والخشب.

### المنتمى وشرحه

# فاتذ مكان الشعب سلسلةً من فضة " رواه البخاري. (١/٥٥)

حاشــــية ابــن حميــد [٩]

[حكم الإناء المضبب بالذهب أو الفضة] رأيته في البصرة (1)، وشربت به، بيع بألف درهم دا . اه

قوله: (فاتذن سلم الخ) يوهمم أن النبي الله هـ و المتحـ ذ وليس كذلك، بل أنس (٣) هو / المتخذ (٤)، ففي رواية قال أنس: «فجعلت

₹ =

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (١٢٥/١٠) حديث (٦٣٨٥)، والمصباح المنسير مادة (ن ض ر) ص(٣٦٢).

- (۱) البصرة: مدينة عراقية قديمة مشهورة، تقع بالقرب من التقاء نهري دحلة والفرات، حنوبي العراق، شيدها عتبة بن غزوان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب سنة ١٤ وقيل ١٥هـ، وقد شهدت هذه المدينة على مدى تاريخها أحداثاً تاريخية مهمة، وكانت في الماضي مسن أشهر المدن وأكثرها أدباً وعلماً وتجارةً وعزاً، وأحلها شأناً، وأهجها مركزاً، ولا سيما في أيام العباسيين، وكانت بعد بغداد في الأهمية، وقامت هذه المدينة بدور كبير في الثقافة العربية الإسلامية، من حيث تخرج العلماء ووجود المدارس والمساحد، وكانت تناظر الكوفة في المذاهب العربية .
  - انظر: الموسوعة العربية العالمية (٤٣٦/٤) .
- (۲) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۲٤/۱۰) حديث (۱۳۸ ه)، وإرشاد السلري لشرح صحيح البخاري (۳۷۰/۱۲) ولكنه قال: (وكان اشترى من ميراث النضر بنن أنس بثمانمائة ألف).
- (٣) أبو حمزة، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، الخزرجي النجاري، من بـــــني عـــــــدي بــــن النجار، خادم رسول الله ﷺ، ومن المكثرين من الرواية عنه ﷺ، توفي سنة (٩٣هـ) وعمره مائة سنة وثلاث سنين، وكان آخر من مات بالبصرة من الصحابة .
  - انظر: أسد الغابة (١/١٥١)، والإصابة في تمييز الصحابة (١٥٦/١).
- (٤) قال صاحب الفتح: «فاتخذ» في رواية أبي ذر بضم المثناة على البناء للمفعول، وفي روايــة غيره بفتحها على البناء للفاعل، والضمير للنبي الله أو لأنس، وجزم بعض الشرّاح بالثـــاني، واحتجّ برواية بلفظ: «فجعلت مكان الشعب سلسلة» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكـــون «فجعلت» بضم الجيم على البناء للمجهول، فيرجع إلى الاحتمال لإبحام الجاعل.
  - انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٢٥٧/٦) حديث (٣١٠٩).

< 1VA >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

مكان الشعب ... الخ<sup>(۱)</sup> .

أقــول: لا مانع من إسناد الاتخاذ إلى النبي ﷺ بمعنى أنه هو الآمـــر بالاتخاذ، كما في "بني الأمير المدينة". اه من خط (غ).

أقــول: هي رواية البيهقي كما في "المواهــب" <sup>(٢)</sup>، لكــن بلفــظ: «انصدع» <sup>(٣)</sup>، وفي آخرها قال: يعني أن أنساً هو الذي فعل ذلك.

قال البيهقي: كذا في سياق الحديث، فلل أدري من قاله من رواته المادي من قاله من رواته المادي من قاله من المادي من قاله من المادي من قاله من قاله

وتعقبه الحافظ ابن حجر (٥): بأنه لم يتعين من هذه الرواية، أنه بضم

وللمواهب حواشي منها: حاشية نور الدين على القاري المكي المسهور ت(١٠١٤)، وحاشية للشيخ إبراهيم بن محمد الميموني ت(١٠٧٥هـ)، وألّف حاشية وشرح المواهب خاتمة المحدثين الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي ت(١٢٢١هـ) حيث ألّف شرحاً حافلاً جمع فيه أكثر الأحاديث المروية في شمائل النبي الله وصفاته وأحباره .

انظر: كشف الظنون (١٨٩٦/٢)، مقدمة تحقيق كتاب المواهب اللدنية (١١/١) لصالح الشامي.

- (٣) انظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (٢/٦/٤) [صفة قدحه ﷺ].
- (٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/١) كتاب الطهارة، باب النهي عن الإناء المفضض حديث (١١٥).
- (٥) أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي، المعروف بابن حجر، أمير المؤمنيين في الحديث في زمنه، جمع إلى التبريز في علوم الحديث التفنن في الفقه والأدب والتساريخ. ولد في سنة (٧٧٣هـ)، وتوفي في سنة (٨٥٢هـ). زادت مصنفاته على (١٥٠) منها: "فتسح

<sup>(</sup>۱) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤٧/١) كتاب الطهارة، باب النهي عن الإناء المفضض، حديث (١١٥).

<sup>(</sup>٢) "المواهب اللدنية بالمنح المحمدية" في السيرة النبوية، للشيخ الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني المصري، المتوفى سنة (٩٢٣هـ)، وهو كتاب حليل القدر، كثير النفع، ليس له نظير في بابه، ربّبه على عشرة مقاصد.

# قال الشيخ تقي الدين: مرادهم: أن يحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونهــــا المنتمه وشرمه من ذهب أو فضة، فإلى هيئه ضرورة، وهي تبيح المنفرد ..... (٣/١)

التاء على أنه ضمير القائل، وهو أنس، بل يجوز أنه مبني للمجهول، والتاء التأنيث، فيساوي حديث الصحيح. اه بالمعنى ملخصاً (١).

قال الزرقاني<sup>(۲)</sup>: وحاصله تساوى احتمال أن المضبّب له النبي ﷺ، أو أنس. اه باختصار <sup>(۳)</sup>.

### قوله: (فإق هخه خرورة ... الخ ) (١)، وهي الضبة (٥) من حيث هي؛

**√**5∡ =

الباري بشرح صحيح البخاري" وأتى فيه بالعجائب، "الإصابة في تمييز الصحابة"، "تهذيب التهذيب في الرجال"، "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة".

له ترجمة في: الضوء اللامع (٣٦/٢)، وشذرات الذهب (٢٧٠/٧)، والبدر الطالع للشوكاني (٨٧/١) .

- (۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۰/۱۲) حديث (٦٣٨).
- (٢) هو محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي، أبو عبدالله، خاتمة المحدثين بالديار المصرية، مولده في سنة (٥٥ ١ هـ)، ووفاته في القاهرة في سنة (١٠٥ هـ)، ونسبته إلى زرقان (من قرى منوف بمصر). من كتبه: "تلخيص المقاصد الحسنة" في الحديث، و"شرح البيقونية" في المصطلح، و"شرح المواهب اللدنية"، و"شرح موطأ الإمام مالك"، و"وصول الأماني" في الحديث.
  - انظر: الرسالة المستطرفة ص(١٤٣)، والأعلام (١٨٤/٦).
  - (٣) انظر: شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني (٢٥٤/٤).

- (٤) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٥٣/١)، والإنصاف (٨٢/١)، والمغني (١٠٥/١).
  - (٥) الضَّبَّة: قطعة تسمر في الإناء ونحوه. انظر: دقائق المنهاج ص(٣٢).

(ولا يطهر) الجلد (به) أي بالدبغ .... لحديث عبدالله بن عُكَيم عن النبي المنتمدوشود عَلَيْ، أنه كتب إلى جهينة: « إبى كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فـــاذا جاءكم كتابي هذا، فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » رواه الدارقطني والطبراني وأحمد، وقال: إسناده جيد . (٦/١٥)

لأَهُم لا يجدون إلا هما، إذ في مثل هذه الحالة يباح ما كان منفرداً، فضلاً عما کان تبعاً <sup>(۱)</sup>. اه (ع ب) <sup>(۲)</sup>.

قوله: ( ابن مُحَيِّم (٢) ) بالتصغير، وعينه مهملة، حسهني كوفي مخضرم، وكنيته أبو سعيد، من التاسعة، وقد سمـــع كتــاب النــبي ﷺ إلى جهينة <sup>(٤)</sup>. اه مّذيب <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) أراد بالمنفرد: الذهب أو الفضة الذي لا يكون تابعاً لغيره كإناء مثلاً .

قال شيخ الإسلام -قدّس الله روحه- في الفتاوي (٨١/٢١) باب الآنية: ( والضرورة تبيح الذهب والفضة مفرداً وتبعاً، حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب، أو اتخذ أنفاً من ذهب ونحو ذلك، جاز كما جاءت به السنة ، مع أنه ذهب ومع أنه مفرد ) أهـ. .

<sup>(</sup>۲) حاشية عبدالوهاب بن فيروز على الروض المربع (ق  $\Lambda/1$ ).

<sup>(</sup>٣) أبو معبد الجهني عبدالله بن عكيم، سكن الكوفة، أدرك النبي ﷺ و لم يره، قال البخــــاري: ( أدرك زمان النبي ﷺ ، و لم يعرف له سماع صحيح ) .

انظر: أسد الغابة (٢٣٥/٣)، والإصابة في تمييز الصحابة (٢/٦٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني ص(٥٢٧) رقم (٥٠٦)، ولكنه قال: (من الثامنة، وقد سمع كتاب النبي ﷺ إلى جهينة، مات في إمرة الحجاج ) .

<sup>(</sup>٥) "هذيب هذيب الكمال" للحافظ شهاب الدين المعروف بابن حجر العسقلاني ت(٥٨هـ) هذَّبه واعتنى به وفرغ منه يوم النحر سنة (٧١٢هـ) وأقام في عمله ثمان سنوات إلا شــــهراً وكان الفراغ من اختصاره المسمى "بالتقريب" في (٨٠٨هـ) .

انظر: كشف الظنون (١٥٠٩/٢)، ومقدمة تحقيق كتاب تقريب التهذيب ص(١١).

المنتمى وشرحه

ويكره الخرز بشعر الخذزير، ويجب غسل ما خُرِزَ به رطباً . (٧/١) ( ويكره الخرز بشعر الخذزير، ويجب غسل ما خُرِزَ به رطباً . (٧/١) ( وسد تذهير آنية، وإيكاء أسقيـــة ) . (٨/١)

ابس مهيد [حكم الخرز بشعر الخترير] قوله: ( ويكره الخرز ... الخ )<sup>(۱)</sup> الظاهر أن المراد بـــالخرز جعلـــه كالآلة إلا<sup>(۲)</sup> أنه يجعله سيوراً، لقوله: ( ويجب ... الخ ) <sup>(۳)</sup>. اه (ع ب) .

قوله: (وسن تخمير ... الخ ) (٤) أي: ويسن أيضاً إطفاء مصباح عند الرقاد إذا خيف منه، ولهذا قال ابن هبيرة (٥): فأما إن جعل المصباح في معلق،

(٣٦٩٣) بنحوه.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ منصور البهوتي: (ويكره الخرز بشعر حنــزير). وقال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو أقرب إلى الصواب). انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهي (٥٧/١)، وتصحيح الفروع (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل، والصواب: (لا أنه يجعله سيوراً).

<sup>(</sup>٣) قدمه في الفروع (١٠٥/١) وقال في الإنصاف: ﴿ وَهُو أَقُرْبُ إِلَى الصَّوَابُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٨/١) . قال: لحديث أبي هريرة: «أمرنا النبي ﷺ أن نغطي الإناء، ونوكي السقاء » رواه أبـــو داود

<sup>(</sup>٥) يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني البغدادي الحنبلي، الوزير العالم العلامة العادل، استوزره المقتفي لأمر الله العباسي، فحُمدت سيرته، وشكره العام والخاص، وكان محباً للعلم مقرباً للعلماء، بل هو من كبارهم، ولذا فمحالسه عامرة بالحديث والمذاكرة، ولد في سنة (٩٩هـ)، وتوفي في سنة (٩٠هـ). من كتبه: "الإفصاح عن معاني الصحاح"، و"المقتصد" في النحو.

انظر ترجمته في: ذيل الطبقات لابن رجب (٢٥١/١)، والمقصد الأرشد (٣/٥٠١)، والعبو للذهبي (١٧٢/٤) .

<11/1

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

أو على شيء لا يمكن الهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأساً (١). قاله في "الآداب" (٢). (٣)

[حكم إطفاء المجمرة عند الرقاد] [٩/ب]

ويسن أيضاً إطفاء مجمرة عند الرقاد، مع ذكر اسم الله في جميع ما تقدم (٤). اه (غ). /

- (۱) لكن النص النبوي مطلق، وفيه من الحكم والأسرار ما ندركه وما لا ندركه، فيبقى النصص على إطلاقه في دلالته على الحكم.
- (٢) "الآداب الشرعية الكبرى" للإمام الفقيه المحدّث أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي، المتوفى سنة (٣٦٧هـ)، شيح الحنابلة في وقته، نقل عن شيخه ابن تيمية كثيراً وكان له تصانيف نافعة منها: شرح المقنع في نحو ثلاثين مجلد، وشرح المحرر في مجلدين، وكتاب الفروع المشهور، وهـو مـن أجمل كتب الحنابلة وأنفسها وأجمعها للفوائد، وله كتاب في أصول الفقه.

أما كتابه "الآداب الشرعية" فقد صنفه ثلاث مرات:

الكبرى مجلدان -وهو المنشور- ، والوسطى مجلد، والصغرى مجلد لطيف .

"والآداب الشرعية الكبرى" في ثلاثة أحزاء، وأتى فيها بنفائس العلم وغُرر النقول، وحقّــق فيها ودقّق، وأشار في المقدمة إلى تأليف الأصحاب فيها .

حقّق "الآداب الكبرى" الشيخ محمد رشيد رضا، ولكنه لم يعطه حقه من التحقيق بسبب مشاغله وضيق وقته، إلى أن حاء شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، فحققا الكتاب تحقيقًا علمياً رائعاً وحرجا أحاديثه وقدما له تقديماً ممتعاً، فجزاهما الله حير الجزاء.

انظر: المقصد الأرشد (١٨/٢)، والمدخل المفصل (٨٨٩/٢)، مقدمة التحقيق في كتاب الآداب الشرعية الكبرى (١٦/١).

- (٣) انظر: الآداب الشرعية الكبرى (٤٠٦/٣).
- (٤) لما جاء في "الصحيحين": « إذا كان جُنح الليل -أو أمسيتم- فكفوا صبيانكم. فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، واغلق بابك واذكر اسم الله،

| _ |     | ~   |   |
|---|-----|-----|---|
| ~ | ١.  | ۸۳  | 5 |
|   | _'' | ''' |   |
|   |     | _   |   |

| الطمارة | كتاب | $\geq$ |
|---------|------|--------|

الهنتمي وشرحه

\* \* \* \* \*

A -

واطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكِ سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسمم الله، ولو أن تعرض عليه شيئاً » رواه البخاري (٥٦٢٣) ومسلم (٢٠١٢) (٩٧).

وفي "الصحيحين" عن أبي موسى قال: احترق بيت على أهله في المدينة من الليل فلما حُدّث رسول الله على قال: « إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فاطفئوها عنكم » رواه البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦). وانظر: ابن حبان (٥٧٢٠) .

قلت: وها هو النبي المصطفى -صلوات ربي وسلامه عليه- يعرض لنا أســـباب الســـلامة والوقاية وأسباب تجنب الحرائق والكوارث من قبل أكثر من أربعمائة وألف عام، فجزاه الله عن أمته خير الجزاء.

< 1AE>

كتاب الطمارة

#### ىاب

المنتمى وشرحه

(الاستنجاء: إزالة خارج من سبيل، بماء أو حجـــر، ونحــوه) كخشب وخِــرَقٍ ..... (٩/١)

#### باب الاستنجاء(١)

هاشسية ابسن حميسه [ما يجوز الاستنجاء به]

قوله: (كخشب) أي: وتراب (٢)، كما صرّح به في النهاية (٣)، وإنما تعين في رمي الجمار الحجر، وفي التيمم التراب؛ لأن الرميي لا يُعقل معناه، والتراب فيه الطهورية، وهي مفقودة في غيره. اه (ع ب) (٤).

<sup>(</sup>١) في تعريف الاستنجاء وأحكامه .

<sup>(</sup>٢) روى طاوس عن النبي الله أنه قال: ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدَكُم البرازِ فَلَيْنَــزَهُ قِبِلَةُ اللهُ، ولا يستقبلها ولا يستدبرها، وليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب ﴾ رواه الدارقطني، باب الاستنجاء من كتاب اللباس (٧/١). وقال: وقد رُوي عن ابن عبــــاس مرفوعاً، والصحيح أنه مرسل ورواه سعيد في سننه موقوفاً على طاوس .

انظر: المغنى (١/٤/١) .

<sup>(</sup>٣) كتاب "النهاية" هو لأبي المعالي أسعد، ويسمى محمد بن المُنجى بن بركات بـــن المؤمــل التنوخي، له عدة مصنفات منها: كتابه هذا المسمى "النهاية في شرح الهداية" يقع في بضعة عشر مجلداً. قال ابن رجب في ذيل الطبقات: (فيها فروع ومســـائل غــير معروفــة في المذهب، والظاهر أنه كان ينقلها من كتب غير الأصحاب ويخرجها على ما يقتضيه عنــده المذهب). مولده سنة (١٩هه)، وتوفي سنة (٢٠٦ه).

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (٤٩/٢)، وشذرات الذهب (١٨/٥)، ومعجم مصنفلت الحنابلة (١٨/٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية عبدالوهاب بن فيروز على الروض المربع (ق  $\Lambda/\nu$ ).

< 1/0

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

( ويسن لداخل خلاءٍ ونحـوه )

(قول: بسم الله، ...) (۱/۹۰)

حاشــــية أبــن حميـــد

قوله: (لحاخل الخلاء) أي: لمريده؛ لئلا يَرد علينا: أن الذكر في الخلاء مكروه، كذا قال معناه ابن دقيق العيد (١). اه (ع ب) .

وعبارة الاقناع<sup>(٢)</sup>: (عند دخول خلاءٍ وهي أقرب ) <sup>(٣)</sup>.

قول ه: ( بسم الله ) ظاهره عدم زيادة الرحمن الرحيم، اله

(١) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (١/٥٠).

(۲) كتاب "الإقناع لطالب الانتفاع" لشيخ الإسلام المحقق أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، المتوفى سنة (۹٦٨هـ)، مطبوع وقد استمده مؤلفه من كتاب "المستوعب" للسامري المتوفى سنة (٩٦٨هـ)، وقد تميّز هذا الكتاب بأمور منها: كثرة المسائل، وتحرير النقول. وقال عنه ابن بدران: (مجلد ضخم كثير الفوائد حمم المنافع، وسهولة عبارته ووضوحها، وعنايته بالدليل والتعليل)، ولهذه المزايا اهتم به العلماء، وكان مرجع القضاء وقد زاد من اعتماده وقبوله شرحه الفريد لمحقق المذهب الشييخ منصور البهوتي المتوفى سنة (١٠٥١هـ) باسم: "كشاف القناع".

انظر: الشذرات لابن العماد (٣٢٧/٨)، والمدخل لابن بدران (٢٢٦)، والمدخل المفصّـــل (٧٦٥/١)، ومعجم مصنفات الحنابلة (١٥٢/٥) .

- (٣) انظر: الإقناع، للحجاوي (١٤/١). ولكنه قال: (عند دخوله الخلاء).
- (٤) كما جاء في الحديث المرفوع: « ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيـــف أن يقول: بسم الله » .

رواه ابن ماجة واللفظ له (٢٠/١) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، الحديث (٢٩٦). والترمذي (٢٠/٣، ٥٠٤) كتاب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، الحديث (٢٠٦) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه .

وقال أحمد شاكر: (ونحن نخالف الترمذي في هذا ونذهب إلى أنه حديــــث حســـن، إن لم يكن صحيحاً)، وقد صحّحه الألباني في إرواء الغليل (٨٨/١).

والكنيف هو: المرحاض، والخلاء. انظر: اللسان (١٧١/١٢)، والمصباح المنيو (٢/٢٥)، والقاموس (٣٧٨/٣).

[المستحب عند

رانستخب عند دخول الخلاء: ١-البسملــة] المنتمي وشرحه

داشــــية ابـن دهيــد (ع ب) (1). وقدمت على التعوذ عكس القراءة؛ لأن التعرف هناك للقراءة والبسملة من القرآن، فقدم التعوذ عليها .

وابتدأ بها هنا للتبرك، بخلاف القراءة، وشرطه أن لا يقصد بالبسملة القرآن عند دخول الخلاء، فإن قصده حُرمت، قاله بعضهم . اه مبدع (٢).

قال (م خ): لعله أشار بقوله قاله بعضهم إلى التبري ووجهه واضع؟ لأنه محمول على إرادة الدخول، كما هو صريح رواية البحاري<sup>(٣)</sup>، فلا وجه للتحريم، واستعمال الفعل في إرادته مستفيض كما في قوله تعالى:

و"المبدع شرح المقنع" تأليف إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبدالله بـــن مفلــح المقدســي الصالحي، توفي سنة (٨٨٤هـ)، وكتابه المبدع في أربع مجلدات، وهو شرح حافل ممـــزوج مع المتن.

وانظر: المدخل المفصل (٢/٦/٢)، ومعجم مصنفات الحنابلة (٤/٣٩٠).

(٣) صرح به البخاري في الأدب المفرد ص(٢٠٦) حديث (٦٩٢) من حديث أنــس بلفــظ: «كان إذا أراد أن يدخل »، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك، وأمـــا في غيرهــا ففـــي أول الشروع عند تشمير الثياب .

قال ابن حجر في الفتح: (لكن يستفاد من باب الأولى؛ لأنه إذا شرع في حالـــة الجمـــاع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى، وفيه إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكــر الله في حالين: الخلاء والوقاع، لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب؛ لأنه يحمل علـــى حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى ... إلخ).

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٣١٨/١) حديث (١٤١) .

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية عبدالوهاب بن فيروز على الروض المربع ( ق  $\Lambda/\nu$  ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المبدع في شرح المقنع (١/٨٧).

(و) يسن لداخل خلاء ونحوه (انتعاله، وتغطية رأسه) لأنه الله كسان إذا المنتمه وشرمه دخل المرفق لبس حذاءه، وغطّى رأسه الشريف ..... (٦١/١)

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللَّهِ ... ﴾ (١) فتدبر . اهـ (ش) عمدة .

قوله: ( ونحطّى رأسه ) (٢) ظاهره أن هذه التغطية زائدة على [تابع/ المستحب عند دخول الخلاء: عند دخول الخلاء: المعتاد، ويعضده فعل الصديقِ ﷺ (٣). (٤)

(٢) حديث رواه السيوطي في "الجامع الصغير" (٤٣٩٨) .

والحكمة من تغطية الرأس في الخلاء، أنه محل يحضره الشياطين فتعبث به، فلذلك طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال. انظر: كشاف القناع (٦٠/١).

وقال في المغني (٢٢٦/١) : ( ويستحب أن يغطى رأسه؛ لأن ذلك يُروى عــــن أبي بكــر الصديق ﷺ؛ ولأنه حال كشف العورة فيستحيي فيها ) .

وانظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٩٨/١) .

- (٣) عبدالله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي، من بني كعب بن لؤي، صاحب رسول الله على مكة، ورفيقه في الهجرة، وعضده في المدينة، وخليفته من بعده، وهـو أول من أسلم من الرحال، وبدعوته أسلم جمع من فضلاء الصحابة، وأقام الله به الدين، ونصر به الملة بعد النبي على ، وفضائله أكثر من أن تحصى، توفي سنة (١٣هـ)، وسنّه (٦٣) سنة. انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (١٦٩٣)، والإصابة (٢/١٤٣)، والكامل لابن الأثــير (٢٨٧/٢).
- (٤) والأثر المروي عن الصديق ﷺ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠٠/١)، وابن المبــلوك في كتاب الزهد (١٠٠/١).

<sup>(</sup>١) جزء من الآية الكريمــة : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ســورة النحل (٩٨) .

المنتمي وشرحه

وفي عبدالباقي (١) ما نصه: وهل المراد أن لا يكون مكشوفاً -وهو ما يفهم من الأبي (٢) وغيره (٣) - أو برداً ونحوه، زيادة عن المعتاد كما كان يفعله الصديق ؟ طريقان اه (ع ب).

ومراده بعبدالباقي الزرقاني المالكي (١) في شرحه على مختصر خليل (٥).

(۱) انظر: فهرس شرح الزرقاني على مختصر خليل في الفقه المالكي ص(٢١٤)، حيث قال في باب قضاء الحاجة: ( التستر لقضاء الحاجة ) (٧٧/١) .

(٢) شرح صحيح مسلم للأبي (١/٢٥).

وجواهر الإكليل شرح مختصر حليل للشيخ صالح الأبي الأزهري (٢٦/١).

والأبي: هو محمد بن خلفة بن عمر التونس شهر بالأبي أخذ عبدالإمام ابن عرفة، وأبه بضم الهمزة، قرية من تونس، له "إكمال الإكمال في شرح مسلم"، وله "شرح المدونــة"، ولــه نظم، توفي سنة (٨٢٧هــ).

انظر ترجمته: الضوء اللامع (١٨٢/١١)، نيل الابتهاج بتطريز الديباج (١٨٧/١).

(٣) انظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل (٢٦٥/١) .

حيث قال: (المراد أن لا يكون مكشوف الرأس كما يفهم من كلام الأبي وغيره، فيكره أن يذهب للخلاء حاسراً، وأما فعل أبي بكر، فإنما كان على سبيل المبالغة بالستر حيث قال: وهو يخطب أيها الناس استحيوا من الله إذا خلوتم إني لأذهب إلى حاجتي في الخلاء متقنعاً بردائي حياءً من ربي. أه. ومن المعلوم أن أبا بكر كان رأسه مستوراً.

(٤) عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المالكي الوفائي، فقيه مشارك في بعض العلوم، ولد مصر وبها نشأ، وتوفي بها سنة (٩٩هه). ومن مؤلفاته: شرح على مختصر خليل "المذكور"، وشرح على مقدمة العربية للجماعة الأزهرية، ورسالة في الكلام على (إذا) في النحه.

انظر: خلاصة الأثر (٢٨٧/٢)، الأعلام (٢٧٢/٣)، معجم المؤلفين لكماله (٧٦/٣).

(٥) هو الإمام ضياء الدين أبو المودة، خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب المالكي المعروف

< 1/9

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(و) يسن له (طلب مكان رخو) -بتثليث الراء- يبول فيه، لحديث أبي موسى قال: كنت مع النبي الله ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثاً في أصل جدار فبال، ثم قال: «إذا بال أحدُكم، فليرتج لبوله » رواه أحمد (٦٢/١)

داشیة ابن دمید [الکان الذی

يرتاد للبول]

قولمه: (في الحديث: «فليرتك...»)(١) يقال ارتساد يرتساد إذا طلب، وهو افتعال من راد يرود إذا طلب، يعني ليطلب موضعاً ليناً ليبسول فيه؛ كيلا يرجع الرشاش (٢). اه (مصابيح) (٣).

<del>F</del> =

بالجندي، من كبار الفقهاء المالكية، شارك في علوم العربية والحديث والفرائض والأصول والجدل، أقام بالقاهرة، وجاور بمكة، وتوفي في سنة (٧٦٧هـ). من تصانيفه: المختصر في فروع الفقه المالكي، (وعليه شروح كثيرة، ومختصرات عديدة)، مناقب الشيخ عبدالله المنوفي، شرح ابن الحاجب، مناسك الحج، وشرح على المدونة للإمام مالك لم يكمل.

انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (٨٦/٢)، وحسن المحاضرة للسيوطي (٢٦٢/١)، وكشف الظنون (١٦٢/١) ١٨٤٠، ١٨٤٥).

(۱) رواه أحمد في المسند (٥٤٤/٥) وفيه: ( إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابحم البول قرضوه بالمقاريض، فإذا بال أحدكم ... ) .

ورواه أبو داود في سننه (١/١) كتاب الطهارة، باب الرجل يتبوأ لبوله، الحديث (٣)، قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (١/٥١): (فيه مجهول). وقال الألباني بهامش مشكاة المصابيح: (سنده ضعيف فيه شيخ لم يسمَّ، وقد ضعّفه جماعـة، وهـو أول حديـث في "ضعيف سنن أبي داود"). أهـ

- (٢) انظر: مختار الصحاح (١١٠/١)، والنهاية في غريب الحديث (٢٧٦/٢)، ولسان العرب (٢ ١٨٧/٣).
  - (٣) انظر: مشكاة المصابيح، للتبريزي، تحقيق الألباني (١١٢/١).

وكتاب "مصابيح السنة" هو لمحيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفرراء، البغوي، الإمام، المفسر، المحدّث. أحذ الفقه عن قاضي خراسان القاضي حسين بن محمد المروذي وعن جماعة غيره. وكان كما ذكروا من مؤلفاته بحراً من العلوم متسع الدائرة نقلاً وتحقيقاً.

قاله الحافظ في الفتح (٢).

المنتمى وشرحه

..... وقد صح أن نقش خاته: محمد رسول الله . (٦٣/١)

[صفة نقش خاتم النبي ﷺ]

Æ =

وقد توفي في مرو الروذ من خراسان سنة (١٦هه)، ومن تصانيفه -وهي كثيرة-: معالم التنزيل في التفسير، والتهذيب في الفقه، وشرح السنة في الحديث والفقه، والجمع بين الصحيحين، ومصابيح السنة هذا: جمع الأحاديث من الصحيحين والسنن وقسمها إلى صحاح وحسان.

وقد اشتهر أمر كتاب "مصابيح السنة" وعنى به العلماء شرحاً وتعليقاً، ومـــن شــروحه: "تحفة الأبرار" للإمام عبدالله بن عمر القاضي البيضاوي، و"الميسر" لشهاب الدين فضل الله التوريشتي الحنفي، و"تنوير المصابيح" .. وغيرها .

وزاد الخطيب على الكتاب وذيله وألف بذلك كتاب "مشكاة المصابيح" فأكمل ما أغفلسه صاحب المصابيح، وذكر الراوي ومخرجه وزاد جملةً من الأحاديث .

والخطيب: هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب العمري التبريزي، صاحب المشكاة محدث من القرن الثامن الهجري، ذكر بالعلم والصلاح، قال فيه شيخه العلامة حسن الطيبي أحد شراح المشكاة: ( بقية الأولياء قطب الصلحاء ) .

انظر: كشف الظنون (١٦٩٨)، ومقدمة تحقيق كتاب مشكاة المصابيح ( ج ).

(۱) رواه البخاري من حديث أنس . انظر: صحيح البخاري بـــالفتح (۱۰/۱۰) كتــاب اللباس، باب نقش الخاتم. الحديث (٥٨٧٨) .

ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي ﷺ خاتماً من ورق نقشه محمد رســـول الله (٢٠٩٢) (٥٦) و لم يذكر الأسطر .

(٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (٤٠٤/١٠) حديث (٥٨٧٨).

المنتمى وشرحه

وأما قول بعض الأشياخ: أن كتابته من أسفل إلى فــوق، يعــي أن الجلالة أعلا الأسطر الثلاثة، ومحمد أسفلها، فلم أر التصريح بذلك في شــيء من الأحاديث. بل رواية الإسماعيلي مخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال: محمـــد سطر والسطر الثاني رسول والسطر الثالث الله (۱). اه (ع ر).

يقول كاتبه الحقير: وكأن الحافظ لم يلتفت إلى ما قال بعضهم، وذكره ابن كثير (٢) في تاريخه (٣)، من أن حاصية حاتمه في أن نقشه كان مستوياً، وإذا ختم به خرج مستوياً، والله سبحانه وتعالى أعلم .

قال ابن كثير ﷺ: (ونقشه: محمد رسول الله ثلاثة أسطر، "محمد" سلطر، "رسول" سطر، "الله" سطر، وكأنه والله أعلم، كان منقوشاً، وكتابته مقلوبة ليطبع على الاستقامة، كما حرت العادة بهذا، وقد قيل: إن كتابته كانت مستقيمة، وتطبع كذلك، وفي صحمة هذا نظر، ولست أعرف لذلك إسناداً صحيحاً ولا ضعيفاً) أهم.

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۰ /٤٠٤) حديث (۸۷۸).

له ترجمة في: الدرر الكامنة (٩/١)، وشذرات الذهب (٢٣١/٦)، والبدر الطالع (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: البداية والنهاية (٣٦٥/٨).

كتاب الطمارة

الهنتمى وشرحه

( ويمسح بشماله ) فتكول اليسري هي المتحركة . (١٤/١)

(و) يكره بوله في (مستحم غير مقير أو مبلط) ..... (٦٦/١)

ابسن مهيح [حکم مس الفرج باليمين، والاستجمار

قوله: (فتكون اليسرى ... الخ )(١) هذا جواب استشكال، ونصه: استشكل ما ذكر من المس، والاستجمار باليمين؛ لأنه إذا استجمر باليسار استلزم مس الذكر باليمين، وإذا مس باليسار استجمر باليمين، وملخص الجواب كما في القسطلاني: أنه لا يجعل اليمين محركة للذكر ولا للحجر (٢). والاستجاء ١٩] اه (ع ب) (۳).

[كراهة البول في المستحم]

قوله: ( في مستحم )(٤) هو الموضع الذي يستحم فيه، سمى باسم الحميم وهو الماء الحار الذي يغتسل به، ثم قيل: للاغتسال بأي مـاء كـان الاستحمام (٥). قاله ابن نصر الله، في حواشي المنتقى .

<sup>(</sup>١) قال في الإنصاف (١٠٤/١): (على الصحيح من المذهب).

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (١/٣٦٥).

وقال أيضاً: ( ولا يستعين بها إلاّ لضرورة كما إذا استنجى بالماء أو بحجر لا يقـــدر علـــى الاستنجاء به إلا بمسكه بها).

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ق 9/1).

<sup>(</sup>٤) قال في الإنصاف (٩/١): (على الصحيح من المذهب).

<sup>(</sup>٥) انظر: لسان العرب (٣٤١/٣) (أس ت).

المنتمى وشرحه

# ( و ) يكره بوله في ماء و قليل جار الله الله الله عنجسه (٦٦/١)

قوله: (ويكره بوله ... الخ) قال في شرح الغاية (١) لابن العماد (٢): المن دهيد الماد الفير، وإلا فالقياس الحرمة . اه (ع) .

[حكم البول في الماء القليل الجاري]

قوله: ( لأنه ينجسه) مقتضى العلة<sup>(٣)</sup> أنه يحرم؛ لأنه إضاعة مال، ولعلهم نظروا إلى إمكان تطهيره بالإضافة، فلم يحرموه، أو لأنه غير متمول في العادة. أشار إلى ذلك (الش) في (شع) (<sup>3)</sup>.

وقال المحبيى: حرره تحريراً أنيقاً . أهـ وقال الشطي وصل فيه إلى باب الوكالة .

وفي معجم مصنفات الحنابلة: (أنه مخطوط الظاهرية بدمشق برقـــم ٨٧٠٣، ١٠٨٠، في محلدين الأول في ٤٧٠ ورقة، والثاني في ٤٣٧ ورقة). انظـــر: المدخـــل لابـــن بـــدران ص(٢٢٧)، ومختصر الطبقات (١٢٤)، ومعجم مصنفات الحنابلة (٢٥٠/٥).

- (۲) أبو الفلاح، عبدالحي بن أحمد بن محمد، المعروف بابن العماد العُكري الدمشقي الصلحي، أخذ عن أعيان دمشق ومنهم الشيخ عبدالباقي (ت ١٠٧١هـ)، والشيخ محمد البلباني (ت ١٠٨٠هـ)، ثم رحل إلى القاهرة وأقام بما مدةً طويلة للأخذ عن علمائها ثم رحل إلى دمشق، ولزم الإفادة والتدريس، إلى أن توفي سنة (١٠٨٩هـ). من مصنفاته : بغيه أولي النهى شرح غاية المنتهى، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، معطية الأمان من حنث الأيمان. انظر: النعت الأكمل ص(٢٤٠)، والسحب الوابلة (٢/٠٢٤)، ومعجم مصنفلت الحنابلة (٥/٩٤).
- (٣) العلة هي الركن الرابع من أركان القياس، وأصل العلة في اللغة العرض المؤثر كعلة المريض. وفي الاصطلاح هي: الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع كالإسكار فإنه كان موجوداً في الخمر و لم يدل وجوده على تحريمها حتى جعله صاحب الشرع علة في تحريمها. انظر: التمهيد (٦٨/١)، شرح الكوكب المنير (٥/١).
  - (٤) انظر: كشاف القناع (٦٢/١).

<sup>(</sup>۱) "شرح غاية المنتهى" لمرعي الكرمي، قال ابن بدران في المدخل: ( تصدى لشرحه العلامـــة الفقيه الأديب أبو الفلاح عبدالحي بن محمد بن العماد، فشرحه شرحاً لطيفاً دل على فقهــه وجودة قلمه لكنه لم يتمه ) . أهـــ

< 198

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(و) يكره (كالم فيه) أي: الخلاء ونحوه ( مطلقاً ) ..... (٦٧/١) وجزم صاحب "النظم" بتحريم القراءة في الحش وسطحه ... لكن يجب تحذير نحو ضرير، وغافلٍ عن هلكة . (٦٧/١) وهو متجه على حاجته .....

لكنه يجب تحذير نحو ضرير، وغافل عن هلكه . (٦٧/١)

قوله: ( وكبالم فيه مطلقاً ) الأولى أن يزيد (بلا حاجة). [حكم الكلام في الهد (ع ر). قلت: ولهذا أشار (الش) إلى استدراكه بقوله: (لكن الخلاء] يجب...الخ) (١).

داشــــية ابــن دميــد [۲۰/ب]

قوله: ( وجزم صاحب النظم ... الخ ) إعلم أن في العبارة خفاء، وهي ملفقه من كلامين / . فقوله: ( بتحريم القراءة ... الخ ) هذا من كلام صاحب الفروع (٢)، لكن الجزم (٣) لصاحب النظم (٤).

وقوله: ( وهو متجه على حاجته ) من كلام صاحب الفروع نفسه (٥)، ومعنى الكلام أن الجزم بالتحريم متحه القول به إذا كان المتخلي على حاجته، ومفهومه: أنه إذا لم يكن على حاجته لم يحرم.

واعلم أن في المسئلة أربعة أقوال:

الأول: قول صاحب النظم بالحرمة مطلقاً (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: المبدع (٨١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع لابن مفلح (١١٤/١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) الجزم بالتحريم .

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفروع (١١٤/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإنصاف (٩٦/١).

المنتمى وشرحه

 الثاني: قول صاحب المحرر<sup>(1)</sup> ومن تبعه: تكره مطلقاً<sup>(۲)</sup>. الثالث: قول صاحب الفروع: يحرم حال قضاء الحاجة فقط<sup>(۳)</sup>. الرابع: قول صاحب الأنصاف<sup>(3)</sup>: يحرم في الحش مطلقاً <sup>(٥)</sup>. ومفهومه ألها لا تحرم على سطحه، والمعروف<sup>(۱)</sup>، عند مشايخنا ألها تحرم مطلقاً<sup>(۲)</sup> – والله تعالى أعلم – اه شيخنا إبراهيم بن يوسف النجدي ثم الدمشقي<sup>(۸)</sup> اه (3).

(۱) "المحرر" في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ألفه: بحـــد الديــن أبـو البركــات عبدالسلام ابن تيمية، المتوفى سنة (۲۰۲هـ)، مطبوع، ومعه: "النكت والفوائد السنية عــلى مشكل المحرر لمحد الدين ابن تيمية"، تأليف: شمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي، المتـوفى سنة (۷۲۳هـ).

وللمحرر شروح منها: "التعليق المقرر على المحرر" عدة مجلدات لحفيده: شيخ الإسلام تقيي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية النميري، توفي سنة (٧٢٨هـ).

وله حواشي ومختصرات. انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (٢٥٢/٢)، والمدخـــــل لابـــن بدران ص(٢٢٠)، والمدخل المفصل ص(٧٤١)، وكشف الظنون (٢٢٢/٢) .

- (٢) انظر: المحرر (٨/١)، وكشاف القناع (٦٣/١).
  - (٣) انظر: الفروع (١١٤/١).
- (٤) مؤلف الإنصاف: أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المسرداوي السعدي ثم الصالحي، الإمام العالم، شيخ المذهب وإمامه ومصححه
  - (٥) انظر: الإنصاف (٩٦/١).
     حيث قال: ( قلت: الصواب تحريمه في نفس الخلاء ) .
    - (٦) في (ب): والمفهـوم.
- (٧) قال في الإنصاف (٩٦/١): (تنبيه: ظاهر قوله: ولا يتكلم. الإطلاق، فشمل رد السلام وحمد العاطس، وإحابة المؤذن، والقراءة وغير ذلك، قال الإمام أحمد: لا ينبغي أن يتكلم، وكرهه الأصحاب، قاله في الفروع). أهم
- (A) إبراهيم بن العلامة الجمال أبي المظفر يوسف بن محمد بن مسعود السرمدي ثم الدمشـــقي العطار، ولد في حدود (٥٠٠هـ)، حدّث، وسمع منه الفضلاء، مات في أواخر رمضان ســنة

< 197

كتاب الطمارة

الهنتمي وشرحه

(و) حَرُمَ (بوله وتغوطه بمورده) أي: الماء (و) بـ (طريق مسـلوك، وظل نافع) لحديث معاذ مرفوعاً: «اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل »رواه أبو داود، وابن ماجه .....

وقوله: (هكذا من كلام صاحب الفروع...)، يعني ناقلاً لـــه عـــن النظم، بأنه جزم به، و(الش) لم يعزه إلى الفروع، ولو عزاه لظهر المراد.

[حكم البول والتغوط في الماء، والطريق المسلوك، ونحوها]

قوله: (في الحديث: «اتقوا الملاعن ... ») (١) سميت بذلك لجلبها اللعن؛ لأنما أماكن راحة الناس. فإذا و حدوا ذلك فيها قالوا: لعن الله من فعل، أو الملعونات، أي: الحالات، أي: صاحبها (٢) كل عيشة رّاضية (٣)، أي: مرضية. اه كذا بهامش.

**Æ** =

(۸۰۳هـ) بدمشق .

انظر: السحب الوابلة (٧٨/١)، والدرر الكامنة (٤٧٣/٤) .

(١) الحديث بتمامه في الشرح أعلاه .

وتخريجه: رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي عن البول فيها، (٧/١) الحديث (٢٦). ورواه ابن ماجه (١/٥٦) كتاب الطهارة، باب النهي عن الخطارة، على قارعة الطريق، الحديث (٣٣٤). ورواه البيهقي في سننه (١٩٧/١) كتاب الطسهارة، باب النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم. والحاكم في المستدرك (١٦٧/١) كتاب الطهارة، باب اتقوا الملاعن الثلاث، وقال: (هذا حديث صحيح الإسسناد، ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. قال الحافظ في تلخيص الحبير (١/٥٠١): (وصححه ابن السكن والحلكم، وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد، قاله ابن القطان). وحسن الألباني هذا الحديث بشواهده. انظر: إرواء الغليل (١٠٠١).

- (٢) انظر: النهاية في غريب الحديث (٢٥٥/٤)، ولسان العرب (٣٨٩/١٣) .
  - (٣) سورة القارعة، آية (٧): ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴾ .

<19V>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(و) حَرُم بوله وتغوطه (تحت شجرة عليها ثمر) . (١٨/١)

فإن لم يكن عليها ثمر، لم يحرم، إن لم يكن ظلَّ نافع ؛ لأنه يزول بالأمطار إلى مجيء الثمر ..... (١٨/١)

هاشیبه ابس همید مید مید التبول

والتغوط تحت

الشجر]

قوله: ( وجرم تحت شجرة ... ) قال الشيخ عبدالله بن ذهلان (۱): الظاهر أنه إذا دفنها دفناً جيداً، أو بال بعيداً منها، بحيث لو هبت الريح لم يقع عليها شيء من ثمرها لم يحرم .

قلت: وما هو ببعيد . اه (ع ب) .

قوله: (عليها شرة) قال الشيشني في (ش) المحسرر (٢٠): والمسراد – والله أعلم – إذا كانت الثمرة رطبة، لتنجسها بملاقاة محمل البول، وإن جه

قوله: ( النه يزول بالأمطار) أما إن غلب على الظن محسىء تمسره

<sup>(</sup>۱) عبدالله بن محمد بن ذهلان من آل سحوب، ولد في العيينة، حيث كانت عامرة بالفقهاء والعلماء سنة (۲۸، ۱۹)، كان له معرفة بالفقه وأخذه من مشائخ عدة، سافر إلى دمشت، والعلماء سنة بعض علمائها ثم عاد إلى نجد، ولي قضاء الرياض وذاع صيته، وعلم قدره، واستفاد منه الناس وممن أخذ عنه الشيخ عثمان بن قائد النجدي ت(۹۷، ۱هـ) صحبحا حاشية المنتهى، والشيخ محمد المنقور. مات في ثاني الأضحى سنة (۹۹، ۱هـ) في الرياض. انظر ترجمته في: السحب الوابلة (۲۱/۲)، وعلماء نجد (۱/۱٤)، ومعجم مصنفات الحنابلة (۸/۲۱).

<sup>(</sup>٢) "المقرر على المحرر"، انظره في ترجمة: أحمد بن علي بن أحمد الشهاب أبو حامد الشيشي، ص(٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٩٩/١).

<19A>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

..... ويتنحنح. زاد بعضهم: ويمشي خطوات. وقال الشيخ تقي الدين كله بدعــة . (٧٠/١)

داشــــية ابــن دميــد

قبل مطر، أو سقي يطهر به مكان البول، فهو كما لو كان عليها ثمرة (١). هكذا صرح به صاحب الجمع (٢).

[ما يستحب فعله إذا فرغ من قضاء الحاجة]

قوله: ( وقال الشيخ تقي الدين (٢) ... الخ ) زعم كما فـــــي

(١) انظر: الإنصاف (٩٩/١).

(۲) في (ب) ذكره شيشني. ولعله أراد بصاحب الجمع (يوسف بن عبدالهادي "ابن المبرد") ويسمى هذا الكتاب بـ "جمع الجوامع" وهو مخطوط. حاء في السحب الوابلة (١١٦٧/٣) وي معرض الكلام عن كتاب مغني ذوي الأفهام: ولخص ذلك من كتاب "جمع الجوامع"، ولو تم هذا الكتاب لبلغ ثلاثمائة بحلداً، عمل منه مائة وعشرين مجلداً. أهـ

وابن عبدالهادي هو: أبو المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي بسن قدامة الدمشقي، الصالحي، المقدسي الأصل (ابن المبرد)، ولد بدمشق في سنة (٤٠٨ه)، وكان إماماً علامة يغلب عليه علم الحديث والفقه وله يد طولى في غيرهما، كالتفسير والنحو وغير ذلك من العلوم. ويعد ابن عبدالهادي من المكثرين من التصنيف في فنون متعددة، حتى قيل ألها بلغت أربعمائة، ومنها: الابتهاج، مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، الأغراب في أحكام الكلاب، الدرة المضيئة في السيرة الشريفة، فهرست كتبه، جمع الجوامع، وغيرها. توفي في سنة (٩٠هه).

انظر: السحب الوابلة (١١٦٥/٣)، والنعت الأكمــــل ص(٦٧)، والأعـــلام (٢٢٥/٨)، معجم مصنفات الحنابلة (٤١/٥).

(٣) أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية شيخ الإسلام، قال عنه ابن رجب في "الذيــل" (٣) (٣٨٧/٢): (وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره) أهــ، وقد جمع رحمه الله إلى العلــم جهاد البدعة بالقلم واللسان، وجهاد الكفر بالبدن والسنان، ولد سنة (٦٦٦ه)، وتوفي في سنة (٧٢٨هـ)، جمع الشيخ عبدالرحمن بن قاسم رحمه الله كثيراً من فتاويه ورسائله. ولــه من الكتب: درء تعارض العقل والنقل، منهاج السنة النبوية، الاستقامة .. وكثير غيرها.

..... المنتهي وشرحه

[1/11]

 الاختيارات<sup>(۱)</sup> أن / الحديث لم يصــح<sup>(۲)</sup>، وفيــه نظــر، يُعلــم بمراجعــة. كلامهــم<sup>(۳)</sup>. اه (ع ب) .

**₹** =

له ترجمة في: ذيل الطبقات لابن رحب (٣٨٧/٢)، وفوات الوفيات (٧٤/١)، والدرر الكامنة (٤/١).

- (۱) كتاب "الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية"، لابن اللحام: علي بن محمد بن على بن فتيان البعلي، المعروف بابن اللحام، توفي سنة (۸۰۳هـ)، طبع مراراً، ثم حقق في رسالة علمية، قال المرداوي في: مقدمة (الإنصاف: ۱/۱): (ولم يستوعبها) انتهى. انظر: المدخل المفصل (۹۱۳/۲).
- (٢) قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( التنحنح بعد البول والمشي، والطفر إلى فوق والصعود في السلم، والتعلق في الحبل، وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة، ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح، لم يشرع ذلك رسول الله هي ، وكذلك سلت البول بدعة، لم يشرع ذلك رسول الله هي ، وكذلك ضعيف لا أصل له، والبول يخرج بطبعه، وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل: كالضرع إن تركته قر، وإن حلبته در ) .

انظر: محموع الفتاوى لابن تيمية (١٠٦/٢١)، وشرح العمدة لابــــن تيميـــة (١٠١/١)، والاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(١٦).

قلَّت: والحديث: ﴿ إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً ﴾ ضعفه الألباني رحمه الله .

انظر: سلسة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (٤/٤). وانظر: إغاثة اللهفان (١٣/١)، وزاد المعاد (١٧٣/١) لابن القيم في معرض رده على الموسوسة .

(٣) انظر: الإنصاف (١٠٣/١).

كتاب الطمارة

(و) سن (قول خارج) من خلاء ونحوه: (غفرانك)، لحديث عائشة المنتمه وشرعه «كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك » رواه السترمذي وحسّنه ..... (٧٠/١)

قوله: (غفرانك) قال في النهاية: الغفران مصدر منصوب بإضمار اطلب، وفي تخصيصه بذلك قولان: أحدهما: التوبة من تقصيره في شكر النعم التي أنعم بها عليه، من إطعامه وهضمه وتسهيل مخرجه، فلحا إلى الاستغفار من التقصير. والثاني: أنه استغفر من تركه ذكر الله مدة لبثه على الخلاء، فإنه (٢) كان لا يترك ذكر الله بلسانه أو قلبه، إلا عند قضاء الحاجة (٣). فكأنه رأى ذلك تقصيراً فتداركه بالاستغفار (٤). اه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (۱۲/۱) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخداء، الحديث (۷) وقال: (حسن غريب). ورواه أبو داود في سننه (۱/۸) كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، الحديث (۳۰). وأحمد في المسئد (۲۲۳/۷). وابن ماجه في سننه (۲۰/۱) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، الحديث (۳۰۰). والدارمي في سننه (۱/۱۶) كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. والحاكم في مستدركه (۱/۱۸) كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الغائط، وقال: (هذا حديث صحيح) ووافقه الذهبي. وقال الألباني في إرواء الغليل (۱/۱۹): (صحيح، وصححه الحاكم، وكذا أبو حاتم، وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود، والنووي، والذهبي).

<sup>(</sup>٢) مقصوده النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٣) أما عدم ذكره ﷺ الله تعالى بلسان في الخلاء فمعلوم، وأما عدم ذكره بقلبه، والحالة هـــــذه قضية تحتاج إلى دليل .

<sup>(</sup>٤) انظر: المطلع على أبواب المقنع ص(١٢)، وإغاثة اللهفان لابن القيم (١/٥٥)، والمصباح المنير (٤٤٩/٢).

< Y.1>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

( ويجزئه أحدهما ) أي الحجر، أو الماء، لحديث أنس: (( كـــان النــبي ﷺ يدخل الخلاء، فأهمل أنا وغلام نحوي إداوةً من مــاء، وعَـنزةً، فيســتنجي بالمــاء )) متفق عليه. (٧١/١)

(ولا يجزئ فيما تعدى موضع عادة) بأن انتشر الخسارج على شيء صدى الصفحة أو امتد إلى الحشفة امتداداً غير معتاد ( إلا الماء ) ..... (٧٢/١)

هاشسية ابسن مهيد [المراد بالعرة]

قوله: (في الحديث: « وعثرة » )(١) بالتحريك وهي كما في المصباح: عصى أقصر من الرمح، ولها زج من أسفلها، والجمع عَنَز وعَنَزَات، مثل قَصَبة وقَصَبات (٢). اه.

[ما لا يجزى فيه إلا الماء]

قول العلى شيء من الحفحة ... الخ )<sup>(۳)</sup> يفهم من ولو قل، وعلى هام ش الإقناع بخط مؤلفه (٤) عـ ن (ش)

(۱) الحديث: رواه البخاري بالفتح (۳۳۱/۱) كتاب الوضوء، باب حمل العنــزة مع المــاء في الاستنجاء، الحديث (۱۰۲) .

ورواه مسلم (١٩١/١) كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، الحديث (٢٧١).

- (٢) انظر: المصباح المنير (ع ن ز) ص(٢٥٧)، والنهاية في غريب الحديث (٣٠٨/٣).
  - (٣) الصفحة: أي جانب المخرج.

انظر: النهاية في غريب الحديث (٣٤/٣)، ولسان العرب (٢٥٤/٧) .

والحشفة : هي رأس الذكـــر .

انظر: النهاية في غريب الحديث (١/١/٣)، والمصباح المنير (ح س ف) (١٣٧/١) .

(٤) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم، شرف الدين أبو النجا الحجاوي المقدسي ثم الصالحي، الإمام العلامة مفتي الحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام به، قرأ على مشايخ عصره، ولازم الشويكي رحمه الله في الفقه، إلى أن تمكن فيه تمكناً تاماً .

وانفرد في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد، وكان أحد أركان المذهب ومرسي قواعده. له مؤلفات حسان، منها: "الإقناع" حرد فيه الصحيح من مذهب الإمام أحمد وبسالغ في

[ما لا يجزى فيه

المنتمى وشرحه

 العمدة (١) نقله الشيخ أحمد المنقور (٢): موضع العادة، أي: بأن لا ينتشـــر

Œ =

تحرير النقول وكثرة المسائل، ومنها: حاشية التنقيح، ومنها: المختصر النافع المسمى بـــزاد المستقنع في اختصار المقنع، وغير ذلك. توفي سنة (٩٦٨هـ) بدمشق رحمه الله.

انظر ترجمته في: النعت الأكمل ص(١٢٤)، والكواكب السائر (٢١٥/٣)، وشذرات الذهب (٣/٧/٨)، والسحب الوابلة (١١٣٤/٣).

(۱) "العمدة في الفقه" تأليف موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة، المتوفى سنة (۲۰هـ). و"شرح العمدة" شرح للشيخ تقي الدين أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية شيخ الإسلام -رحمه الله- لم يكمل هذا الشرح، وإنما وصل فيه إلى نهاية الحج، وقد حقق منه ونشر ما يخص كتاب الطهارة، وحقق أيضاً ونشر القسم الأول من كتاب الصلة، وآخره لعله مفقود وحقق ونشر أيضاً ما يخص كتاب الصيام في مجلدين وما يخص كتاب الحج في مجلدين.

انظر: ذيل الطبقات (٤٠٤/٢)، والمدخل المفصل (٧٢٠/٢)، ومعجم مصنفات الحنابلـــة (٤٧٠/٣).

(٢) أحمد بن محمد بن أحمد بن حمد التميمي النحدي، الشهير بالمنقور، العالم الفقيه، له اشتغال في التاريخ، ولد في حوطة سدير سنة (٢٠ ١هـ) ونشأ بها، احتهد في طلب العلم فللم عن عدد من المشايخ منهم قاضي الرياض عبدالله بن ذهلان، رحل إليه في الرياض خمسس مرات وحصل منه إجازة علمية. من مصنفاته: المجموع ويعرف بمحموع المنقور، الفواك العديدة في المسائل المفيدة مطبوع، مناسك الحج مطبوع، تاريخ نجد مطبوع. توفي رحمسه الله سنة (١٢٥هـ).

انظر ترجمته في: السحب الوابلة (٢/١٥) (٢/٠٥٢)، والأعلام (١/٠٤٠)، وعلماء نجـــد (١/٧١٥).

< Y.W >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

ويُجزئ الحجر في الذي في محل العادة، قال في "الفروع": وظاهرُ كلامهم لإيمنع القيامُ الإستجمارَ –خلافاً للشافعي– ما لم يتعد الخارج. (٧٢/١)

الغائط إلى نصف باطن الإلية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فـــأكثر (١). اهــــر (ع ب).

قوله: (لا يمنع القيام الاستجمار) (٢) قال الشيخ (ع ب): أقول: [القيام لا يمنع السنجمار] الاستجمار] الاستجمار الميام المتدارك، بل القيام نفسه. قال شارح الزبد: وقد يكون انتقاله عنه مانعاً من الاستجمار (٣). اه.

وقال الشيخ (ع ن) يحتمل أن المراد بالقيام هنا استطلاق البطن، ويحتمل أن المراد الانتقال من محل إلى محل، والذي يظهر أنه يتعين الاحتمال الثاني، كما في كتب بعض الشافعية

(۱) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد (١٦/١)، وشرح العمدة في الفقه لشيخ الإسلام (١٠٥/١)، وقال في الإنصاف (١٠٥/١): (هذا هو المذهب مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب).

وفي الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ص(٩): (ويجزئ الاستحمار ولو تعدى الخارج إلى الصفحتين والحشفة، وغير ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستحمار، و لم ينقل عنه الله في ذلك تقدير). وانظر: المحرر (١٠/١)، والمبدع (٨٩/١).

- (۲) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۲/۱۱)، والفروع (۱۱۹/۱).
- (٣) جاء في حاشية الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- على الـــروض المربع (٣/١): (وظاهر كلامهم أن القيام لا يمنع الاستجمار، قاله في الفروع خلافاً للشـــافعي، فإن أصحابه نصوا على أن من قام من موضع حاجته لا يجزؤه إلا الماء لأنه ر.مـــا تعــدى موضع العادة، والأول أصح وأظهر، والله أعلم). أهــ
- (٤) انظر: الأم للشافعي (١/٥/١)، والمجموع للنووي (١/٢٤١)، والتهذيب لابـــن الفــراء (٢/١٤)، وللهذب للشيرازي (١/٥/١)، وروضة الطالبين (١/٨٢).

< Y. E>

كتاب الطمارة

الهنتمي وشرحه

وكَرِهَ الصلاةَ فيما أصابه الاستنجاءُ، حتى يغسله. ونقل صالح: أو يمسحه. ونقل عبدالله: لا يلتفت إليه . (٧٤/١)

فإن حف الخارج أو تنقل تعين الماء(١). اه.

قوله: (فيما أصابه الاستنجاء) هكذا في الفروع (۱) وفي (شع) الاستجمار (۱). وما في (شع) هو المعروف كما في الحواشي والمعني والمخني فيه نظر على ما هو / المذهب عند الأصحاب (۱) ولشيخنا الوالد (۱) الكن فيه نظر على ما هو / المذهب عند الأصحاب المحققين على هامش اخته افادته بحث نفيس على ما هنا، نقله بعض المحققين على هامش نسخته، محصلة المراد بقوله: (فيما أصابه الاستنجاء) أي الماء المستنجى به بعد الاستجمار المستكمل للشروط، لاختلاف القول فيه عن الإمام طهارة ونجاسة اه (عب).

وقال (م خ) في تعليقه على (ش ع) ما نصه:

قال شيخنا في بعض مناهيه، في تأويل هذه العبارة، ما نصــــه:

هاشسية ابن حميد [حكم الصلاة فيما أصابه

. الاستنجاء] [۱۱/ب]

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (١٠٦/١)، وقال في المبدع (٩٠/١) : (وجب غسل المحل في الأشهر).

<sup>(</sup>٢) بل قال في الفروع (الاستجمار). انظر: الفروع (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٦٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (١/٨١١).

<sup>(</sup>٥) قال في الإنصاف (١٠٨/١): (الصحيح من المذهب: أن أثر الاستحمار نجس يعفى عـــن يسيره، وعليه جماهير الأصحاب).

وقال: (يستحب لمن استنجى: أن ينضح فرجه وسراويله على الصحيح من المذهب، وعنـــه لا يستحب) .

<sup>(</sup>٦) لعله يقصد الشيخ عبدالله أبا بطين -رحمه الله- وقد سبقت ترجمته ص ( ).

كتاب الطمارة

المنتمى وشرعه

(ولا يصح استجمارٌ إلا بطاهر) فلا يصح بنجس (مباح) فلا يصح بمحرَّم كمغصوب، وذهب، وفضة؛ لأنه رخصةٌ فلا تستباح بمعصية، ولا يجـــزئ بعد ذلك إلا الماء. (٧٤/١)

ولعله إن كان من السابعة وما بعدها، وإلا وجب غسله بعـــدد مــا بقــي كما يأتــي(١). اه

أقـول: لا حاجة إلى هذا. بل المراد أنه إذا رأى بللاً وشك هل هـو من السابعة، أو مما قبلها؟ فالإمام كره الصلاة ورعاً، ومسحه دافـع لبقـاء الشك، وما نقله عبدالله(٢) من عدم الالتفاف إليه(٣) هـو الموافـق لقواعـد المذهب فتدبر. اه

[ما يحرم الاستجمار به] قوله: (فلا يصح بمحرم)، قال الشيخ (ع ر): ولو استجمر في حائط الوقف لم يصح استجماره(٤)، وحرم ذلك، ولا يجزئه إلا الماء(٥).

<sup>(</sup>۱) قال في المغني (۲۱۹/۱): (وظاهر هذا: أنه لا عدد فيه، إنما الواجب الإنقاء على الروايــلت كلها، وهو أن تذهب لزوجة النجاسة وآثارها).

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل، حدث عن أبيه، وابن معين، وابن أبي شيبة.. وغيرهم، حتى سمع كثيراً من الحديث، وكان ثبتاً فقيهاً ثقةً صالحاً، كثير الحياء، ولد سنة (١٦هـ)، وتوفي سنة (٩٠هـ). له: كتاب المسائل، والسنة. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة (١٨٠/١)، والمنهج الأحمد (٢٩٤/١)، وتهذيب التهذيب (١٤١/٥).

<sup>(</sup>٣) قال عبدالله: سألت أبي عن: ماء الطهور إذا تطهر به، فأصاب ذلك الماء خُفه أو نعله، ينبغي أن يغسل ذلك أم لا ؟. فقال: لا يغسل، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك . انظر: مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله بن أحمد ص(٤)، ودقائق أولي النهي لشرح المنتهى فيما نقلته في الصفحة السابقة ( ).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (١١١/١)، والإقناع (١٧/١)، وشرح المنتهى أعلاه.

<sup>(</sup>ه) لم أحد في المذهب ما ينص على حائط الوقف بعينه، ولعل الشيخ (ع ر) قاسه على المغصوب بجامع التصرف في حق الغير بدون إذنه، والله أعلم . انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٧٤/١)، ومطالب أولى النهى (٧٦/١).

## ( و ) حَرُمَ أيضاً ( بطعام ولو لبهيمـــة ) .

قوله: ( ولو لبهيمة ) أي ولو يابساً كـــ"تبن "(٢)، قاله شــيخنا . اه (ع ن) من خطه .

\* \* \* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) مقصوده بقاضي القضاة الشيخ العلامة شهاب الدين أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي الحنبلي، ولد سنة (۸۲۲هـ) وتوفي سنة (۹٤٩) سمي بذلك؛ لأنه كان رحمه الله من أقضى القضاة، ويلقب بشيخ الإسلام لعلمه وتحقيقه للمذهب ومؤلفاته العديدة، ومنها: "شرح على الوجيز" لم يتم، وحاشية على التنقيح وهو المسمى بـــ"التنقيح المشبع في تحرير المقنع" لعلاء الدين على بن سليمان المرداوي .

والشيخ شهاب الدين: هو أبو تقي الدين محمد أبو بكر الشهير بــــ"ابن النحار" وهذا معنى قوله: (التقى ولده)، ويلقّب أيضاً بقاضي القضاة .

انظر: شذرات الذهب (١٠/٣٩٦)، والنعت الأكمل (١١٣)، والسحب الوابلة (١٠٦/١) و (١٠٤/٢)، ومعجم مصنفات الحنابلة (٥/٥١) .

<sup>(</sup>۲) انظر: الإنصاف (۱۱۰/۱)، والمبدع (۹۲/۱)، وشرح الزركشي علـــــى مـــتن الخرقـــي (۲۸/۱)، ومجموع الفتاوى (۲۱/۲۱).

وقال الشيخ منصور البهوتي في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٧٥/١): (لأنه على على النهي عن الروث والعظم بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد دوابنا أولى؛ لأنه أعظم حرمة). أهــــ قلت: قوله: (وزاد دوابنا) وذلك لأن دوابنا ستاؤل لنا، إما بلحمها، أو منتجاتما).

< Y.V >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

# باب التســوك

..... (ويتأكدُ عند صللة ... ) (٨٢/١)

## باب التســوك 🗥

قوله: (عنج هالة) قال في "المبدع": هو عام في الفرض والنفل، حتى في صلاة التيمم (٢)، وفاقد الطهورين، وصلاة الجنازة، والظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف، وسجدة الشكر، وسجدة التلاوة (٣). اه (ع ب).

قال أبو شامة الشافعي (٤) في مصنف له في السواك : أنه لا يُشترط السواك في الصلوات المتواليات، كالتراويح والتهجد (٥).

- (٤) عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي الشافعي، غلب عليه لقب "أبو شامة" لشامة كبيرة فوق حاجبه الأيسر، أحد الأئمة القراء الحفاظ الفقهاء الأعلام، ولد في سنة (٩٩هه)، وتوفي في سنة (٩٦هه). من كتبه: "المحقق من علم الأصول"، "إبراز المعالي من حرز المعاني"، "الروضتين في أحبار الدولتين"، واختصر تاريخ الحافظ ابن عساكر.. وغيرهد له ترجمة في: طبقات ابن السبكي (٨/١٥)، وطبقات الأسنوي (١١٨/٢)، وتذكرة الحفاظ (٤/٠١٤).
- (٥) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، (٢/٣٨٢) قال: (وهذا اختاره أبو شامة). أهـ وقال في المجموع للنووي (٣٢٨/١): (إذا أراد أن يصلي صلاة ذات تسليمات، كللتراويح والضحى، وأربع ركعات سنة الظهر أو العصر والتهجد .. ونحو ذلك استحب أن يسـتاك لكل ركعتين لقوله على : « لأمرقم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة ».

داشــــية ابــن دهيــد

[من المواضع التي يتأكد فيها السواك: عند الصلاة]

<sup>(</sup>۱) واعلم أن المصنف على (صاحب المتن) قد أورد هذا الباب (باب التسوك) وأدرج معهد غيره من الأبواب، كالتطييب والختان وخصال الفطرة، فهو ليس مقتصراً على السواك فقط.

<sup>(</sup>٢) في (ب): المتيمم.

<sup>(</sup>٣) انظر: المبدع في شرح المقنع (١٠٠/١).

المنتمي وشرحه

[1/17]

قال بعضهم و كأن المراد لا يسن في غير الركعتين الأولتين. ويستأنس لذلك بأنه لم ينقل عنه على: أنه كان يستاك عند كل ركعتين من تهجده، وإنما يستاك مرةً واحدة (١). اه . من (ش) الأذكار لابن داود الصالحي الحنبلي (٢)، ولعلها أذكار والده (٣) المسمى "تحفة العباد في الأذكار والأوراد" / (٤).

- (٢) أبو الفرج: عبدالرحمن بن أبي بكر بن داود بن عيسى زين الدين الصالحي الدمشقي، ولد بجبل قاسيون من دمشق، ونشأ بها فحفظ القرآن الكريم واشتغل وأخذ الفقه عن مجموعة من العلماء، وقد حوى جملةً من الصفات الطيبة، وألف كتباً كثيرة منها: "الكتر الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في مجلدين، "فتح الأغلاق في الحست على مكارم الأحلاق"، "مواقع الأنوار ومآثر المختار"، "تحفة العباد وأدلة الأوراد" وقيل: إنه لوالده. توفي سنة (٥/٨٤)، المنهج الأحمد الأرشد (٨٤/٢)، المسحب الوابلة (٢٩/٢).
- (٣) أبو الصفا: أبو بكر بن داود بن عيسى الدمشقي، الصالحي يعرف بر"ابن داود" تقي الدين، صحب جماعة منهم الشهاب أحمد بن العلاء الصالحي، توفي سنة (٨٠٦هـ). له مصنفات منها: "أدب المريد والمراد" مخطوط، قاعدة في السفر، الوصية الناصحة، أوراد أبي الصفا. انظر ترجمته في: المنهج الأحمد (٢/١٤٢)، والسحب الوابلة (٣٠٣/١)، وكشف الظنون (٧٣٣/١).
- (٤) ويسمى "تحفة العباد وأدلة الأوراد" مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع (٤) ويسمى "تحفة العباد وأدلة الأوراد" مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع (٣٧) في (٣٧) ورقة (١-٣٧) بخط واضح مشكول، وفي جامعة الإمام نسخة تحست

المنتمي وشرحه

وقوله: (لم ينقل) مردود بل نقل كما في الجامع الصغير لله ولذلك صرح باستحبابه شيخ مشايخنا ابن عفالق (7) – رحمه الله تعالى – .

**₹** =

رقم (١٠٨٣) قال السخاوي: في مجلد ضخم، وقال ابن حميد: بـــــل رأيتـــه في مجلديـــن ضخمين، ذكره ابن عبدالهادي في الجوهر المنضــــد (٦٣) بعنـــوان (الأوراد وشـــرحها)، والبغدادي في هداية العارفين (١/١٥) وقال: في شرح الدر المنتقى لوالده ... وسمـــــاه: تحفة العياد.

انظر: الأعلام (٣٠٠/٣)، ومعجم المؤلفيين (١٢٨/٥)، ومعجم مصنفات الحنابلية (٢٣٦/٤).

- (۱) وهو ما ورد من قوله : (أنه لم ينقل عنه ﷺ أنه كان يستاك عند كل ركعتين من تمجــــده وإنما يستاك مرة واحدة) .
- (٢) انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته (٨٨٩/٢) حديث (٤٩٦١) «كان يصلي بالليل ركعتين، ثم ينصرف فيستاك ».

(٣) محمد بن عبدالرحمن بن حسين بن محمد بن عفالق، العفالقي نسباً، الأحسائي بلداً، العلامة الفهامة، الفلكي، المحرر، ولد في بلد الأحساء سنة (١٠٠ه)، وبما نشا وأحد عن علمائها، ومهر في الفقه والأصول وسائر الفنون، واشتهر بتحقيق علم الفلك وتدقيقه في عصره فما بعد. وله: "الجدول" المشهور الذي اختصره تلميذه عبدالرحمن الزواوي المالكي، وله "صد الشبك لصيد علم الفلك"، و"شرح الغاية" وصل فيه إلى باب الصلح، وكان من المتعصبين ضد دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب، وله ردود في ذلك، تسوفي سنة المتعصبين ضد دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب، وله ردود في ذلك، تسوفي سنة المتعصبين في الأحساء.

انظر: المقصد الأرشد (٤٣٧/٢)، والمنهج الأحمد (٤٧٨)، والسحب الوابلة (٩٢٧/٣).

< YI.>

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

( و) عند ( قراءة ) قرآق ، تطيياً للفم . (٨٢/١)

(وكان) السواك (واجباً على النبي ﷺ) لحديث أبي داود ..... أن رسول الله ﷺ أمر بالسواك لكل صلاة ..... وسياق حديث أبي داود يقتضي تخصيصه بالمفروضة . (٨٣/١)

قولك : (وعند قراءة قرآق)، قال (عر) ووقته قبل الاستعادة، ولو ابن، قطع القراءة وعاد إليها فمقتضى استحباب إعادة التعوذ إعادة التسوك (١) اه. [السو

قوله: (وسياق حديث أبي داود يقتضي. الخ)(٢) قسال (ع ب): أقول: ليس ما ذكره مخصصاً للفرض، بل سياق الحديث دال على أنه في الفرض والنفل، لقوله: « لكل صلاة »(٣). اه.

(١) انظر: بغية النساك في أحكام السواك للسفّاريني ص(٩٠) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" كتاب الطهارة (٢١٩/١): (وكذلك يستحب أي السواك لكل قارئ، وذاكر وداع)، وقال قبل ذلك: (وإنما استحب للمصلي لأن القائم إلى الصلاة يقرأ القرآن، ويذكر الله، ويدعوه، فاستحب له تطهير الفهم؛ لأنه محرى القرآن، ولئلا يؤذي الملائكة والآدميين بريح فمه؛ ولأن الله يجب المتطهرين). أهه

- (۲) حديث أبي داود عن عبدالله بن أبي حنظلة بن أبي عامر: «أن رسول الله المر بالوضوء عند كل صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلما شق عليه ذلك، أمر بالسواك لكل صلاة » رواه أبو داود (۱۲/۱) كتاب الطهارة، باب السواك ، الحديث (٤٨). وأحمد في المسند (۲/۲۹)، والحاكم في المستدرك (۱/۲۰۱)، وابن خزيمة في صحيحه (۱/۲۷) الحديث (۱۳۸)، قال الألباني: (رجال إسناده ثقات، وابن إسحاق مدلس، ولكن قد صرح ابسن إسحاق بالتحديث عند أحمد والحاكم فالسند حسن). انظر: صحيح ابن خزيمة (۱/۱۷) رقم (۱۲۸).
- (٣) قاله الشيخ منصور البهوتي في شرحه على المنتهى (دقائق أولي النهى) (٨٣/١): (لم أر من تعرّض له). أهـ وفي حاشيته على المنتهى إرشاد أولي النهى جزمه بالإطلاق فرضاً كانت حرّض له).

هاشسية ابسن هميسه [السواك في صلاة الفرض والنفل معاً] المنتمي وشرحه

أقول: بل أول الحديث يقتضي ذلك، وهو أنه أمر بالوضوء عند كل المستة ملاة، وهذا ظاهر في الفريضة فقط، ولا يرد استحبابه لأمته في الفرض المديمة والنفل للفرق. ومما يؤيد تخصيصه بالفرض الحديث السابق (( لولا أن أشقى ... إلخ )(())، فإنه كالصريح في الفرض، فتأمل (٢)، والله أعلم .

<del>(</del> =

أو نفلاً، وبالإطلاق قال النووي وابن حجر.

انظر: إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (٤٨/١)، والمجموع (٣٢٨/١)، وفتح الباري شـرح صحيح البخاري (٤٨٣/٢)، والروض المربع شرح زاد المستقنع (٢٣٠/١).

(١) حديث أبي هريرة مرفوعاً: « لولا أن أشق على أمتي لأمرقم بالسواك عند كـــل صـــلاة » رواه الجماعة، وقد أورده الشارح "البهوتي" في (٨٢/١) .

وانظر الحديث في: صحيح البخاري مع الفتح (1/1/1) كتاب الجمعة، باب السواك يـوم الجمعة، الحديث (1/1/1). وصحيح مسلم (1/1/1) كتاب الطهارة، باب السواك، الحديث (1/1/1). وسنن أبي داود (1/1/1) كتاب الطهارة، باب السواك، الحديث (1/1/1) وسنن الترمذي (1/1/1) كتاب الطهارة، باب ما جاء في السواك، الحديث (1/1/1). وسنن النسائي (1/1/1) كتاب الطهارة، باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم. وسنن ابسن ماجه (1/1/1) كتاب الطهارة، باب السواك، السحديث (1/1/1). والمسند (1/1/1).

(٢) الحديث ليس فيه ما يخصصه بالفرض دون النفل بل هو دليل على استحبابه فرضاً ونفسلاً لقوله: «مع كل صلاة » «عند كل صلاة » متفق عليهما، وفي رواية لأحمد: «لأمرةمم بالسواك مع كل وضوء » وللبخاري تعليقاً بصيغة الجزم: «بالسواك عند كل وضوء »، وحسنه في مجمع الزوائد (٢٢١/١)، وصححه أحمد شاكر (٢٠١٧)، وكيف وقد ثبت أنه على يشوص فاه بالسواك إذا قام إلى صلاة الليل، ومعلوم أن صلاة الليل نافلة.

( وسن بداءة بـ ) الجانب ( الأيمن ) من فم، وبدن ( في سواك ). (٨٣/١) المنتمد وشرعه قال في المطلع، والإقناع: من ثناياه إلى أضراسه، وقال والد المصنف في قطعته على الوجيز: يبدأ من أضراس الجانب الأيمن . (٨٣/١)

قوله: ( من ثناياه إلى أضراس جانبه الأيمن ) (١). وبين العبارتين ابسن حميسد تقرر، وهو أن الابتداء على قسمين: حقيقي وإضافي، وحمل البداءة في كــــلام أكيفية الاستياك] المُطلع (٢) والإقناع (٣) على الابتداء الحقيقي، وفي كلام والد (المص) على الابتداء الإضافي، ومعناه: أنه إذا ابتدأ بالثنايا اليمني ذاهباً إلى الأضراس اليمني، ثم منها إلى الأضراس اليسرى، صدق عليه أنه ابتدأ من أضراس اليمني بالنسبة إلى أضراس اليسرى، وأن سبقها بالثنايا، فالأظهر ما في المطلع والإقناع أن الابتداء به حقيقي؛ لأنه لا يحوج إلى تأويل. اه (م خ) (١٠).

<sup>(</sup>١) قال في الإنصاف (١٢٠/١): (ويستاك عرضاً: يعنى بالنسبة إلى الأسنان، وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب).

<sup>(</sup>٢) المطلع ص(١٥) حيث قال: (معنى استياكه عرضاً: أن يستاك من ثناياه إلى أضراسه، وذلك عرض بالنسبة إلى الأسنان، وطول بالنسبة إلى شق الفم) .

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١٩/١) حيث قال: (عرضاً بالنسبة إلى الأسنان، يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (٤٠/١).

(و) سن (نظرٌ في مرآة) ليزيل ما عسى أن يكون بوجهـــه مــن أذى المنتمووشوده ويفطن إلى نعمة الله عليه في خلقه، ويقول مــا ورد، ومنــه: «اللــهم كـمـا حسنت جُلْقِي، فحسّن جُلُقِي، وحرم وجهي على النار ». (١/٥٨)

قوله: (ومنه: (اللهم كما حسنت خلقي ...الحديث) (۱) حرّجه البيهقي، وابن مردويه (۲). اه (ع ب) (۳).

[دعاء النظر إلى المرآة] وأقــول: زيادة «وحرم وجهي على النار » في رواية ابــن مردويــه فقط دون البيهقــي، كما في الفــروع(٤)، وفي الحصــن الحصـــين(٥)

- (۱) أخرجه الطيالسي (۳۷٤)، وأحمد (۳۸۲۳)، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص(۳) من حديث ابن مسعود، وليس فيه قوله: « وحرم وجهي على النار ». وأخرجه ابن مردويـــه والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها، في الدعوات كما في الفتوحات الربانية علـــى الأذكار النواوية، لمحمد بن علان الصديقي الشافعي، انظر ص(۲۲) وصحّحه الألبــاني في إرواء الغليل (۱۱۳/۱) دون زيادة: « وحرم وجهي على النار » وهي من رواية ابن مردويه.
- (٢) هو أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني الشافعي، المحدّث المفسّر الفقيه الحـــافظ، من كتبه: تفسير القرآن، التاريخ. توفي سنة (١٥٥هـ) .
- - (۳) حاشية ابن فيروز على الروض (ق ١٠/ب) .
    - (٤) انظر: الفروع لابن مفلح (١٣٢/١).
- (٥) "الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين" للشيخ شمس الدين محمد بن محمد ابن الجيزري الشافعي ت(٨٣٣هـ)، وهو من الكتب الجامعة للأدعية والأوراد والأذكر الواردة في الأحاديث والآثار. ذكر أنه أخرجه من الأحاديث الصحيحة، فرغ منه على المراه وشرحه شرحاً مفيداً وسماه مفتاح الحصن، واختصره في عدة الحصن والجنة، وشرح الحصن الشيخ على ابن السلطان الهروي القاري وسماه الحرز الثمين للحصن الحصين.

انظر: كشف الظنون (٦٦٩/١).

< Y11 >

كتاب الطمارة

(و) يجب ختانُ (أنثى) أخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشمسه عمر المهتموشيه المهتموشية المهتموشية المهتموشية والمعتب أن لا تؤخذ كلهاً، نصاً؛ لحكيث: «الخفضي ولا تنهكي فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج ». (١/٥٠٠-٨٠)

لابن الجزري<sup>(۱)</sup>: أن ابن حبان<sup>(۲)</sup> والبيهقي روياه بلفظ: «اللهم أنت حسنت» ابن مويد وأن: «كما حسنت» رواية ابن مردويه فقط، والله أعلم. /

قوله: (احديث: «اخفضي ... ») (٣) الخفض بالضاد للنساء

ابسن دهيد [۲۱/ب] [حكم الحتان في حق الوجال

والنساء]

(۱) محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن على العمري الدمشقي الشافعي، المعروف بابن الجزري، إمام القراءات في عصره، مع مشاركة في غيرها من العلوم، ولي قضاء شيراز، وأخذ الناس عنه القراءة فيها وفي غيرها، ولد في سنة (٧٥١هـ)، وتوفي في سنة (٣٣٨هـ)، من كتبه: النشر في القراءات العشر، غاية النهاية في طبقات القراء، شرح الإيضاح للقزويني، ترجم لنفسه في غاية النهاية (٢٤٧/١).

وله ترجمة في: الشذرات لابن العماد (٢٠٤/٧)، ومفتاح السعادة (٤٧/٢)، ومقدمة تحقيق كتاب الحصن الحصن ص(٥).

(٢) محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، أبو حاتم، التميمي البستي الشافعي، من أوعية العلم الكبار في الحديث والفقه واللغة، وله ضرب في فنون أخرى كالطب والفلك والوعظ، تولى قضاء سمرقند مدة ثم ترك، وانتصب للعلم والتعليم، حتى توفي سنة (٤٥٣هـ)، من كتبه: الصحيح في الحديث، مشاهير علماء الأمصار في طبقات المحدثين، روضة العقلاء في الأدب والوعظ.. وغيرها.

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (١٤١/٢)، وطبقات الإسنوي (١٨/١)، وتذكسرة الحفاظ (٩٢٠/٣).

(٣) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير (٨/٨) برقم (٨١٣٧). والحاكم في المستدرك (٣) (٣٥/٥) كتاب معرفة الصحابة، باب بين يدي الساعة فتن كقطع الدخان. وأخرجه البيهقي في سننه (٨/٤٣) كتاب الأشربة، والحد فيها، باب السلطان يُكُره على الاختتان، وما ورد في الختان، وقد فصل الحافظ طرق هذا الحديث في تلخيص الحبير (٨٣/٤). وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٢/٥). وقال الألباني في سلسلة الأحاديث

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

..... ( ويباح ) الختاق ( إذا ) أي: إذا خاف على نفسه . (٨٦/١)

كالختان للرجال، ودخل وفدُ تميم المدينة فبهشن إليهم النساء والصبيان فاخفضهم ذلك، أي وضع منهم . اه نهاية (١). اه (ع ب) .

[متی یباح الختان؟] قوله: ( ويباح الختائ إلحى) فيكون مخيراً بين الفعل وعدمه، قال في الفروع: وإن حاف على نفسه، فقال أحمد: لا بأس أن لا يختتن، كذا قال، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصوم وصلاة من طريق الأولى(٢)، ومنعه صاحب المحرر(7)، وفاقاً للشافعي (3) (٥). اه.

**Æ** =

الصحيحة (٣٥٧/٢) -بعد أن فصّل طرق هذا الحديث-: (وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح).

- (١) انظر: النهاية في غريب الحديث (١٣٧/٥).
- (٢) انظر: الفروع (١٣٣/١)، وتحفة المودود لابن القيم ص(١٠٧).
  - (٣) انظر: المحرر (١١/١).
- (٤) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي المطّلبي الشافعي المكي، ولد بغزة سنة (٥٠ هـ)، أحد الأثمة الأربعة، صاحب علم وزهد وورع. من مصنفاته الأمالي، مجمع الكافي، عيون المسائل، البحر المحيط، الأم، الإملاء، المحتصرات، الرسالة، الجامع الكبير. توفي سنة (٢٠٤هـ).

انظر: تهذیب الأسماء واللغات (۱/٤٤)، وسیر أعلام النبالاء (۱۰/٥)، وتاریخ بغداد (۲/۲۰).

(٥) انظر: المجموع شرح المهذب (١/١٥٣).

(قال صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهما: فإن كان الرجل ضعيف الخلقة بحيث لـــو ختن حيف عليه لم يجز أن يختن، بل ينتظر حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته، قــال صاحب الحاوي: لأنه لا تعبد فيما يفضي إلى التلف ) .

# ( و ) سنّ ( حفّ شارب ) أو قص طرفه، وحفه أولى، نصاً . (٨٧/١)

قال ابن قندس (١): في حواشيه: وُجد في بعض النسخ: "لا بأس أن يختتن"، ولعله أقرب لسياق اللفظ. لقوله: كذا قال مع أن الأصحاب ... الخ(٢)، وأطال في توجيهها، فارجع إليه إن شئت .

[يسن حف الشارب]

(۱) أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف، المعروف بابن قندس، البعلي، تقي الدين العالم، ذو الفنون، له ذكاء مفرط واستقامة فهم، وقوة حفظ، ولم يشغل نفسه بالتصنيف واكتفى بالحواشي، وله حواشي مهمة منها: حواشي على الفروع، حواشي على المحرر، توفي سسنة (١٦٨هـ) رحمه الله.

(۲) انظر: حواشي ابن قندس على الفروع -رسالة علمية صالح الفوزان (٧٤/١).
 كما قاس الشيخ في المغني (١١٥/١): (سقوط الحتان بالخوف علــــــى ســقوط الغســـل والوضوء، وأن سقوط الحتان بالخوف أولى).

(٣) انظر: الفروع (١٣٠/١) . وانظر بسط هذه المسألة مع ذكر أقوال السلف وأدلتها في زاد المعاد لابن القيم رحمـــه الله ص(١٧٨–١٨٢).

وفي فتاوى الشيخ العلامة محمد العثيمين بخلالته (١٢٨/٤): ( الأفضل قص الشارب إما حفاً بأن يقص أطرافه مما يلي الشفة حتى تبدو، وإما إحفاء بحيث يقص جميعه حتى يحفيه ... وأما حلقه فليس من السنة، وقياس بعضهم مشروعية حلقه على حلق الرأس في النسك قياس في مقابلة النص فلا عبرة به، ولهذا قال مالك عن الحلق: إنه بدعة ظهرت في الناس). أهد

(٤) على بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري، كان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب داود فنشـــره ودافع عنه، وكان أديباً متفنناً، ولد في سنة (٣٨٤هـ)، وتـــوفي في ســنة (٤٥٦هـ). مــن

... وقيل له في رواية سندي: حلق العانة وتقليم الظفر ، كم يترك؟ قال: أربعين؛ للحديث .... (٨٨/١)

فرض (۱)، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، وحديث «من لم يأخذ شاربه فليس منا (7)، قاض بالتحريم كما نبه عليه فيه . اه  $(3 \, \mathbf{v})$ .

[كم تفعل سنن الفطرة] قوله: (من أربعين؛ للحديث... الخ) (٣)، ولفظه ( وقت لنا رسول الله على الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين يوماً "، أخرجه أصحاب السنن (٤). اه (ع ب). أقول: أما الشارب فقد نص الإمام على أنه في كل جمعة (٥).

**₹** =

مؤلفاته: المحلى في الفقه، الإحكام في الأصول، والفصل في الملل. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان (٣٢٥/٣)، وتذكرة الحفاظ (١٤٦/٣)، ومراتب الإجماع ص(١٥).

- (١) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص(٢٥٢) .
- (٢) رواه أحمد (٣٦٨/٤). والنسائي، كتاب الطهارة، باب قص الشارب (١٥/١). ورواه في الزينة، باب إحفاء الشارب (١٣٠/٨). والترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في قـــص الشارب (٩٣/٥) وقال الألباني في تعليقه على المشكاة رقم (٤٤٣٨): إسناده جيد.
  - (٣) هذا لفظ الحديث الوارد في السياق، أما كلام أحمد بطُّلْكَ فهو: ( أربعين ) .
    - (٤) بل رواه الجماعة إلا البخاري.

فقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس (٢٢٢/١) كتاب الطهارة، بـــاب خصال الفطرة، الحديث (٢٥٨). وأبو داود في الترجل، بـــاب في أخـــذ الشـــارب (٢٠٨٤). والترمذي في الأدب، باب في التوقيت في تقليم الأظافر وأخذ الشارب (٢/٥). والنسائي في الطهارة، باب التوقيت في ذلك (١٥/١، ١٦). وابن ماجه في الطهارة، باب الفطــــرة في الطهارة، باب الفطـــرة (١٠٨/١). وأحمد (٢٠٣/٢، ٢٠٣).

(٥) انظر: الإنصاف (١٢٢/١)، والفروع (١٣١/١). وقال القرطبي كما في فتح الباري (٣٤٦/١٠) : ( ذكر الأربعين تحديد لكثرة المـــدة، ولا

وقال الفرطبي كما في فتح الباري (١٠١٠٠) : ( دكر الاربعين محديد لكتره المستد يمنع تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، والضابط لذلك الاحتياج).

#### ويكره النقش والتطريسف . (٩٠/١)

قوله: ( ويكره النقش) (١) روي عن عمر (٢) (٣) ، وفي الفروع: [حكم النقش] و يتجه إباحته. قلت: وما هو ببعيد . اه (ع ب).

أقول: الذي في الفروع: (ويتوجه وجه إباحـــة تحمــير، ونقــش، المنهمــه وتطريف<sup>(١)</sup>، بإذن زوج فقط) <sup>(٥)</sup>. اه .

فهو مقيد بإذن الزوج، لا بدونه خلافاً لما يوهمه نقــــل (ع ب) مـــن الإطلاق .

\* \* \* \* \* \*

(١) النقش: هو تلوين الشيء بلونين، أو بألوان .

وقال في الإنصاف (١٢٦/١) : ( ويكره النقش والتطريف، ذكره الأصحاب، قال أحمد: لتغمس يدها غمساً ) .

- (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤٩/٤) (١٧٦٧١)، وعبدالرزاق في مصنفه (٢١٨/٤) (٢٩٢٩).
- (٣) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي، أمير المؤمنين وفاروق هذه الأمة، ولا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشي العدوي، أمير المؤمنين وفاروق هذه الأمة، وكان إسلامه عزاً للمسلمين، وتولى الخلافة سنة (١٣هـ)، وصفاته وفضائله أكثر من أن تحصى المله على المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين عليه بالمسلمين المسلمين ال

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٤٥٨/٢)، والإصابة (١٨/٢)، وتهذيب التهذيب (٤٣٨/٧).

- (٤) يقال: طَرَّفت الجارية بنالها إذا خضبت أطراف أصابعها بالحناء، وهي مُطَرَّفة. انظر: لسلن العرب (١٤٨/٨).
  - (٥) انظر: الفروع (١٣٦/١).

< Y19 >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

## فهسل

( سُنن وضوء: استقبال قبلة، وسواك) لما تقدم، ويكرون فيه عند المضمضة . (٩٠/١)

فصل

[[/\٣]

قوله: (pup الخار هل تقديم السواك هنا على غسل اليدين يقتضي تقديمه عن الوضوء أم لا ؟؛ لأن الواو تقتضي التشريك / فلا فرق بين أن يغسل يديه ثم يتسوك وعكسه، لكن عبارة (م ص) بقوله: (عند مضمضة) تقتضي أنه بعد غسل اليدين، لكن (عند) ظرف محتمل للقبل والبَعْد، فعله هذا المعنى يبقى التردد هل هو قبل المضمضة أو بعدها(۱)؛ لكن قال المنقور في "مجموعه"(۲): ويستحب أن يتسوك بعد الاستنجاء بالماء قبل الوضوء

[السواك عند الوضوء]

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (۲۲۰/۱): (وكذلك السواك عند الوضوء؛ لأنه به وبالمضمضة تكمل نظافة الفم ... وقبله قال: ولأن السواك إنما شرع لتطييب الفم وتطهيره وتنظيفه ).

وقال ابن مفلح في المبدع (١٠٠/١): ( ويتأكد أيضاً في مواضع منها : عند الوضـــوء في المضمضة قاله في المحرر وغيره ) .

ويقول العبد الفقير إلى ربه: الذي يظهر من كلام العلماء (ومنهم العلامة أحمد المنقور) أنه قبل المضمضة وهو أقرب؛ لأنه من المعلوم أنه حال السواك تبقى مخلفات السواك داخل الفم ودحول الماء إلى فمه بالمضمضة يزيل ويخرج هذه المحلفات، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) سبق ترجمة المنقور ص(٧٣)، وأما مجموعه فهو: "الفواكه العديدة في المسائل المفيدة" مطبوع. وسماه ابن حميد بــ "الجامع لغرائب الفوائد والنقولات الجليلة من الكتب الغريبة"، وقد طبع عن المكتب الإسلامي في بيروت على نفقة الشيخ علي آل ثاني، حــاكم قطـر، وكان ينقل فيه عن شيخه عبدالله بن محمد بن ذهلان وهو المراد بقوله: شيخنا.

انظر: السحب الوابلة (١/٣٥٢)، والأعسلام (١/٢٤٠)، ومعجسم مصنفات الحنابلة (٥/٥٨).

(وغسلُ يدي غير قائم من نوم ليل ناقضٍ لوضوء، ويجب ذلك تعبداً ثلاثـــاً بنية شُرطت، وتسمية) .....

ولا تجزئ نية الوضوء عن نية غسلهما، وغسلُهما لمعنيَّ فيهما، (٩١/١) المنتمر وشرمه

والمستحب أن يتسوك ثلاثاً بثلاث مياه، كل مرة الماء بفيه (١). اله كذا هاه المنهمية على المنهمية المنهمية وفي (حع) قوله: (وتسوكه) أي حال المضمضة، كما صرح به ابن معيد غير واحد (٢). اله .

اليدين من نوم قوله: ( لمحنى فيهما )<sup>(٣)</sup> أي لا يقال: أنه لإدخال الإناء . اهالله الناقض للوضوء] (٤) .

(١) انظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (٢٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: إرشاد أول النهى (حاشية على المنتهى) للبهوتي (٢/١) . لكنه قال: ( ومحله عند المضمضة ، كما في الوجيز ، وشرح الهداية والمبدع وغيرها ).

<sup>(</sup>٣) في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ص(١٦٩): (أي غسل اليدين للنوم المذكور لعني في اليدين غير معقول لنا، لا لإدخالهما الإناء وقال الشيخ: أو لخوف نجاسة تكون على اليد لقوله: «لا يدري أحدكم أين باتت يده »، فتكون علة من العلل، أو أنه مسن مبيت يده ملامسة للشيطان، كما في الصحيحين: «فإن الشيطان يبيت على خيشوم» معللاً عبيته، فقوله: «لا يدري أين باتت يده » يمكن أن يراد به ذلك فتكون من العلل الي يشهد لها النص بالاعتبار.

وانظر إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الحكمة في غسل اليد حيث ذكر فيـــها ثلاثــة أقوال. مجموع الفتاوى (٤٤/٢١) .

وانظر: الإنصاف (٣٨/١) ( فيما غمس فيه يد قائم من نوم، أن فيها روايتان ... إلخ).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ق ١٠/ب).

< YYY >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

فلو استعمل الماء، ولم يدخل يده في الإناء، لم يصـــح وضــوءه، وفســد المــاء ..... (٩١/١)

 قوله: (فلو استعمل الماء ... الخ) مثله لو استعمل الماء في الغسل، وغسل الجنابة، كما استظهره (م ص) في (حع) (١).

وقد استشكل (ع ن) المسئلة: بأن غمس البعض لا يؤثر في سلب الماء الطهورية، واختار أن الوصف صحيح (٢)، ولعلل الفرق بين ما هنا وهناك: بأن ما هنا فيه استعمال في عبادة، وهناك لم يكن فيه استعمال، فليحرر (٣). اه إبراهيم النحدي اه (غ).

قوله: (وفسد الماء) قال (ع ب)(ئ): ظاهر كلامهم هنا فساد الماء وإن لم يحصل في جميع اليد، وعُلم أن فيه على المذهب تامل؛ إذ لا فرق بين ما هنا وبين ما تقدم من أنه لا يفسد الماء إلا بالحصول في جميعها، تأمل (٥). اه.

<sup>(</sup>١) انظر: إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (٢/١).

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف (١٣١/١): (إنما يغسلان لمعنى فيهما على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع، فلو استعمل الماء، ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، وذكر القاضي وجها إنما يغسلان لأجل إدخالهما الإناء ذكره أبو الحسين رواية، فيصح وضوءه، ولم يفسد الماء إذا استعمله من غير إدخال).

<sup>(</sup>٣) قال في الشرح الكبير (٢٧٨/١): (ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء، وليس بواجب إذا لم يقم من النوم بغير خلاف علمناه ...إلخ ).

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ق ١١/أ)، والإقناع (٢٦/١).

< YYY >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(و) الواجب في الاستنشاق (جذبه) أي الماء (إلى باطن أنف) وإن لم يبلغ أقصاه، أو أكثره . (٩٣/١)

( وكره فوقها ) أي الثالثة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جـــده: جاء أعرابي إلى النبي على يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، وقال: « هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم » . (٩٩/١)

هاشسية ابسن هميسه [الواجب في الاستنشاق]

قوله: (جدبه) بالدّال المهملة كذا بخط (المص)<sup>(۱)</sup>، وصوابه بالذال كما في المصباح في باب الذال مع الباء، وبابه ضرب من حذب الماء نَفَسا أو نَفَسين: أوصله إلى خياشيمه <sup>(۲)</sup>. اه (ع ن) من خطّه .

والظاهر أن النقطة سقطت سهواً أو تسامحاً من حط (الحص)، فإلهم لا يتقيدون بنقط غير المشكل، وهذا منه، فلا وجه لنسبة الإهمال إلى (المص).

[حكم الزيارة على الثالثة في الوضوء]

قوله: (في الحديث: «أساء، وتعجى، وظلم») (٣) قال

كحصوله في كلها كما اختاره جمع، وأما على الصحيح فينبغي صحة الضوء ونحوه حيث لم يحصل الماء في جميع اليد ) .

- (۱) المثبت في النسخة المطبوعة وغيرها بالذال (جذبه) ، ولعل الشيخ (ع ن) اطلع على نسخة أخرى للمنتهى بخط المصنف رحمه الله .
  - انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٩٣/١) .
  - (٢) انظر: المصباح المنير ص(٥٣) كتاب الجيم (ج ذ ب).
- (٣) رواه أبو داود في سننه (٣/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، الحديث (١٣٥) وفيه: « ... فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » وفي رواية: « ظلم وأساء ». والنسائي (٨٨/١) كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء. وابن ماجه (٨٢/١) كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، الحديث (٤٤٠) وفيه:

< YYW >

كتاب الطمارة

الهنتمي وشرحه

الأبي: أساء الأدب الشرعي وتعدى ما حُدَّ له، وظلم في إتلاف الماء، ووضعه المسية العن موسد البن موسد في غير محله (١). اه (م خ) .

[۱۳/ب]

أقـول: رواية النسائي (هكذا) بدل (هذا)<sup>(۱)</sup>، ورواية ابن ماجـه: (أو تعدى أو ظلم)<sup>(۱)</sup>، فأو بمعنى الواو ، / ومقتضى الحديث: ترتّب العقاب على فاعله وليس ذلك إلا في المحضور (١٠).

(... أول ظلم ». وأحمد في المسند (٣٧٥/٢). وابن حزيمة في صحيحه (٨٩/١) جماع أبواب الوضوء وسننه، باب التغليظ في غسل أعضاء الوضوء أكثر من ثلاث، والدليل على أن فاعله مسيء ظالم أو متعد ظالم، الحديث (١٣٦). قال الحافظ في تلخيص الحبير (٨٣/١): ( رواه أبو داود، والنسائي، وابن حزيمة، وابن ماجه من طرق صحيحة عسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده ). وحسنه الألباني بهامش مشكاة المصلبيح (١٣١/١). وقال أحمد شاكر في المسند (١٦٣/١): ( إسناده صحيح ) .

- (۱) قوله: (فقد أساء) أي: في الأدب، بتركه السنة، والتأدب بأدب الشرع، وظلم نفسه بمك نقصها من الثواب بتزداد المرات في الوضوء. انظر: شرح سنن أبي داود للعين تحقيق الدكتور/ حالد المعدي.
  - (٢) رواية النسائي قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ». انظر: صحيح سنن النسائي، للألباني (٥٣/١) وقال عنه: حسن صحيح .
- (٣) وروى ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فســاله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: ﴿ هذا الوضوء، فمن زاد على هذا، فقـــد أســاء أو تعدى أو ظلم ﴾ . وهذه الرواية هي التي اعتمدها الشارح كما سبق.
  - انظر: صحيح سنن ابن ماجه للألباني (١٤٢/١) حديث (٣٤٤) .
- (٤) وهو الحرام، وهو ما طلب الشرع تركه على وجه الحتم والإلزام، وقال الحنفية: هــو مــا ثبت طلب تركه بدليل قطعي لا شبهة فيه، مثل تحريم القتل وشرب الخمـــر، وحكمــه: وحوب اجتنابه وعقوبة فاعله، ويسمى أيضاً معصية، وذنباً، وقبيحـــاً، ومزجــوراً عنــه

ومقتضى كلام أصحابنا عـــدم الـترتب لإطلاقـهم الكراهـة(١)، وهي للتنزيه<sup>(٢)</sup> وهو العرف<sup>(٣)</sup>، نعم ذكر في "الأنصاف" قولاً بالتحريــم، ابن مميــد 

ومتوعداً عليه أي من الشرع.

انظر: الروضة ص(١٦)، والمستصفى (١/٦٥)، وإرشاد الفحول ص(٦٠).

- (١) انظر: الإنصاف (١/٣٦/)، والإقناع (٤٧/١).
- (٢) المكروه: هو عند الحنفية : ما طلب الشرع تركه، طلباً غير حازم، ولا مشعر بالعقوبة، كأكل لحوم الخيل، للحاجة إليها في الماضي في الجهاد، والوضوء من سؤر الهرة، وحكمه: ثواب تاركه ولوم فاعله دون عقاب، وهو عندهم نوع واحد.

وفي عرف المتأخرين : إذا أطلقوا المكروه فمرادهم التنزيه لا التحريم، وإن كان عندهـم دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه فللأصحاب فيه وجهان: اختار جماعة منهم أن المراد التحريم، واختار جماعة من الأصحاب أن المراد التنــزيه. ومن كلام أحمد: (أكره النفخ في الطعام، وإدمان اللحم، والخُبْزُ الكبار ) وكراهة ذلك للتنــزيه .

انظر: شرح الكوكب المنير (١٨/١)، والأحكام للآمدي (١٢٢/١)، والمدحل لابن بدران ص(٦٤)، والفقه الإسلامي للزحيلي (٦٩/١).

- (۳) سبق تعریفه ص(۱۲۰).
- (٤) انظر: الإنصاف (١٣٦/١).

 على (١)(١) أنه يحمل الحديث على الماء المعدّ للمصلين، فليتأمل. أه (ع ب).

أقـول: ويبقى النظر في رواية أبي داود: ( فمن زاد علـي هـذا أو نقـص » (٣) ما تأويلها ؟، قال الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي (٤):

انظر ترجمته في: الاستيعاب (٢٦/٣)، والإصابة (٧٠/٢)، وتهذيب التهذيب (٣٣٤/٧).

- (۲) حدیث علی ﷺ: «أنه ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً » رواه أحمد في المسند (۱/۱۱). والـترمذي (۲) حدیث علی ﷺ: «أنه ﷺ توضأ ثلاثاً » رواه أحمد في المسند (۱/۲۳–۲۶) كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء ثلاثاً ، الحدیث (۱۸) وأخرجه أبو داود في سننه (۱۸/۱، ۲۹) كتاب الطهارة، باب صفـة وضـوء النـي ﷺ الحدیث (۱۱۲). والنسائي في سننه (۷۹/۱) كتاب الطهارة، باب عدد غسل الرجلـين. وقال أحمد شاكر في سنن الترمذي (۱/۲۳) : (إسناده صحیـح). وانظر: دقـائق أولي النهى لشرح المنتهى (۱/۹۰).
- (٣) انظر: سنن أبي داود (٣٣/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، الحديث (١٣٥) وفيه: « ... فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » أو « ظلم وأساء » .
- (٤) يعني التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، للحافظ ابسن حجسر العسقلاني انظر (٨٣/١).

والرافعي مشهور بهذه النسبة وهو: أبو القاسم عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القزويني الرافعي الشافعي، صاحب "شرح الوجيز" الذي لم يصنف مثله في المذهب، كان إماماً في الفقه والتفسير والحديث والأصول، مع أدب وورع، توفي سنة (٦٢٣هـ) بقزوين، من كتبه: المحرر في الفقه، وشرح مسند الشافعي.

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (١١٩/٥)، وطبقات الإسنوي (٧١/١)، وطبقات ابن قاضي شهبة (٧٥/٢).

<sup>(</sup>۱) على بن أبي طالب بن عبدالمطلب، وُلد قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة، وتربى في حجر رسول الله على من أول من أسلم من الصبيان، وزوّجه رسول الله على من فاطمة، بويع بالخلافة بعد مقتل عثمان عنمان عنه ، فضائله كثيرة ، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قُتل على سنة (٤٠٠) وعمره ثلاث وستون سنة .

تنبيه: يجوز أن يكون الأسا والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعاً لمن نقص ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع: فالإساءة في النقص، والظلم في الزيادة، وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق، والله تعالى أعلم. اه (١).

قال الجلال السيوطي في حاشيته على سنن أبي داود: قال الشيخ ولي الدين (٢): استشكل الحكم بالإساءة والظلم على من نقص عن هذا العدد، فإنه على توضأ مرتين ومرتين (٣)، ومرة مرة، أجمع العلماء على حواز الاقتصار على مرة (٤).

وأجيب عن هذا الإشكال: بتضعيف هذه اللفظة (٥):

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير (٨٣/١).

<sup>(</sup>٢) محمد بن يوسف بن علي الحسيني، أبو الفتح الدهلوي، زاهد من العلماء، ولد وتعلمه في دهلي (بالهند)، توفي سنة (٢٥٨هـ)، له: المعارف، آداب المريدين.. وغيرها. انظر: نزهة الخواطر (١٥٢/٣)، الأعلام (٧/٤٠١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المحطوط بـــ"الواو" والأولى بدونها .

<sup>(</sup>٤) انظر: المنهل العذب المورود (٧٤/٢)، وعون المعبود شرح سنن أبي داود (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٥) قال في عون المعبود (١/٥٧١): (ولذا ذهب جماعة من العلماء بتضعيف هذا اللفظ في قوله (أو نقص ) قال ابن حجر والقسطلاني عده مسلم في جملة ما أنكروه على عمرو بسن شعيب؛ لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاثة، والنقص عنها جائز، وفعله المصطفى ، فكيف يعبر عنه بأساء وظلم، ... والوهم فيه من أبي عوانة، وهو وإن كان من الثقات، فإلى الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم، ويؤيده رواية أحمد والنسائي وابن ماجه وكذا ابسن خزيمة في صحيحه: (ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم)، و لم يذكروا: (أو نقص)، فقوى بذلك ألها شك من الراوي أو وهم. قال السيوطي: ويحتمل أن يكون معناه نقصص بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية، وزاد أعضاء آخر لم يشرع غسلها، وهذا عندي أرجع بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثاً ) . أهـ

قال ابن المواق<sup>(۱)</sup>: إن لم تكن شكاً من الراوي فهي من الأوهام البينة التي لا خفاء بها . إلى أن قال: ويؤيده أن رواية أحمد والنسائي وابن ماجه ليس فيها: ((أو نقّص  $(1)^{(7)}$ ) فقوى بذلك ألها شك من الراوي أو وهم، هذا على أن المعنى: أو نقص من الثلاث، وهو الذي قال النووي أو شرح المهذب  $(1)^{(6)}$ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبدالله المواق، فقيه مالكي، كـان عـالم غرناطة وإمامها وصالحها في وقته، توفي سنة (۸۹۷هـ)، وله: التاج والإكليل في شــرح مختصر خليل، وسنن المهتدين في مقامات الدين.

انظر ترجمته في: نيل الابتهاج ص(٣٢٤)، الضوء اللامع (٩٨/١٠)، الأعلام (٧١/١٥).

<sup>(</sup>٢) هذا صحيح. انظر: ص(٢٢٣) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي الشافعي، الملقب بمحيي الدين والمكنى بأبي زكريا، محدّث فقيه، بل محرّر مذهب الشافعية، والذي جمع إلى العلم الزهد في الدنيا والقوة في الحق، ولد في سنة (٦٣١هـ)، وتوفي في سنة (٦٧٦هـ)، ومن كتبه الكثيرة: شرح صحيح مسلم، وشرح المهذب لم يتمه، وروضة الطالبين .. وغيرها .

انظر ترجمته في : طبقات ابن السبكي (٥/٥)، وطبقات الأسنوي (٤٧٦/٢)، وتذكــوة الحفاظ (٤٧٦/٢) .

<sup>(</sup>٤) "المهذب في الفروع" للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشيرازي الفقيه الشافعي المتوفى سنة (٢٦٩هـ)، وهو كتاب جليل المتوفى سنة (٢٦٩هـ)، وهو كتاب جليل القدر، اعتنى بشأنه فقهاء الشافعية شرحاً وتخريجاً وتعليقاً، ومن شروحه شرح النووي المسمى بالمجموع، بلغ فيه إلى باب الرباغم أخذه الشيخ تقي الدين علي بسن عبدالكافي السبكي، ولم يكمل هذا الشرح سوى العراقي والحضرمي، وأكمله في عصرنا الشيخ محمد نجيب المطيعي. انظر: كشف الظنون (٢/٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: المجموع شرح المهذب (٤٦٦/١).

ابسن حميد

وقال البيهقي في سننه(١): (يحتمل أن المراد نقص العضو إن لم يستوعبه (٢)، وحمله بعضهم على الاعتقاد، أي: من اعتقد سنية ما فوق الثلاث، أو نقص عن الثلاث، فلم يعتقد سنية بعضها. أشار إلى ذلك صاحب الهداية [1/11] من الحنفية (٣)، ويُحتمل أن / يكون معناه: نقص بعض الأعضاء، وزيادة أعضاء آخر لم يُشرع غسلها، قلت: هذا عندي أرجح، بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثاً). انتهى (١٠).

<sup>(</sup>١) "السنن الكبير والصغير": كتابان لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سلم (٤٥٨هـ)، وهما على ترتيب مختصر المزني، لم يصنف في الإسلام مثله . انظر: كشف الظنون (١٠٠٧/٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر: السنن الكبرى للبيهقى (١٢٨/١) حديث (٣٧٤) .

<sup>(</sup>٣) الهداية في الفروع لشيخ الإسلام برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني الحنفي المتوفي سنة (٩٣ ه.)، وهو شرح على منن له سماه بداية المبتدي، ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر القدوري وللجامع الصغير لمحمد، رُوي أنه بقي في تصنيفه ثلاث عشرة سنة، وقد اعتني بـــه العلماء قديماً وحديثاً، فشرحه بعضهم وعلق عليه البعض الآخر، مما يدل على اهتمامهم به. انظر: كشف الظنون (٢٠٣١/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٥٨/١) حديث (١٣٥) باب الوضــــوء ثلاثــــاً ثلاثاً، ونسب هذا القول إلى السيوطي –رحمه الله– .

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

# ياب الوضوء

..... (ويجب) الوضوء (بحدث) أي: بسببــــه .....

وفي "الفروع": يتوجه قياس المذهب بدخول الوقت، ويتوجه قياســـه في غسل. قال شيخنا: وهو لفظي. (٩٦/١)

حا شـــــ ابسن حميسد

## باب الوضوء

قوله: ( وهو لفظي ) أي الخلاف المذكور في اللفظ لا في المعنى، فلل يجب الوضوء ولا الغسل إلا بعد دخول الوقت وإرادة الصلاة والحدث(١). لكن ناقش فيه ابن نصر الله وابن قندس في حاشيتي الفروع بغسل الشهيد، وغسل الحائض، لجنابة عليهما قبله، إذ مقتضى ذلك أن الوجوب ثبت بالحدث، إذ لو كان بإرادة الصلاة، أو بدخول الوقت، لما أوجبوه بدونهما(٢).

قلت: وهو غير وارد على كلام الأصحاب، إذ هـو في وضوء وغسل يراد للصلاة، بدليل السياق <sup>(٣)</sup>.

قال (المص) في الغاية : ويجب بحدث عند إرادة ما يتوقف على طهارة. اه (٤).

وهذه العبارة أحسن من غيرها، أو أنه يجب وجوباً موسعاً، ويتحتم بإرادة الصلاة . اه. من شرح الدليل للشيخ عبدالله المقدسي(٥) وله تتمة.

أمتي يجب الوضوء]

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية التحقيق، لدقائق أولى النهي لشرح المنتهي (٩٦/١)، والفروع (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: حواشى ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح، رسالة دكتوراه (حامعة الإمام) .(9 {/1)

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (١٤٤/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية المنتهى (٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ الدكتور/ بكـر أبـو زيـد حفظـه الله في المدخـل المفصـل (٢٩٤/٢):

# ( وتجب التسمية، وتسقط سهوًا كفي غسل ... ) (٩٧/١)

داشید ابین دمید [مق تسقط التسمید؟] قوله: ( وتسقط سهواً) (١) يُطلب الفرق بين ما هنا وفي الصيد، حيث قالوا: لا تسقط سهواً. ويفرق بإنها معتبرة هناك شرطاً، والشرط لا يسقط سهواً كما لا يسقط عمداً، وهنا اعتبروها واجبة لا فرضاً ولا شرطاً.

**∱** =

"شرح دليل الطالب" للشيخ عبدالله المقدسي، هكذا ينقل عنه ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، ولم يتحرر لي من هو: عبدالله المقدسي؟.

أما "دليل الطالب لنيل المطالب" فهو المتن الثاني المختصر في المذهب للشيخ مرعي، تـــوفي سنة (١٠٣٣ه) اختصر به (منتهى الإرادات) لابن النجار الفتوحي، ويتمــيز علــى "زاد المستقنع" بأنه أسهل منه عبارة، وأخف تعقيداً، ولهذا كان هو المتن المعتمد في طبقته فمــن بعدهم عند علماء الشام والقصيم، على خلاف ما جرى عليه عامة أهل الجزيرة من العنايـة بكتاب "زاد المستقنع" وتفضيله عليه لكثرة مسائله، وقد اعتنى به العلماء شرحاً وتحقيقاً . انظر: والمدخل لابن بدران ص(٢٢٦)، المدخل المفصل (٢٩١/٢).

(۱) قال في دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٩٧/١): (نصا)، كذا ثبت في مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص(٦) حيث قال: (قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوع؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء). أها وقال في الإنصاف (١٩٧١): (المذهب ألها واحبة تسقط سهواً). فالمذهب وجوب التسمية مع الذكر، والرواية الثانية: ألها مستحبة، وهسي اختيار الخرقي، وابن قدامة، وأفتي كها الشيخ محمد بن إبراهيم.

انظر: الهداية لأبي الخطاب (١٣/١)، والمغــــني (١/٥١)، والمحـــرر (١/١)، والفـــروع (٢٢/١)، والفـــروع (٢٣/١)، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٣٩/٢).

وحديث أبي هريرة: « ... ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » حسّنه كثير من العلماء، فيحمل على الاستحباب؛ لأن أكثر الذين وصفوا وضوءه الله لم يذكروا التسمية، وثبت عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال: ليس يثبت في هذا حديث، ولا أعلم عديثاً له إسناد حيد .

وانظر: مذاهب العلماء في حكم التسمية في نيل الأوطار (١٣٠/١، ١٣١) .

داشــــية ابــن دهيــد والواجب يسقط بالسهو، فكل منهما جاء على القاعدة فيه، نعم يحتاج إلى الفرق بين ما في الذكاة وما في الصيد، فإنها شرط فيهما، ومع ذلك قالوا بسقوطها سهواً في الذكاة، فليحرر، قاله شيخنا . اه (م خ) (١).

قال الشيخ (ع ن) في (ش العمدة): الفرق كثرة وقوع الذكاة مع غلبة السهو. اه (٢).

(١) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات، رسالة علمية (١٦٣/١).

أما التسمية في الصيد فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد إلى ألها شرط، وإليه ذهبت القاسمية والناصر والنوري والحسن بن صالح، وذهب ابن عباس وأبو هريرة وطاوس والشافعي، وهو مروي عن مالك وأحمد إلى ألها سنة فمن تركها عندهم عمداً أو سهواً لم يقدح في حل الأكل، ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط، قوله تعالى ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمّا لَمْ يُدِّكُرُ آسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، فهذه الآية فيها النهي عن أكل ما لم يسم عليه .

واختلفوا في تركها ناسياً، فعند أبي حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء، أن الشرطية إنما هي في حق الذاكر، فيحوز أكل ما تُركت التسمية عليه سهواً لا عمداً، وذهـب داود والشعبي، وهو مروي عن مالك وأبي ثور، أنها شرط مطلقاً، لأن الأدلة لم تفصل.

انظر: نيل الأوطار (٤٧٦/١).

وقال عبدالرحمن المقدسي في كتاب العدة شرح العمدة ص(٤٤٧): (وإن ترك التسمية على الذبيحة ساهياً حلت)، لقوله رعمية : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »، وقد روى ابن عباس أنه قال: «من نسي التسمية فلا بأس »، وروى سعيد قال: قال رسول الله روى الله الله والله والله

### ( وتكفي إشارةُ أخرس ونحوه بها ) . (٩٨/١)

وأقـول: الكثرة حاصلة في الصيد أيضاً، بل هو أقرب من الذكلة إلى الذهول والنسيان مع غلبة / العجلة والدهشة، ويمكن أن يُقال: أن الذكاة حالة اضطرار فسومح فيها، بخلاف الصيد، فإنه اختيار، فنوقش فيـه، والله تعالى أعلم.

[حكم التسمية للأخرس ونحوه]

قوله: (وتكفي إشارة أخرس) قال ابن نصـــر الله في حواشــي الزركشي<sup>(۱)</sup>: قال في المحرر (في الصيد): ويكفي الأحرس ونحوه أن يومي بهــا إلى السماء، وظاهره أن الإشارة تجوز بالأصبع، أو بالطرف (۲). اه.

وفي (شع): ظاهره وجوب الإشارة مع ألهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيرة الإحرام، وهي آكد، إلا أن يكون فرق، نحو: أن يقال الإشارة إلى التبرك ممكنة، كرفع رأسه إلى السماء، بخلاف الصلاة، فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء (٣). اه.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي المصري، شمس الدين أبو عبدالله، الإمام الفقيه الحنبلي المحقق، المحدّث، كان من أئمة المذهب ومحققيه. من آثاره: (شرح على مختصر الخرقيب)، مليء بالتحقيق والتنقيح، و(شرح قطعة من المجرد، من النكاح إلى أثناء الصداق)، و(شرح قطعة من الوجيز). توفي سنة (۷۷۲هـ) رحمه الله .

انظر أخباره في: شذرات الذهب (٢٢٤/٦)، والمنهج الأحمد (١٣٧/٥)، والسحب الوابلة (٣٦/٣)، والمدخل لابن بدران ص(٤١٩).

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (٩٢/١).

( والترتيب ) بين الأعضاء، كما ذكر الله تعالى؛ لأنه أدخل ممسوحاً بــــين المنتمه وشرمه المنتمه وشرمه مغسولين، وقطع النظير عن نظيره، وهذا قرينةُ إرادة الترتيب. (٩٩/١)

حاشـــية ابسن حميــد [الترتيب بين اعضاء الوضوء]

قوله: ( وقطع النظير عن نظيره) أي: فصل بين اليدين والرجلين بالمسح للرأس، وهذا مما يدل على إرادة الترتيب<sup>(۱)</sup>، وأيضاً ففيي القواعد الأصولية<sup>(۲)</sup>، قال أبو بكر عبدالعزيز<sup>(۳)</sup>: إن الواو العاطفة إن كان كل واحد

(١) انظر: المغني (١/١٩٠)، والإنصاف (١٣٨/١).

(٢) "القواعد والفوائد الأصولية" لعلي بن محمد بن عباس البعلي، المعسروف بابن اللحام، (٢) (ت٣٠٨هـ)، الكتاب مطبوع بتحقيق محمد حامد الفقي، وطبعة أخرى بتحقيق عبدالكريم الفضيلي، قال ابن حميد عن القواعد الأصولية لابن اللحام: في الفقه بني فيها المسائل الفقهية على القواعد الأصولية، وهي بديعة جداً. أهـ

انظر: المنهج الأحمد (١٩١/٥)، ومقدمة تحقيق القواعد الأصولية عبدالكريم الفضيلي ص(٥).

أما ابن اللحام فهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الدمشقي، الإمام الأصولي، الشهير بابن اللحام وهي حرفة أبيه-، شيخ الحنابلة في وقته، ولد ببعلبك سنة الأصولي، ونشأ بها، ثم انتقل إلى دمشق وتتلمذ على ابن رجب وغيره، وبرع في المذهب، وأفتى ودرس وناب في الحكم، ووعظ في الجامع الأموي، صار شيخ الحنابلة في دمشق مع ابن مفلح، بعدما رفض تولي القضاء، وانتقل إلى القاهرة، وعرض عليه القضاء فامتنع، ومات بعد ذلك بيسير في سنة (٥٠٨هـ). له: القواعد الأصولية والأخبار العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وتجريد العناية في تحرير النهاية لابن رزين.

انظر ترجمته في: المقصد الأرشد (٢٣٧/٢)، والسحب الوابلة (٢/٥٢٧)، والأعلام (٧/٥).

(٣) أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد يزداد بن معروف، الفقيه، المفسر من أهل بغداد، ومن أعيان الحنابلة، يعرف بناغلام الحلال" لملازمته له، وأحذه عنه، قال عنه الذهبي: (كسان كبير الشأن، من بحور العلم)، ولد سنة (٢٨٥هـ)، وتوفي في سنة (٣٦٣هـ). ومن كتبه

 من معطوفاتها مرتبطاً بالآخر، وتتوقف صحته على صحته أفادت الترتيب بين معطوفاتها. كقوله تعالى: ﴿ آرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ (٢) ، وكآية الوضوء (٣) ، وإن لم تتوقف صحة بعض معطوفاتها على بعض لم تدل على الترتيب. كقوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَالتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ (٤) ، ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلصَّلُوٰةَ وَالتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ (٥) ، وقد أومى إلى هذا أحمد (٢) ،

**₹** =

المقنع في مائة مجلد، الشافي نحو ثمانين جزءًا، زاد المسافر، تفسير القرآن، التنبيه في الفقسه، وقد جمعت اختياراته الفقهية في أطروحة علمية في الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى. انظر: طبقات الحنابلة (١٢٦/٢)، وسير أعلام النبلاء (١٤٣/١٦)، والمقصد الأرشد (٢٦/٢١).

- سورة الحج، آية (٧٧).
- (٢) سورة البقرة، آية (١٥٨) .
- (٣) وهي الآية السادسة من سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى ٱلْكَعْبَيۡنِ ۚ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَّهُرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ فَاطَّهُرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ فَاطَّهُرُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَآمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْ أَنْ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ فَتَهُ مِنْ حَرَجِ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ يِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .
  - (٤) سورة البقرة، آية (٤٣) ، وقد كُتبت في الحاشية بدون الواو في أولها .
    - (٥) سورة البقرة، آية (١٩٦).

أي: على ترتيب كتاب الله حل شأنه. وعندما سأله عمن قطعت يده من المرفق، قال: يغسل الموضع الذي قطع يدير عليه الماء يمسح. أهـــ

ونقل عنه ابن أبي موسى في الإرشاد<sup>(۱)</sup>، وأبــو محمــد الحلــواني<sup>(۲)</sup>: أنــه يدل على الترتيب. ونقل هذا صاحب التتمة من الشافعيــة<sup>(۳)</sup> عن بعــض

(۱) أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن أبي موسى الهاشمي القاضي، كان ثقة، وهو أحد الفقهاء الحنابلة، درس وأفتى، وكان عالي القدر عند الإمامين القادر بالله، والقائم بلمر الله، والقائم بلمر الله، وقي ببغداد سنة (۲۸هه). وله تصانيف منها: شرح مختصر الخرقي، والإرشاد، وهذا الأخير حُقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، المعهد العالي للقضاء في رسالة دكتوراه، وطبع أيضاً بتحقيق الدكتور عبدالله التركي، قال بكر أبو و زيد عن الإرشاد: (أنه له مزية على غيره من كتب المذهب، وهو أنه بناه على ما فيه رواية واحدة فقط، فإن تعددت ذكر ما وقع له منها). أهـ

انظر: طبقات الحنابلة (١٨٢/٢)، والمدخل المفصل (٢٠٦/٢)، ومعجم مصنفات الحنابلـــة (٢٦/٢).

(٢) أبو محمد عبدالرحمن بن محمد بن علي الحلواني، الفقيه، تفقه على أبيه وأبي الخطاب، كان موصوفاً بالخير والصلاح والفضل، من مصنفاته: التبصرة في الفقه، الهداية في أصول الفقه، تفسير القرآن. ولد في سنة (٩٠١هـ)، وتوفي في سنة (٤٦هـ) .

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٢٢١/١)، والمنهج الأحمـــد (١٤٣/٣)، والأعـــلام (٣٢٧/٣).

(٣) هو أبو سعد عبدالرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي، فقيه شافعي، من كتبه: التتمـــة في الفقه، وكتاب في الأصول، درّس في النظامية، وتوفي سنة (٤٧٨هـ).

انظر: وفيات الأعيان (١٣٣/٣)، وسير أعلام النبلاء (١٨/٥٨٥)، وطبقات الشافعية (٥/٦٠١).

وكتاب التتمة: هو تتمة لكتاب الإبانة في الفقه الشافعي، للإمام أبي القاسم عبدالرحمن بن محمد الفوراني المروزي، المتوفى سنة (٤٦١هـ)، وهو كتاب مشهور بين الشافعية، وقد وصل صاحب التتمة إلى الحدود، وجمع فيها نوادر المسائل وغرائبها، لا تكاد توجد في غيرها. أها انظر: كشف الظنون (١/١).

| _  |     |             |
|----|-----|-------------|
| ~  | 744 | 5           |
| ∫- |     | <b>⅃</b> ʹ" |

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

أصحابهم (١)، وبالغ الماوردي (٢) في الوضوء، فنقله عن الأخفش (٣) وجمسهور الشافعية (٤). واختاره الشيخ أبو إسحاق (٥) في التبصرة (١٦).

(١) انظر: الإبحاج (١/٣٣٨).

- (۲) والماوردي: هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي، المعروف بأبي الحسن الماوردي، من كبار فقهاء الشافعية، أخذ عن أبي حامد الإسفرائيني، وكان له مشاركة في التفسير والمواعظ، ولد في سنة (٣٦٤هـ)، وتوفي في سنة (٤٥٠هـ)، له: كتاب الحاوي في الفقه، وقد حققه جملة من طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى، والأحكام السلطانية. انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (٣٠٣/٣)، وطبقات الأسنوي (٣٨٧/٢)، وتساريخ بغداد (٢/١٢).
- (٣) سعيد بن مسعدة المجاشعي -مولاهم- البلخي النحوي، المعروف بـــ"الأخفش الأوســـط" من أشهر نحاة البصرة، وهو الذي نقل كتاب سيبويه عنه، توفي سنة (١٥هـ). له: كتـــلب الأوسط في النحو، ومعاني القرآن .
- انظر ترجمته في: الفهرست ص(٧٧)، وبغية الوعاة (١/٠١٥)، ونزهة الأولياء ص(٧٠١).
- (٤) نقله في الحاوي (١٣٩/١) ولكن ليس فيه عن الأخفش، وقوله: (بالغ في الوضوء) أي ذكر هذه المبالغة في باب الوضوء. ووجه المبالغة أنه نسب القول إلى جمهور الشـــافعية بينمــا صاحب التتمة نقله عن بعض أصحابهم كما ذكر.
- (٥) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي، ولـــد في ســنة (٥) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروز آبادي الشافعي، ولـــد في ســنة (٣٩٣هـ)، ولازم أبا الطيب الطبري حتى برز وعُرف، وكان مع تصدره شديد التواضـــع والورع، توفي في سنة (٤٧٦هـ). من كتبه: التبصرة في أصول الفقه، والتنبيه، والمــهذب في الفقه، وطبقات الفقهاء .
- له ترجمة في: طبقات ابن السبكي (٨٨/٣)، وطبقات الإسنوي (٨٣/٢)، والوفيات (١٩/١).
  - (٦) انظر: التبصرة للشيرازي ص(٢٣٢)، والمهذب له أيضاً (٨٣/١).
  - لكن يقال: أنه رجع عن ذلك، وخطأ القائل بالترتيب في شرح اللمع (٥٣٧/١).
- وكتاب "التبصرة" في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، وعليه شرح لأبي الفتح

داشـــــية ابــن دهيــد ونقل قطرب<sup>(۱)</sup> هذا المذهب أيضاً عن طائفة من النحاة منهم: ابن درستويه ونقل قطرب<sup>(۱)</sup>، وأبو عمرو الزاهد<sup>(۱)</sup>، وابن حسين<sup>(۱)</sup>،

**€** =

عثمان بن جني .

انظر: كشف الظنون (١/٣٣٩).

(۱) محمد بن المستنير البصري، المعروف بقطرب، وهو لقب دعاه به أستاذه سيبويه فلزمه، أحد العلماء باللغة والنحو، أخذ عن سيبويه وغيره من البصريين، وكان يذهب إلى مذهب المعتزلة، توفي سنة (۲۰٦هـ). ومن مصنفاته: كتاب الاشتقاق، ومعاني القرآن، وله أيضاً الأزمنة والأضداد.

(٢) عبدالله بن جعفر بن محمد بن دُرستويه، أخذ عن المبرد وثعلب وابن قتيبة، وكان فــــاضلاً مفنناً في العلوم، ولد في سنة (١٥٨هـ)، وتوفي في سنة (١٤٧هـ). ومن كتبه: الإرشـــاد في النحو، وشرح فصيح ثعلب.. وغيرها.

له ترجمة في: الفهرست ص(٩٣)، وتاريخ العلماء النحويين ص(٢١)، والشذرات (٢٧٥/٢).

(٣) أحمد بن يجيى النحوي الشيباني بالولاء، المعروف بـــ"ثعلب"، أحد أثمة الكوفيين في النحــو واللغة، وكان ثقة حجة صالحاً حافظاً للعربية والشعر القديم، ولد في سنة (٢٠٠هـ)، وتوفي في سنة (٢٩١هـ). من آثاره: الفصيح، والمصون، واختلاف النحويين .

انظر ترجمته في: الفهرست ص(١١٠)، وتاريخ بغداد (٢٠٤/٥)، ونزهة الألباء ص(١٧٣).

(٤) محمد بن عبدالواحد بن أبي هاشم، المعروف بالمطرز البارودي، صحب ثعلباً زماناً، وأكشر من الأخذ عنه حتى سمي "غلام ثعلب"، وكان واسع الرواية، غزير الحفظ، ولد في سنة (٢٦١هـ)، وتوفي في سنة (٣٤٥هـ). له: اليواقيت، وشرح فصيح ثعلب .

له ترجمة في: وفيات الأعيان (٤/ ٣٢٩)، واستشارة التعيين ص(٣٢٦)، والبلغة ص(٢٠٤).

( ويسقطال ) أي: الترتيب والموالاة ( مع غسل ) عن حدث أكبر، المستعود وشرمه لاندراج الوضوء فيهن كاندراج العمرة في الحج . (١٠٠/١)

وابن برهان (۱)(۱). اه.

داشــــية ابــن دويــد [١/١٥]

[حكم الترتيب

والموالاة في الغسل] قوله: ( ويسقطائ أي: الترتيب والمواللة مع غسل ) (٣) / قال ( م ص ) : مع غسل موجبه متحقق . أما من قام من نومه فوجد في ثوبه بللاً و لم يكن تقدم نومه سبب، وقلنا يجب عليه الغسل، وغسل ما أصابه لو اندرج الوضوء في ذلك الغسل، لا يسقط الترتيب والموالاة. اه (م خ) (٤).

<del>(F</del> =

بعده، وصاحب التصانيف البديعة في اللغة والنحو والصرف والأدب، ولد في سنة (٣٣٠هـ)، وتوفي في سنة (٣٩٢هـ)، ومن تصانيفه: الخصائص، وسر الصناعة، والتعاقب. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٣١/١)، ونزهة الألباء ص(٢٢٤)، والوفيات (٣٤٦/٣).

- (۱) عبدالواحد بن علي بن عمر بن برهان الأسدي العكبري النحوي، له يد في النحو واللغـــة والتاريخ، عرف بالزهد والتعفف، توفي سنة (٥٦هـ). وله: شرح اللمع لابن حني. انظر ترجمته في: البلغة ص(١٣٨)، وبغية الوعاة (١٢٠/٢).
- (٢) قال الشيخ العلامة عبدالله الجبرين -حفظه الله- في حاشية التحقيق لكتاب التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (٢٠٨/٢): ( "قال في القواعد والفوائد الأصولية" ص(١٣١): (نقل قطرب هذا المذهب عن طائفة من النحاة) وذكر منهم ابن برهان، وفي هذا نظر، إذ كيف ينقل قطرب المتوفى سنة (٢٠٦هـ) عن الذي توفي في سنة (٢٥٦هـ)، وينظر البحر المحيط (١٦١٤/٤)). أهر
- (٣) لدخول الوضوء في الغسل -وهذا الصحيح من المذهب- وعن الإمام أحمد تشترط الموالاة، وقال ربيعة: إن تعمد ذلك أعاد الغسل.
  - انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٣٠٢/١).
  - (٤) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات، رسالة علمية (الصقير) (١٦٤/١).

(ويشترط لوضوء وغسل -ولو مستحبين- نيـة)، وأما استقبال القبلة، المنتمي وشرحه وستر العورة، فنية الصلاة تضمنتهما؛ لوجودهما فيهما حقيقة، بخلاف الوضوء . (١٠١/١)

ابسن حميسد

قوله: ( وأما استقبال القبلة ... الخ )(١) قال ابن قندسدس: هذا جواب عن سؤال، وتقديره: أن يقال السترة واستقبال القبلة شــرطان مـن شروط الصلاة، فلم اعتبرت النية للوضوء دونهما مع أنه شرط كالسترة ؟.

والغسل]

فأجيب: بما في الشرح (٢). ثم قال: فإن قيلَ: فَلم لم يحكم على [النية في الوضوء الوضوء هذا الحكم. وهو: أن يقال: نية الصلاة تضمنت الوضوء كما قيل في السترة، واستقبال القبلة ؟.

> فأجاب: بأن السترة واستقبال القبلة موجودان في الصلة حقيقة؟ لأن استدامة السترة والاستقبال سترة واستقبال حقيقة، والدليل على ذلك: أنه لو حلف لا يستتر فاستدام السترة التي عليه، أو حلف أنه لا يستقبل وهـو مستقبل، فاستدامه (٣)حنث، وليس الوضوء كذلك؛ لأن استدامة الوضوء ليست وضوءاً؛ لأن الوضوء عبارة عن الهيئة المعروفة، فإذا توضأ ثم دام علي ذلك، لا يقال أن دوامه على الوضوء يكون وضوءاً، دليلــه: أن من حلف لا يتوضأ وكان متوضئاً ودام على ذلك لا يحنث، لعدم وجود الهيئة المعروفة، وإنما

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي أعلاه وهو فصـــل جديـــد (شـــروط الوضـــوء)، والفروع (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٢) (فأجاب: بأن السترة تضمنتها نية الصلاة -وكذلك استقبال القبلة- فلم يحتاجا إلى نية مفردة). انظر: حواشى ابن قندس على الفروع، رسالة علمية (٧٨/١)، وشرح العمدة (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح العمدة (١٦٦/١).

< Y: ->

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

(وينوي) الغسل (عن ميت) ذكر أو أنشي، صغير أو كبير (ه) عن (مجنونة) مسلمة، أو كتابية حاضت، ونحسوه (غسلاً) لتعذر النية منهما ..... (۱۰۲/۱)

 الدائم من الوضوء حكمه، وهو ارتفاع الحدث لا حقيقة الوضوء؛ لأن حقيقته هي: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وتلك الصفة ليست دائمة وإنما الدائم حكمها، وهو ارتفاع الحدث. انتهى كلام ابن قندس (١).

[10 /ب] [حكم النية عن المجنونة] قوله: ( pac arginesis arginesis

<sup>(</sup>١) حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح، رسالة علمية (٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (١/٥٥)، والتوضيح للشويكي (٢٣٣/١)، ومطالب أولي النهى (١٠٦/١). وقال ابن النجار في معونة أولي النهى شرح المنتهى (٢٦٩/١): (قـال أبـو المعالي في المجنونة: لا نية لعدم تعذرها مآلاً، بخلاف الميت، وألها تعيد الغسل إذا أفاقت). أهـوقال المرداوي في الإنصاف (١٤٣/١): (وللوضوء شروط أحرى: ومنها: العقل، فـلـلا وضوء لمن لا عقل له، كالجنون ونحوه). قلت: قال صاحب الحاشية رحمه الله (وتصلي به) وهذا خلاف ما جاء في المذهب من عدم اعتبار وضوئها فضلاً عن صلاتها.

وانظر: الفروع (١٦٢/١) وفيه: ( ... وأسلمت ) فلعل أبو المعالي أراد المجنونة والكافرة.

<sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (حاشية على المنتهى) (٥٨/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات، رسالة علمية (١٦٦/١)، ودقـــائق أولى النهى لشرح المنتهى (١٠٢/١) .

قلت: المصنف رحمه الله لم يسكت عن هذا الحكم بل أورد كلام أبي المعالي في المجنونة وأنه لا نية، لعدم تعذرها مآلاً، بخلاف الميت، وأنها تعيد الغسل إذا أفاقت . أهــ وكذلك لا نية لأنه لا عقل لها، فلم يطلب منها ابتداءاً .

و كدلك لا بيه لانه لا عقل ها، قدم يطلب منها ابتداءا . انظر: معونة أو لى النهى شرح المنتهى (٢٦٩/١) .

..... والرابع: ( إزالة ما يمنع وصوله ) أي: الماء، إلى البشرة ليحصل الإسباغ المأمور به . (١٠٣/١)

ماشسية ابسن مميسد [إزالة ما يمنع وصول الماء]

قوله: ( والرابع: إزالة ما يمنع وصوله ) قال في جمع الجوامـع (١): نقلاً عن ابن عبيدان (٢) في (ش) المقنع (٣): أنه إذا خضب يده بالحنــاء (٤)

(۱) لأبي المحاسن، يوسف بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي الدمشقي (ابن المبرد)، المتوفى سنة (٩، ٩هـ)، صاحب التصانيف الكثيرة، حاء في السحب الوابلة في معرض الكلم عن كتاب مغني ذوي الأفهام: ولخص ذلك من كتابه (جمع الجوامع)، ولو تم هذا الكتاب لبلغ ثلاثمائة مجلداً، عمل منه مائة وعشرين مجلداً. أهـ

وهو مخطوط في مكتبة جامعة الإمام بالرياض نسحة مصورة عن مكتبة الموسوعة الفقهيــــة الكويتية برقم (٥٣) إلى أثناء كتاب الزكاة .

انظر: السحب الوابلة (١١٦٧/٣)، والمدخـــل المفصــل (٧٦٣/٢)، ومعجــم مصنفات الحنابلة (٧٤/٥).

(۲) أبو الفرج، عبدالرحمن بن محمود بن عبيدان البعلي، الفقيه، الزاهد، ولد سنة (٣٥هـ)، وتفقه على الشيخ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، وغيره، وبرع وأفتى، وكان أكثر إقامتـــه بدمشق، توفي سنة (٣٤٤هـ). وله: "المطلع في الأحكام على أبواب المقنع"، مخطوط -وهـو غير كتاب ابن الفتح- اشترك في تحقيقه مجموعة من طلاب حامعة أم القرى كلية الدعـــوة وأصول الدين، وله "شرح قطعة من أول المقنع"، و"مختصر المغني".

انظر ترجمته في: البداية والنهاية (١٦٨/١٤)، والمنهج الأحمد (٦١/٥)، والأعلام (٣٣٦/٣).

(٣) "شرح المقنع" لابن عبيدان المتقدم ترجمته، شرح قطعةً منه إلى باب ستر العورة، كما في مقدمة الإنصاف .

انظر: المدخل المفصل (٧٢٦/٢)، والإنصاف (١٥/١) .

(٤) الحنَّاء: معروف، وهو مشدد ممدود، وحنّا رأسه بالحناء تحنئة وتحنيئاً بالمدّ خضبه . انظر: مختار الصحاح (٦٦/١)، ولسان العرب (٦١/١) . < YEY >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(والنية: قصد رفع الحدث، أو استباحة ما تجب له الطهارة، وتتعين الثانية لمن حدثه دائم، وإن انتقضت طهارته بطروِّ غيره) أي: الدائم، كما لو كان السلس بولاً، وخرج منه ريح، فينوي الاستباحة، لا رفع الحدث، لمنافاة الخارج له صورةً، وإن قلنا: يرتفع، جعلاً للخائم كالعجم، للضرورة. (١٠٤/١)

ما<del>شــــية</del> ابــن مويــد

والكتم (١) والزعفران (٢)، فإنه لا يمنع صحته؛ لأنه غير حائل، وإنما هو عرض ليس له جسم يمنع وصول الماء إلى العضو (٣)، وكذا الوشم (٤). اه (ع  $\mathbf{p}$ ).

[تعين قصد الاستباحة لمن حدثه دائم]

قوله: (جعلاً للحائم كالعجم)، أي في عدم النقض (°). اه (عب).

<sup>(</sup>۱) الكَتَمُ : بالتحريك، نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود . انظر: النهاية في غريب الحديث (٤/٠٥١)، ولسان العرب (١٥٠٨/١٥) .

<sup>(</sup>٢) الزعفران: معروف، وزعفرت الثوب صبغته بالزعفران فهو مزعفر بالفتح اسم مفعول. انظر: المصباح المنير (زع ف) ص(١٥٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام (١٨/١).

وفي الاختيارات ص(١٢): (وإن منع يسير وسخ في ظفر وصول الماء صحت الطـــهارة وهو وجه لأصحابنا، ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين).

<sup>(</sup>٤) الوشم: أن يغرز الجلد بإبرة ثم يُحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو يخضر، وقد وشَـــــمَت تَشمُ وشماً فهي واشمة، والمستوشمة والموتشمة التي يفعل بها ذلك .

انظر: النهاية في غريب الحديث (١٨٨/٥)، ولسان العرب (١٥٣/٩).

<sup>(</sup>٥) قال في الإنصاف: ينوي من حدثه دائم الاستباحة على الصحيح من المذهب. انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣١٠-٣١٠).

< Y ! W >

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

( وتسن النية عند أول مسنون وُجِدَ قبل واجب ) كفسل الكفيد، إلى التسمية ..... (١٠٤/١)

قوله: (كفسل اليدين أفل التسمية) ظاهره أن غسل الكفين أول مسنونات الوضوء (٢)، فلا يرد على ذلك السواك؛ لأنه وإن كلن ما مندوباً عند الوضوء. لوجهين: أحدهما: أنه إنما يُشرع عند المضمضة وهي بعد ابنهمية غسل الكفين، وثانيهما: أن السواك لما كان مشروعاً في غير الوضوء، غير الوضوء، غير النية؟] مختص به لم يجعلوه كغيره من السنن المختصة التي يشرع إيقاع النية عند فعله.

ونقلت من خط منقول من خط العلامة يحيى الفومني<sup>(۱)</sup> ما صورتد. قوله: كغسل اليدين ، وهو ما إذا خالف السنة وقدم غسل اليدين المسنون على التسمية . اه .

#### فائسدة:

[المراد بالمسنون "المندوب"]

المسنون: "المندوب"، وهو ما يثاب على فعله في الجملة ولا يعاقب على

انظر: السحب الوابلة (١١٥٨/٣)، والتسهيل رقم (٢٦٠٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١٠٤/١) ولكنه قال: (كغسل كفين) ولا فــرق في المعنى.

<sup>(</sup>٢) قال في الشرح الكبير: (وأول واجباها، المضمضة أو التسمية، على ما ذكرنا من الخلاف). انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣١٨/١) .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن محمد الفومني، المكي، الحنبلي، ذكره صاحب السحب الوابلة وقال: (رأيت لـــه فتاوى كثيرة تدل على تمكنه في الفقه، والظاهر أنه تولى الإفتاء بمكة في القرن العاشـــر). وفي التسهيل: من تلاميذ ابن ظهيرة، وقال محقق السحب الوابلـــة الدكتــور عبدالرحمــن العثيمين: (لم أعثر على أحباره).

 (1) قال في المستوعب (1): في كتاب الشهادات المندوب على ضربين:

ندب قربة: يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهــو الطاعـات المندوب إليها، كالصلاة، والصدقة، والصوم، والتطوع.

والثاني: ندب إرشاد، كالإشهاد على البيع، أرشد إليه للاستيناف (٣) لنفسه، فلا يثاب على فعله، ولا يأثم بتركه. اهمن خط شيخنا الشيخ محمد الهُدَيْب على (٤).

<sup>(</sup>۱) انظر تعریف المندوب في: المدخل لابن بـــدران ص(۲۲)، ومختصر الطوفي ص(۲۰)، والروضة ص(۲۰)، والتعریفات ص(۲۰)، والإحكام للآمــدي (۱۹/۱)، والمسودة ص(۲۰)، والمعورة عالم المراه المحسول ص(۲۰)، وهمایة السول (۸/۱)، وهمایة السول (۸/۱)، وارشاد الفحـــول ص(۲)، وشرح الورقات ص(۲۲).

<sup>(</sup>٢) المستوعب في الفقه، لمحمد بن عبدالله السامري، الفرضي، الفقيه، المتوفى سنة (١٦هـ)، وكتاب المستوعب مطبوع، حقق في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة بالرياض، وقد طبع قسم العبادات منه، وطبع بتحقيق الشيخ الدكتور/ عبدالملك بن دهيش، قال ابن بدران عن المستوعب: وهو كتاب مختصر الألفاظ كثير الفوائد والمعاني ... وبالجملة فهو أحسن كتاب من صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه . أهـ

انظر: كشف الظنون (١٦٧٥/٢)، والمدخل لابن بدران ص(٤٢٩)، ومعجم مصنفــــات الحنابلة (٦١/٣).

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوط وهو خطأ، والصواب للاستيثاق كما في كتاب "المستوعب": كتـــاب الشهادات (٤٠١/٣) .

<sup>(</sup>٤) محمد بن حمد الهديبي، نسبة إلى حد له يسمى هديباً، التميمي الزبيري مولداً ومنشأ، المكي والمدني حواراً، المدني مدفناً، الشيخ الصالح، الورع الفقيه، ولد في بلد الزبير سنة (١١٨٠هـ)، وبما نشأ، لازم الشيخ إبراهيم بن حديد، سأل الله أربع خلال منها الإقامـــة

< Y50 >

كتاب الطمارة

(ويجب تقديمها) أي: النية (على الواجب، ويضر كونه بزمن كثير، لا المنتمروشون المستمروشون المنتمروشون الم

( فلو نوى ما تسن له الطهارة، كقراءة وذكر، وأذان، ونوم، ورفع شك وغضب وكلام محرم، وفعل نسك غير طواف، وجلوس بمسجد، وقيل ودخوله، وحديث، وتدريس علم، وأكل، وزيارة قبره والتجديد إن سُن؛ بائ صلى بينهما ناسياً حدثه ارتفع .....) (١٠٦/١)

[[/17]

قوله: ( أو النية )<sup>(۱)</sup> أقول: هو الأولى، وهو الصواب بدليل / السياق والسباق . اه (ع ب)<sup>(۲)</sup>.

قوله: (بائ صلى بينهما)<sup>(۳)</sup> وظاهره أنه إن طاف بينهما لا يسن له التجديد؛ لأنه ليس صلاة شرعية . اه (عر).

[حكم ما إذا نوى بوضوئه ما تسن له الطهارة]

قوله: ( ناسياً جهله ) قال الشيخ ( م ص ) في ( ح ع ): أي ناسياً أن عليه حدثاً حال نيته للتجديد، هذا المتبادر من عبارة (المص)،

<del>(</del> =

بالمدينة ومكة وإعطاء الولد الصالح والموت بالمدينة ورزقه الله إياها حيث أقام بمكة عشــرين سنة وبالمدينة نحوها، وتوفي سنة (٢٦١هـ) ودفن بالبقيع .

انظر: السحب الوابلة (٩٠٩/٢)، والتسهيل (٢١٨/٢)، وعلماء نجد (٧٩٦/٣).

- (۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱/٥/۱)، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (١/٥/١).
  - (۲) حاشية ابن فيروز على الروض (ق ۱۲/ب) .
- (٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١٠٦/١)، ومعونة أولي النــــهى شــرح المنتــهى (٢٧٤/١) .

حاشـــــية ابــن حميــد وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث (١)، قاله الشهاب الفتوحي (٢)، ومفهومه: أنه لو كان عالمًا بحدثه لم يرتفع، لتلاعبه (٣). وفي كلام الشهاب الفتوحي المذهب أنه يرتفع (٤)، وعلله بما لم يظهر لي وجهه . اه .

ولعل تعليله ما نقله حفيد ولده يوسف<sup>(٥)</sup> بقوله: أما إذا لم يُصَلِ بـــين الوضوئين فلا يسن التحديد، وإذا لم يسن فنواه ناسياً حدثه لم يرتفع؛ لأنــه لم ينو وضوءاً مشروعاً .

قال الجد الشهاب: ومفهوم كلامه: أنه إذا لم يكن ناسياً حدثه أنه لا يصح ولا يرتفع، والمذهب أنه يرتفع، وهو قياس ما تقدم فيما إذا نوى ملت تسن له الطهارة من الارتفاع مطلقاً، سواءً كان ناسياً حدثه أو لا، وهلا إحدى طرق ثلاث، وهي أصحها (٢). اه.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (١٤٤/١)، والمغني (١/٨٥١) .

<sup>(</sup>٢) هو والد المصنف أحمد بن عبدالعزيز بن علي شهاب الدين الفتوحي، وقد سبقت ترجمتـــه ص(٩٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٨٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (١/٤٤/١)، والمغني (١١١/١)، والمبدع (١١٨/١).

<sup>(</sup>٥) يوسف بن أحمد بن محمد الفتوحي ابن صاحب "المنتهى" ذكره الغزي في النعت الأكمل صر ٢٠٩) فقال: ( الشيخ الإمام جمال الدين، الشهير بالفتوحي المصري القاهري، الشيخ العلامة، النحرير ..... ولد بمصر، ونشأ بها، وقرأ على فضلائها، فأخذ عن والده الشيخ الإمام تقي الدين الفتوحي وعن الشيخ العلامة منصور البهوتي، وعنه أخذ الشهاب أحمد الكرمي الأزهري) أهد و لم يذكر وفاته .

انظر: حاشية التحقيق في السحب الوابلة (١٢٠٠/٣).

<sup>(</sup>٦) قال في الإنصاف (١٤٥/١): (وأما إذا نوى التجديد، وهو ناسٍ حدثه، ففيه ثلاث طرق:

< YEV >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

... فإن نوى التجديد عالماً حدثه، لم يرتفع، لتلاعبه ..... (١٠٦) ( وإن نوى غسلاً ( واجبلً ) في ( وإن نوى غسلاً ( واجبلً ) في مسنون (أجزأ عن الآخر) كما تقدم فيمن نوى التجديد ناسياً. (١٠٧)

داشــــية ابــن دويــد وقال الدنوشري قوله: (ناسياً حدثه) ليس بقيد حيث صلى بينهما، بل لو كان ذاكراً لحدثه، ونوى التجديد أجزأه ذلك؛ لأنه وضوء مستحب شرعاً. اه (ش) عمدة. كذا وجدته معزواً.

قوله بعضُ الأصحاب<sup>(۱)</sup>. اله يرتفع )، خلافاً لما اتجه مرعي وقبله بعضُ الأصحاب<sup>(۱)</sup>. اه (ع ب).

[إذا نوى غسلان مسنوناً فهل يجزئ عن الواجب]

قوله: (كما تقهم) يظهر منه التقييد بالنسيان (٢)، وهو ما صرح به غيره (٣)، وفي بعض الأحاديث ما يدل على الإجزاء مطلقاً، ونصه في رواية ابن حبان: ( اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا جُنباً ) (٤)، وفي البخاري

**Æ** =

أحدها: أن حكمه حكم ما إذا نوى ما تسن له الطهارة، وهي الصحيحة، حزم به المصنف هنا، وفي المغني ..... وأطلقهما في المذهب ... وغيرهم، إحداهما: يرتفع حدثه، وهــو المذهب ... والثاني : لا يرتفع ...

الطريقة الثانية: لا يرتفع هنا، وإن ارتفع فيما تسن له الطهارة .....

الطريقة الثالثة: إن لم يرتفع ففي حصول التجديد احتمالان قاله ابن حمــــدان في الرعايــة الكبرى، وأطلقهما في الفروع). أهـــ

- (١) انظر: غاية المنتهي (٣٠/١)، والمغني (١/٨٥١)، ومطالب أولي النهي (١/٠١١) .
  - (٢) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى أعلاه .
  - (٣) انظر: مطالب أولى النهي (١١١/١) وقال: ( ذكره في الوحيز ) .
- (٤) روى عن طاووس اليماني قال: قلت لابن عباس: زعموا أن رسول الله على قال: « اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنباً ومسوا من الطيب » قال: فقـــال ابــن = ح

< YEA

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

( وإن نواهما ) أي: الواجب والمسنون بغسل واحد (حصلا) أي: حصل له ثوابهما، لأنه نواهما، والأفضل أن يغتسل للوجوب أولاً، ثم للمسنون. (١٠٧)

[۱۹/ب] [الحكم إذا نوى الغسلين: الواجب والمسنون]

قوله: (أي: حصل له ثواهما) / وعُلم منه أن اللتين قبلهما الله الله فيهما إلا ثواب ما نواه، وإن أجزأ عن الآخر، لحديث: (( وإنما لكل

<del>(Z =</del>

عباس: «أما الطيب فلا أدري وأما الغسل فنعم » رواه ابن حبان، كتاب الصلة، باب صلاة الجمعة، حديث (٢١/٧). انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٢١/٧). وأبن خزيمة (١٧٥٩) بلفظ: « اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنباً ومسوا من الطيب ».

وحسّنه الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الجامع الصغير (٢٥٤/١).

- (۱) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري (۲/۷۷) كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، حديث (۸۸٤)، قال: (معناه: اغتسلوا يوم الجمعة إن كنتم حنباً للجنابة، وإن لم تكونوا حنباً للجمعة، وأخذ منه: أن الاغتسال يوم الجمعة للجنابة يجزئ عن الجمعة سواء نواه للجمعة أم لا، وفي الاستدلال على ذلك بعد، نعم روى ابن حبان من طريق ابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث: «اغتسلوا يوم الجمعة إلا أن تكونوا حنباً » وهذا أوضح في الدلالة على المطلوب، لكن رواية شعيب عن الزهري أصح. قال ابن المنذر: حفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين) أه.
- (٢) وهما: أنه إذا نوى غسلاً مسنوناً أجزأ عن الغسل الواجب، وعكسه إذا نوى غسلاً واجبـــاً أجزأ عن المسنون بطريقة أولى . انظر: كشاف القناع (٨٩/١) .

# ... وإن نوى رفع حدث منها على أن لا يرتفع غيره، فعلى ما نوى. (١٠٨)

حاش<u>ی</u>ة ابــن حمیـــد

امرئ ما نوى » (١), وليس معنى الإجزاء هنا سقوط الطلب: بدليـــل قولـــه: (الأفضّل أن يغتسل ... الخ) اه (شع) (٢).

[الحكم إذا تنوعت

قوله: ( فعلى ما نواه ) أي: لم يرتفع سوى ما نـــواه، وإلا لــزم [الله عمل لم ينوه . أه ( م ص ) (٣) .

قال (م خ): لكن لا يصلي بهذه الطهارة لبقاء غير ما قيد فيه من الأحداث (٤).

وهذا القول مخالف لرأي شيخه الشيخ (منصور البهوتي) حيث قال البهوتي في شرحه على المنتهى (١/٨٥١): ( وإن نوى رفع حدث نومٍ مثلاً غلطاً من عليه حدث بول، ارتف\_\_\_ع، لتداخل الأحداث ) . أه\_

وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٣١٦/١) .

<sup>(</sup>۱) رواه الجماعة: فرواه البخاري بشرح الفتح، كتاب بدء الوحي، باب كيفية كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ (۹/۱). ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات » (۱۰۱۰/۱). وأحمد (۲۰/۱). وأبو داود، كتاب الطلاق، باب فيما عين به الطلاق والنيات (۲۰۱۲). والترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنيا (۲۰۱۲). والنسائي، كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء (۱۸۰). وابن ماجه، كتاب الزهد، باب النية (۱۸۰۲).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٨٩/١) ولكنه قال: (بدليل قوله: «والمستحب أن يغتسل... إلخ»).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى مع حاشية التحقيق (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، رسالة علمية (١٧٢/١).

( وصفة الوضوء: أن ينوي، ثم يسمى ... ) ويشهد للثلاث حديث علي أيضاً: «أنه مضمض و استنشق ثلاثاً بثلاث غرفات » متفق عليه... (١٠٨/١)

حاشية أبسن حميسد

# فصل في صغة الوضوء

قوله: (ويشهد للثلاث حديث على )(١) أقول: استقريت جامع الأصول<sup>(٢)</sup> في الطهارة، ومختصره، والمنتقى<sup>(٣)</sup>، فلم أر ذلــــك عــــــــن غرفات"] على (٤)، بل المروي عن على مقيد بكف واحدة، أخرجه أهل السنين (٥)،

- (١) لا يوجد في الصحيحين من حديث على، فلعله من حديث عبدالله بن زيد بـــن عــاصم الأنصاري.
- انظر: البخاري بالفتح (٣٨٩/١) كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة، الحديث (١٩٢). وصحيح مسلم (١٧٧/١) كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ ، الحديث (٢٣٥).
- (٢) جامع الأصول لأحاديث الرسول ﷺ لأبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثـــير الجزري الشافعي، المتوفى سنة (٦٠٦هـ)، ذكر أن مبنى هذا الكتاب على ثلاثة أركان الأول في المبادي، والثاني في المقاصد، والثالث في الخواتيم، وهو تجديد لكتساب رزين. ولهذا الكتاب عدة مختصرات. انظر: كشف الظنون (٣٧/١)، ومقدمة كتاب حامع الأصول تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط (٤/١).
  - (٣) مروي عن عبدالله بن زيد ﴿ الله عَلَيْهُ . انظر: المنتقى ص(٢١) كتاب الطهارة .
- (٤) قلت: بل روى ذلك عن على بن أبي طالب بروايات متعددة في جامع الأصول لابن الأثير. انظر: جامع الأصول (١٤٩/٧) الباب الرابع في الوضوء، الفرع الأول.
- (٥) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ ، الحديث (١١١، ١١٢، ١١٣). وأخرجه الترمذي في الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبي ﷺ كيف كان؟ الحديث (٤٩). وأخرجه النسائي في الطهارة، عدد غسل الوجه، الحديث (٩٣)، غسل اليدين، الحديث (٩٤) مختصراً. والحديث عند النسائي في الطهارة، بأي اليدين يستنثر، الحديث (٩١). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة، بـاب المضمضـة والاستنشـاق مـن كـف واحـد،

[حديث علي «ثلاثاً بثلاث

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

ويشهد للست حديث طلحة بن مُصرف، عن أبيه عن جده قال: « رأيت النبي ﷺ يفصل بين المضمضة والاستنشاق » رواه أبو داود ووضوءه كان ثلاثاً ثلاثاً، فلزم كونهما من ست . (١٠٨/١)

(ويصح أن يسميا) أي: المضمضة والاستنشاق (فرضين) إذ الفرض والواجب واحد، وهما واجبان في الوضوء والغسل، لما تقدم أول الباب... (١٠٩/١)

ابسن حميسد نعم هو في البخاري من رواية عبدالله بن زيد بن عاصم (١). اه (ع ب).

قوله: ( فلزم كونهما من ست ) أقول: لا أراه، لاحتمال كوهما غرفتين فقط، بل هو الظاهر، ويؤيده قول النووي: ( لم يصـــح في السـت شـــىء )(۲). اه .

> قوله: (إذ الفرض والواجب واحد) (٣) أقول: المعلوم من عبارة الفقهاء الفرق(٤)، وإليه يشير كلام الإمام، كما ذكره العلامة ابن رجب

الحديث (٤٠٤). وفي تحفة الإشراف (١٠٢٠٣) .

سبق تخریجه .

والراوي هو: عبدالله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري، المازي، أبو محمد، صحبابي شهير، روى صفة الوضوء وغير ذلك، ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب، واستشهد بالحرة سنة ثلاث وستين. تقريب التهذيب ص(٥٠٨) رقم (٣٣٥١) .

- (٢) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٠١/٣) كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، حديث (٥٣٧). والمجموع شرح المهذب (٤٠٠/١).
- (٣) انظر: الروضة ص(١٦)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحـــام ص(٩٤)، والمسـودة ص(٥٠)، وشرح الكوكب المنير (١/١٥٣)، والتعريفات للحرحاني ص(١٧٣).
- (٤) قال الشيخ ابن بدران رحمه الله في نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة النـــاظر وجُنّـــة المناظر لابن قدامة (٧٨/١): (قوله: (والفرض ...) جواب سؤال مقدر حاصله هل من فرق بين الواجب والفرض؟ فأجاب بأن الواجب مرادف للفرض على إحدى الروايتين عـن

[عدد غرفات ماء الوضوء]

( وسنُرُّ لمن فرغ) من وضوئه، قال في "الفائق" قلت: وكذا غسلٌ ( رفـــع بصره إلى السماء، وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك لــه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ). (١١٦/١)

داشــــية ابــن دميــد [ما يسن بعد الفراغ من الوضوء] في (ش) الأربعين (۱)، وأطال (۲)، نعم هو في اصطلاح الأصوليين واحد على الصحيح ( $^{(7)}$ . اه ( $^{(7)}$ ).

قوله: ( وسُرٌّ لمن فرغ من وضوئه ) قال (ع ب): أو تيمم

<del>(</del>₹ =

الإمام أحمد ﷺ وهو قول الشافعي، وأما الحنفية فقد فرقوا بينهما فقالوا:

الفرض: ما ثبت بدليل قاطع كنص الكتاب والإجماع والخبر المتواتر .

والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالقياس وخبر الواحد .

والنزاع لفظي إذ لا نزاع بيننا وبينهم في انقسام ما أوجب الشرع علينا وألزمنا إياه من التكاليف إلى قطعي وظني، فاتفقنا على تسمية الظن واحباً وبقي النسزاع في القطعسي، فنحن نسميه واجباً بطريق الترادف وهم يخصونه باسم الفرض، وهذا مما لا يضرنا وإياهم فليسموه ما شاءوا). أهد

(۱) شرح الإمام الحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد، المعروف بابن رجب البغدادي الحنبلي، المتوفى سنة (۹٥هه)، وهو شرح كبير على الأربعين حديثاً للإمام المحدّث محيي الدين يحيى بن شرف النووي الشافعي، المتوفى سنة (٢٧٦هه)، وشرح ابن رجب هذا يسمى "جامع العلوم والحكم في شرح أربعين حديثاً من جوامع الكلم"، وقد ضمّ إليها أحساديث مسن جوامع الكلم حتى وصلت إلى خمسين حديثاً.

انظر: كشف الظنون (٩/١٥)، ومقدمة كتاب جامع العلوم والحكم (٦/١٥).

- (٢) انظر: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم (١٥٣/٢) الحديث الثلاثون.
- (٣) انظر: الروضة ص(١٦)، والمستصفى (١٦/١)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(٩٤).

< YOY >

كتاب الطمارة

الهنتمي وشرحه

 فيما يظهر (١)، قال النووي في الأذكار (٢): وأما التشهد بعد التيمــم وبـاقي الذكر فلم أر فيه لأصحابنا ولا لغيرهم شيئاً، والظاهر أن حكمه علــى مــا ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء (٣).

#### تتمــة:

نقل من خط ابن عوض وسكت عن قراءة: "إنا أنزلناه عقبه" لضعف الحديث الوارد فيه كما نبه عليه بعضهم. اه من خط شيخنا (م خ).

فسرع:

[جواب البلقيني: إذا تزاحم ذكر الوضوء والأذان] [/1/ أ]

سُئل البلقيني (٤) عن إنسان فرغ من الوضوء وحين فراغه فرغ المؤذن من الأذان، فهل يأتى بذكر الوضوء / أو الأذان ؟ وإذا أتى بأحدهما،

انظر: كشف الظنون (٦٨٨/١)، ومقدمة الأذكار للنووي ص(٩).

- (٣) الأذكار من كلام سيد الأبرار، للنووي ص(٣٣).
- (٤) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني ثم القاهري البلقيني الشافعي، محـــدّث فقيه أصولي متفنن، من المجتهدين الكبار الذين جمعوا بين العلــــم والعمــل، ولـــد ســنة (٧٢٤هـ)، وتوفي في سنة (٥٠٨هـ). انظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شــهبة (٣٦/٤)، والضوء اللامع (٢٥/٦)، والشذرات (٥١/٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات، رسالة علمية (١٨٠/١) مـــع حاشــية المحقق رقم (٣) .

<sup>(</sup>٢) ويسمى هذا الكتاب بــ "حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكــار" في الحديث للإمام محيي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف النووي، المتوفى سنة (٢٧٦هـ)، وهــو كتاب مفيد مشهور بأذكار النووي في مجلد مشتمل على (٣٥٦) باباً، فيه أذكــار اليــوم والليلة حتى ضم باب الاستغفار، شرحه الشيخ محمد بن علان المكي الشافعي، المتوفى سنة (٠٥٠هـ)، وسماه الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية، وكان الجلال السيوطي لخصـه في كراستين، وسماه أذكار الأذكار الأذكار .

< Y0 E

كتاب الطمارة

ألمنتمي وشرحه

( ومن وُضئ، أو غُسل، أو يُمم ) ببناء الثلاثة للمفعــول ( بإذنه ) أي: المفعول به ( ونواهُ ) أي: نوى المفعول به الوضوء، أو الغسل، أو التيمــم ( صح ) وضوءه، أو غسله، أو تيممه . (١١٨/١)

ومفهوم كلامه: أنه لو وضئ بغير إذنه، لم يصح، ولا نواه ..... ولم أقف على من صرّح به . (١١٨/١)

هل يشرع له الإتيان بالآخر أم لا ؟.

فأحاب: يأتي بالذكر المشهور عقب الوضوء؛ لأنه ذكرُ العبادة التي التي به، ثم يأتي بالذكر الذي يقال بعد الأذان، وفي الذكر الذي يقال بعد الوضوء الشهادتان، وحسن أن يأتي بهما أولاً ثم يردفهما بالدعاء بعد الأذان، لتعلقه بالنبي بي الله عام بالدعاء لنفسه . اه نُقِل من خط الشنواني (۱).

[حكم من وُضئ او غُسل او يُمم ياذنه ونواه]

قوله: (بإخنه) هكذا في "الإقناع" (٢)، وظاهر عبارة "الشرح" و"المبدع" وعبره ما في الإيعتبر إذنه بل نيته فقط، وهو أوجه اه (م ص)، وأنت خبير بأن المذهب ما في الكتابين، فمفهومه: كما قلما الله الم ص):

<sup>(</sup>۱) محمد بن علي بن منصور الشنواني الشافعي، فاضل مصري، ولي مشيخة الجامع الأزهر، نسبته إلى "شنوان الغرف" من قرى المنوفية، من كتبه: حاشية على شرح اللقماني على الجوهرة، في التوحيد، وحاشية على مختصر البخاري لابن أبي جمرة، وحاشية على شرح العضدية في آداب البحث، وحاشية على شرح السمرقندية. توفي سنة (١٢٣٣هـ).

انظر: الأعلام (٢٩٧/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (١/٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المبدع (١٣١/١).

<sup>(</sup>٤) التوضيح (٢٣٧/١)، إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (٦٦/١)، الإنصاف (١٦٥/١).

< Y00 >

كتاب الطمارة

الهنتمى وشرحه

و ( لا ) يصح وضوءه أو غسله أو تيممه ( إن أكره فاعل ) أي: موضئ، أو مغسل، أو ميمم لغيره، أو صاب الماء، وقواعا المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب .....

(أنه لا يصح بغير إذنه وإن نواه)(١)، قال: (و لم أقف على من صر ح به الهدد). قوله: ( وقواعة الهذاه المختب تقتضي الحجة ... الخ )(١) قال الشيخ (ع ن) في (ش) العمدة: وفيه نظر، فإن هذه الصورة كالتي قبلها في غسل جزء من اليد في محل غسلها، وليست من قبيل الصب الخارج عن شرط الطهارة في كل الأعضاء في الأكثر، فإن المتوضئ في هذه الصورة هو الذي يوصل الماء إلى وجهه ورأسه وأكثر يديه لا إلى جميع يديه؛ لأن أول حزء يلاقى الماء من يديه يصير غسله بفعل المكرة -بفتح الراء- فلم يصح. اه

واعترضه المحقق السفّاريني بقوله: أقول: تعليل الشارح وانتصاره لملا في الإقناع ليس فيه إقناع. نعم هو جواب إقناع، وأي فرق بينه وبين إناء مغصوب يغترف منه المتوضئ، أو يتوضأ منه وفيه قلتان، إذ من المعلوم أنسه آلةٌ للماء المباح وإلا لما انضبط كما لا يخفى على محصل، فالصحيح المعتمد عنده: أن الطهارة صحيحة فيما إذا أكره من يصب عليه الماء كما يظهر لكل نبيه، ولا يقتضي/ المذهب غير هذا انتهى (3).

[۱۷/ب]

<sup>(</sup>١) انظر: كشاف القناع (١٠٧/١) حيث قال: (فإن لم ينوه لم يصح، ولو نواه الفاعل).

<sup>(</sup>٢) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١١٨/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١١٨/١)، حاشية الـــروض المربــع لعبدالرحمــن النجدي ص(٢١٢).

<sup>(</sup>٤) قال في الإنصاف (١٦٥/١): (لو أكره من يصب عليه الماء أو يوضيه على وضوئه، لم يصح، قدمه في الرعاية، وقيل: يصح في صب الماء فقط. وقـــال في الفــروع: ... وإن أكرهه عليه لم يصح في الأصح).

وكتب عليه تلميذه الشيخ عيسى المقدسي القدومي(١) ما نصه، أقول: اعتراض شيخنا السفّاريني على الشيخ ليس بجيّد، وقوله: أي فــرق ٠٠٠ الخ ابن مهيد من تأمل عبارة الشارح ظهر له الفرق كالصبح من الليل، لكن الظـــاهر أن الشيخ بمجرد رؤيته للعبارة كتب عليها من غير تأمل انتهى .

> وكتب عليه أيضاً الشيخ غنام بن محمد النجدي ثم الدمشقي ما صورته: قوله: (ليس فيه إقناع)، بل فيه إقناع، وأي إقناع يظهر لأدبى مــن طلب الانتفاع.

وقوله: (أي فرق ... الخ)، الفرق أن الإناء ظرف للماء بخلاف الصاب، فإنه أوصل الماء إلى أول جزء من اليد، وهو مكره فلم يصح وضوءه، فلا فرق بين من أوصل الماء إلى أول جزء من اليدين مكرهاً، وبين من وضله غيره مكرهاً؛ لأن كلاً منهما أوصل الماء إلى العضو بفعل الإكراه، وهذا مما لا غبار عليه، كيف وقد منع صحة وضوء من أكررَه صاباً في الإقناع(٢)، وصاحب المنتهى ذكر التي قبلها، وهي إذا أكره من يوضئه، بقولـــه: (لا إن أُكْره فاعل (٣)، بل كلامه شامل لمن يصب الماء، كما ذكره (م ص)

<sup>(</sup>١) عيسى المقدسي القدومي، العالم الفاضل، اشتغل بتحصيل العلوم بدمشق واستفاد وأفاد، وانقطع للعبادة والأوراد وتلاوة القرآن، وهو من تلامذة العلامة السفّاريني، وله تحقيقـــات نفيسة، وله شهرة في جبل نابلس، وله ذرية طلبة علم فضلاء منهم الشيخ عبيد، والشييخ عبدالله صوفان.

انظر: السحب الوابلة (٨٠٩/٢)، وسلك الدرر (٢٧٤/٣)، والتسهيل رقم (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (١/٤٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: منتهى الإرادات (٢٢/١).

وإن أكرة المتوضئ ونحوه على وضوء، أو عبادة، ففعلها؛ فإن كان لداعي الشرع، لا لداعي الإكراه، صحت، وإلا فلا. (١١٨/١)

في شرحه، وعبارته: (لا إن أُكرِهَ فاعل) (١) أي: موضئ أو مغسل أو ميمم أو صاب للماء فجعله داخلاً تحت كلامه، وإن ناقشه بعد ذلك .

فتلخص : أن الشيخ (ع ن) موافق للمنتهى، والإقناع، وما استظهره (م ص) رده (ع ن) (٢) يما لا يتوقف فيه لبيب . اه .

قوله: ( وإلا فلا ) عبارة الطوفي (٣) مع شيء من شرحه في

- (١) انظر: إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (٦٦/١).
- (٢) انظر: هداية الراغب ص(٥٠)، والروض المربع تحقيق مجموعة من العلماء ص(٢٧٠) .
- (٣) نجم الدين أبي الربيع سُليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي البغدادي، الحنبلي، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة، وتوفي سنة (٢١٦هـ)، ورأيه في تقديم المعلمة على النص والإجماع مشهور، خالف به إجماع الأمة، من كتبه الكثيرة: الإشارات الإلهية في المباحث الأصولية، والإكسير في قواعد التفسير، وشرح الأربعين النووي، ومختصر الروضة .

انظر ترجمته في: ذيل الطبقات لابن رجب (٣٦٦/٢)، والمقصد الأرشد (٢٥/١)، والمقصد الأرشد (٢٥/١)، والدرر الكامنة (٢٤٩/٢) .

(٤) قال ابن بدران في المدخل ص(٣٣٨): (مختصر الروضة القدامية للعلامة سليمان الطوفي مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب ينخرط مع مختصر ابن الحاجب في سلك واحد، وقد شرحه مؤلفه في مجلدين حقق فيهما فن الأصول وأبان فيسه عن باع واسع في هذا الفن واطلاع وافر، وبالجملة فهو أحسن ما صنف في هسذا الفن وأجمعه وأنفعه). أهس

وقال محقق التحبير شرح التحرير (١٠/١): ( شرح الشيخ الكناني : اسمه "سواد النـــاظر وشقائق الروض الناظر" يوجد مخطوطاً في المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (٢٨٣) أصـــول حـــــول

[1/1]

لابن نصر الله الكتاني<sup>(۱)</sup>: وإن أكره على الإسلام فأسلم، أو على الصلاة فصلى، قيل: أي: في عرف الشرع والاصطلاح، إذا ما كلف به، ثم إن قصد بذلك التقية، أي: اتقاء ما توعد به من الصلاة، لا الانقياد لداعي الشرع، كان عاصياً في الباطن، وإلا كان / مطيعاً ظاهراً وباطناً. اه (۱).

وكلام الشيخ لا يوافقه، فإن ظاهر كلام الطوفي، بل صريحه يقتضي سقوط ما عليه ظاهراً مطلقاً، لكن تارة يكون ظاهراً فقط، وترارة يكون ظاهراً وباطناً، وظاهر كلام (الش) الشيخ يقتضي: أن ما فعله لداعي الإكراه لا يكون مسقطاً لما عليه، لا ظاهراً ولا باطناً (٣)، فتدبر. اه (م خ).

وأقـول: لفظة (في الباطن) بعد قوله: (كان عاصياً) من كلام الشارح ابن نصر الله، لا من كلام الماتن الطوفي، كما رأيته في عدة نسخ مضبوطـة

فقه (٤٢٢٧)، وله صورة في قسم المخطوطات الجامعة الملك سعود برقـــم (ف٢٥١٦)، وقد حقق أوله إلى نهاية باب الإجماع الدكتور حمزة حسين الفعر بجامعة أم القـــرى لنيــل درجة الدكتوراه ).

(۱) في حاشية ابن حميد "الكتاني" بالتاء، والصواب "الكناني" بالنون، كما ورد في ترجمته في كتب التراجم حيث قالوا عنه: علي بن محمد بن علي بن عمر الكناني، العسقلاني المصري، ثم الدمشقي الحنبلي، ابن نصر الله، أحد فضلاء الحنابلة، وكان يجمع إلى العلم التواضع والورع، ولي قضاء دمشق بعد وفاة ابن قاضي الجبل إلى أن توفي سنة (٧٧٦هـ).

انظر ترجمته في: الجواهر المنضد ص(٩٢)، والســحب الوابلــة (٧٦٧/٢)، والشــذرات (٢٤٣/٦)، والمنهج الأحمد ص(٤٦٤).

- (٢) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١٩٤/١) .
  - (٣) انظر: الإنصاف (١٦٦/١).

**<sup>₹</sup>** =

بخط علماء أفاضل(١)، وهي مخصصة لقوله: (كان عاصياً) المقتضى ظـــاهراً، وباطناً، فحصصه (الش) بقوله: (في الباطن) وهو كذلك؛ لأنه قـــد صلــي ابن ميــ وسقطت عنه المطالبة في الظاهر، وأمره إلى الله، فإن كان للتقية لم تنفعـــه في الباطن، وكلام الشيخ (م ص) لا يخالف هذا؛ لأن قوله: (صحت)(٢) أي: ظاهراً وباطناً، إذ هذا مقتضى الصحة، وأما سقوط المطالبة ظاهراً فلم يتعرض له بنفي ولا إثبات، لعلمه من موضع آخر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١١٨/١) .

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(مسح الخفين، وما في معناهما رُخصَة) وهي لغة: السهولة. شرعاً: ما ثبت على خلاف دليل شرعى، لمعارض راجح، وصحاهما العزيمة. (١١٩/١)

#### باب المسح على الخفين

[الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها

قولسه: ( وجندها العزيمة )(١) قال (عب): أقول: تعبيره ابن حميد بالضد فيه مسامحة. إذ الضدان(٢) لا يجتمعان، والرحصة والعزيمة قد يجتمعلن. راجع الطوفي <sup>(٣)</sup>.

فلو قال خلافها، لكان أولى . اه .

وأقـول: عبارة الطوفي: ( والرحصة قد تجب كـأكل الميتـة عنـد الضرورة، وقد لا تجب ككلمتا الكفر، ويجوز أن يقال: التيمم، وأكل الميتة

- (١) وانظر في تعريف العزيمة: الإحكام للآمدي (١٣١/١)، وجمع الجوامع وحاشية البناني (١٢٤/١)، ولهاية السول (١/١٩)، والتعريفات للجرجاني ص(٥٥١)، والمدخـــل لابــن بدران ص(٧١)، وشرح الكوكب المنير (٧١/١)، والتحبير شرح التحريــو (١١١١/٣)، وشرح مختصر الروضة (٤٥٧/١) .
- (٢) الضدان: هما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، كالسواد والبياض، فيستدل بوحود أحدهما على عدم الآخر ولا دليل في عدم واحد منهما.

وقيل الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضوع واحــــد، يســتحيل اجتماعــهما، كالسواد والبياض .

انظر: شرح تنقيح الفصول ص(٥٧)، وتقريب الوصول ص(٥٧)، والتعريفات للجرجاني ص(١٧٩)، والقاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين ص(١٤٨).

(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/٤٥٧) .

كل منهما رخصة عزيمة باعتبار الجهتين )(١) اه.

[۱۸/ب]

وقول (ع ب): بناءً على ما جوزه الطوفي، فلـو قال: خلافها ابن ميد ... الخ، غير سديد أيضاً؛ لأن الخلافان (٢) يرتفعان، والرخصة والعزيمة لا يرتفعان، وعلى إطلاق الجمهور ولا يجتمعان / فصارا نقيضين (٣).

> وعلى ما جوزه الطوفي ألهما قد يجتمعان، مع ألهما لا يرتفعان، فـــلا يعرف عند المتكلمين له نظير؛ لأن المعلومين: إما أن لا يجتمعا ولا يرتفعا وهما النقيضان، أو يجتمعا ويرتفعا وهما الخلافان، أو لا يجتمعا ويرتفعا لاختلاف الحقيقة وهما الضدان، أو لا يجتمعا ويرتفعا لتساوي الحقيقة وهما المثلان، فهذه أربعة أقسام ولا خامس لها. نعم ربما يتمشى ما جوزه الطوفي على قولهم: أن الخلافين قد يتعذر ارتفاعهما لخصوص حقيقة غير كولهما خلافين، وإن كلن عُد هذا منه في غاية البعد، فتأمل وحرر.

> > (١) انظر: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) الخلافان: هما اللذان يمكن اجتماعهما وارتفاعهما، كالإنسان والفرس، فلا دليل في وجود واحد منهما ولا في عدمه .

انظر: تقريب الوصول ص(٥٧)، وشرح الكوكب المنير (٢١/٢)، وشرح تنقيح الفصــول ص (۹۷).

<sup>(</sup>٣) النقيضان هما اللذان لا يجتمعان معاً، ولا يرتفعان معاً، كوجود زيد وعدمه، فيستدل بوجود أحدهما على عدم الآخر، وبعدمه على وجوده .

والفرق بين النقيضين والضدين: أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعـــدم، فالشيء إما موجود أو معدوم، والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالســواد والبيـاض، وإحلال الحمرة مكالها مثلاً.

انظر: شرح تنقيح الفصول ص(٩٧)، وتقريب الوصول ص(٥٧)، والتعريفات ص(٩٨).

# وشرعاً: ما ثبت على خلاف اليل شرعي، لمعارض راجح، وضدّها العزيمة، المنتمر وشرحه وشرحه وشرحه وشرحه وهما وصفاق للحك

**ماشــــية ابــن مميــد** [شرح تعريف الرخصة شرعاً]

قوله: ( ما ثبت على خلاف دليل ... الخ )(١) خررج ما ثبت على وفق الدليل كالصوم في السفر، فإنه عزيمة (٢).

وقول فير راجح احتراز مما إذا كان المعارض غير راجح الله إما مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها، قاله في (ش) مختصر التحرير (٣).

قوله: ( ولهما ) أي العزيمة والرخصة (٤).

قوله: ( وحفاق الحكم ) أي: لا للفعل، فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، وتكون الرخصة بمعنى الترخيص، ومنه: (( فـــاقبلوا رخصة الله ... )(() قاله في (ش) مختصر التحرير (١).

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١/٩١١)، والبلبل مختصر الطوفي ص(٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: التحبير شرح التحرير (١١١٧/٣) ولكنه قال: (كالصوم في الحضر).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ولكنه قال: ( فيلزم الوقف على حصول الراجح ) .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١١٢٤/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي في "سننه" (١٧٦/٤) في باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، من كتــــاب الصيام، عن جابر بن عبدالله أن النبي على قال: «عليكم برخصة الله الـــــيّ رخـــص لكـــم فاقبلوها »، وذلك في قصة الرجل الذي صام في السفر حتى ظلل عليه .

وأصل الحديث في "الصحيحين" بغير هذه العبارة. فهو في البخاري في باب قول النبي الله لمن ظلل عليه واشتد الحر: « ليس من البر الصوم في السفر » من كتاب الصوم برقم (١٩٤٦). وفي مسلم في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر من كتاب الصيام برقم (١١١٥). ورواه مسلم هذه العبارة بلفظ: «عليكم برخصة الله الذي رخص لكم » بعد الحديث إلا أنه لم يصلها .

<sup>(</sup>٦) انظر الأقوال في المسألة: التحبير شرح التحرير (١١٢٥/٣).

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

الوضعــى .

# (و) المسح (أفضل من غسل) . (١١٩/١)

[معنى الحكم الوضعي]

أبسن مميسد

قوله: (الوضعي) أي: المنسوب إلى الوضع، وهو كما قال الطوفي في (ش) مختصره: ( معنى الوضع هـو: أن الشارع وضع، أي: شرع أموراً سُميت أسباباً وشروطاً وموانع(١) تُعرف عند وجودها أحكام الشرع بإثبات أو نفي ) <sup>(٢)</sup> اه .

[متي يجب مسح الخفين؟]

قوله: (أفضل من غسل) ذكر الأسنوي(٢):أنه يجب المسح إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهو لابس بالشرائط المعتبرة، وإذا خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركعة / الثانية في الجمعة، وإذا تعينت عليه الصلاة علي ميت [[//1] وخيف انفجاره، والذي يظهر أن مذهبنا كذلك، وذكر الأسنوي أيضاً: ( أنه يجب لو خاف خروج الوقت باشتغاله بالطهارة ) .

<sup>(</sup>١) السبب شرعاً: هو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، فيوجد الحكم عنده لا به. والشرط شرعاً: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع شرعاً: هو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٤٤٧/٣-٤٦٠)، وشرح الكوكب المنير (١/٤٤٥-٥٦).

<sup>(</sup>٢) شرح مختصر الروضة (١/١٤).

<sup>(</sup>٣) عبدالرحيم بن الحسن بن على القرشي الإسنوي المصري، شيخ الشافعية في زمانه، وُلد سنة (٤٠٧هـ)، وتوفي سنة (٧٧٧هـ). من تصانيفه الكثيرة: التمهيد، والكوكب الدري، والمهمات في الفقه، وطبقات الشافعية، وشرحه لــ"المنهاج" مشهور مطبوع، واسمه نماية السول. انظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (٩٨/٣)، وطبقات ابن هدايـــة الله ص(٢٣٦)، والدرر الكامنة (٤٦٣/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المحرر في الفقه (١٣/١). والجحد ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن محمد بن علي بن تيمية الحـــراني

( ويصح ) المسح ( على خف ً ) في رجليه ... وقد استنبطه بعضهم من قراءة ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] بالجر، وهمل قراءة (النصب على الغسل. (١٢٠/١)

 الشيخ الموفق (١). اه من خط ابن عطوة (٢).

وفي (الغاية): ويتجه وجوبه للابس معه ماء لا يكفي، واحتمل وتاركه رغبةً عن السنة، أو شاكاً في جوازه (٣). اه

[حكم المسح على الخفين] قوله: ( وقد استنبط بعضهم ... الخ ) أقول: المُستنبط لذلك الآمدي الشافعي، وابن القصاب (٤)، ومال إليه الشيخ (٥). اه (ع ب).

<del>F</del> =

الحنبلي، المكنى بأبي البركات، ولد سنة (٩٠هـ) تقريباً، إمـــام في القـــراءات والحديـــث والتفسير وأصول الفقه والنحو، وله في الفقه عنـــــد الحنابلــة منــــزلة حليلـــة، تـــوفي سنة (٢٥٦هـ). من كتبه: المحرر في الفقه، ومنتقى الأحيار في أحاديث الأحكام .

- (١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (١/٤٢٨).
- (٢) هذا النقل بتمامه من قوله: ( ذكر الإسنوي أنه يجب ... إلى قوله- من خط ابن عطوه ) في الفواكه العديدة في المسائل المفيدة لابن منقور (٢/١) .

وابن عطوه: هو أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي، النجدي، شهاب الدين، ولد في بلدة العيينة، ونشأ بها فقرأ على فقهائها ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم، فأقام فيها مدة، وقرأ على أحلاء مشايخها، وتفقّه ومهر في الفقه، فرجع إلى بلده موفور النصيب من العلم والدين والورع، فصار مرجعاً في مذهب الإمام أحمد في قطر نجد، له تحقيقات وفتاوي، توفي ببلده ودفن في الجبيلة قرب العيينة سنة (٨٤ ٩هـ). له: التحفة البديعة، والروضة النقدية، ودرر الفوائد وعقيان القلائد.

انظر: الجوهر المنضد ص(١٥)، وتاريخ نجد (٣٠٣/٢)، والسحب الوابلة (٢٧٤/١).

- (٣) غاية المنتهى (٣٦/١).
- (٤) انظر: المجموع (١/٥٠٠).
- (٥) يعنى ابن قدامة . انظر: المغنى (٣٧٣/١) .

(و) يصح المسح أيضاً على (جرموق) وهو: (خف قصير) ويسمى أيضاً: الموق، لحديث بلال: «رأيت النبي الله يمسح على الموقين والخمار ». (١٢٠/١)

قوله: (في الحديث: «والخمار») (١) قال (م خ): المراد به في هذه ابن حميد الرواية العمامة؛ لألها تخمر الرأس، أي: تغطيه (٢). اه وهذا في هذا الحديث [المراد بالخمار في المسح على الخفين والخمار » فاسند المسح إلى النبي على الخفين المراد بالخمار العمامة بخلافه في الحديث الآتي «امسحوا على الخفين والخمار » (١) فإن المراد به هناك خمار المرأة على ظاهره (٤).

رواه أحمد في المسند (٧٥/٧). كما رواه أبو داود في سننه (٣٩/١) كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، الحديث (١٥٣). والحاكم في المستدرك (١٧٠/١) كتاب الطلماة، باب المسح على العمامة والموقين، وقال: هذا حديث صحيح، فإن أبا عبدالله مولى بني تميم معروف بالصحة والقبول. وأما الشيخان فإنهما لم يخرجا ذكر المسح على الموقين. وقلال الذهبي: (صحيح ليس عندهما ذكر الموقين). وابن خزيمة في صحيحه (١/٥٥) جماع أبواب المسح على الحقين، باب الرحصة في المسح على الموقين، الحديث (١٨٥). والبيمةي في سننه (٢٨٨/١) كتاب الطهارة، باب المسح على الموقين. قال الحافظ عن إسناد أبي داود: (وحديث المسح على العمامة عند أبي داود من حديث بلال بإسناد حسن).

انظر: تلخيص الحبير (٨٩/١) .

<sup>(</sup>۱) حديث بلال: « رأيت رسول الله ﷺ يمسح على الموقين والحمار ».

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات، رسالة علمية (١٨٣/١) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٢٢/٧) من حديث بلال .

و سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٤) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى أعلاه .

... ويتصور أن يحلي المقيم بالمسح سَــبع صلـوات، والمسافر سبع عشرة صلة . (١٢٤/١)

داشسية ابسن دويسد [مدة مسح الخفين للمقيم والمسافر]

قوله: ( ويتحور أن يحلي ) يعني في الجَمْعِ إذا أخّر الظهر إلى العصر لعذر يبيح الجَمْعَ من مرض وغيره، ومسح من وقت العصر ثم صلى العصر من الغد قبل فراغ المدة في وقت إحداهما، والمسافر كذلك (١). اهر (ع ب).

#### تتمــــة:

لو أحدث في الحضر ثم تيمم فيه ثم سافر، هل يمسح مسح مقيم أو مسافر؟ لم أجد ذلك، ويحتمل وجهين (٢)، قاله ابن نصر الله في حواشي الكافي .

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (١٧٥/١)، وإرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (١٩/١).

<sup>(</sup>٢) من مسح في سفر ثم أقام، فالمذهب أنه يتم مسح مقيم إن بقي منه شيء وإلا خلع . وإن مسح مقيماً ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليباً لجانب الخطر وهذا هو المذهب. والرواية الثانية: أنه يتم مسح مسافر إن لم يتم مدة الإقامة قبل سفره. وهذا مذهب أبي حنيفة، والرواية التي رجع إليها الإمام أحمد، واختارها الخلال، وأبو الخطاب .

انظر: المبسوط (١٠٣/١)، والشرح الكبير لابن أبي عمر (٧٣/١)، والفسروع (١٦٨/١)، والإنصاف (١٧٨/١)، والمغنى (٣٧٠/١) .

أما إن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر؛ لأنه ابتدأ المسح مسافراً، قـــال في الشرح الكبير (٧٣/١): ( لا نعلم فيه حلافاً لقول النبي ﷺ: « يمسح المسافر ثلاثة أيـلم ولياليهن » وهذا حال ابتداء المسح إن كان مسافراً ). أهـــ

(وشُرِطَ في) مسح (عمامة) ثلاثة شروط: أحدها: (كونما محنكةً) ... فإن لم تكن محنكة، ولا ذات ذؤابة، لم يجز المسح عليها، لعدم المشقة في نزعها، كالكتلة؛ ولأنما تشبه عمائم أهل الذمة، وقد نهي عن التشبه بهم، قال الشيخ تقي الدين: المحكي عن أحمد الكراهة، والأقرب: أنما كراهة لا ترتقي إلى التحريم، ومثل هذا لا يمنع الترخص، كسفر النزهة، قال في الفروع: كذا قال. (١٣٠/١)

(وزوال جبيرة) ولو لم يبرأ ما تحتها، (ك) زوال (خف) وكذا برؤها، لأن مسحها بدلٌ عن غسل ما تحتها، قال في "شرحه" وغيره: إلا ألها إذا مُسحت في الطهارة الكبرى وزالت، أجزأ غسل ما تحتها، لعدم وجوب (١٣٠/١)

قوله: ( قال في الغروع ) (١) كذا قال: إنما قال ذلك؛ لأن المفهوم أن المشهوم أن المفهوم أن

قوله: ( وفيه ) أي: في قوله: ( لعجم وجوب ... الخ )؛ لأن ذلك مبنى على أن الحدث لا يتبعض (7) اه  $(3 \, \mathbf{v})^{(3)}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱/۱۳۰)، والفروع (۱۲۳/۱)، وشرح الزركشـــي (۳۸۹/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: حواشي ابن قندس على الفروع، رسالة علمية (١٠١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١٣٤/١)، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (٣) انظر: دقائق أولى النهى في المرح المنتهى (٣) ١٦٩)، والإنصاف (١٨٨/١)، والفروع (١٦٩/١) .

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ق ١٣/ب) .

الموالاة في الطهارة الكبرى. انتهى وفيه نظر يظهر مما سبق . (١٣٤/١)

قوله: (نظر)(۱) أجاب الشيخ (عن): بأنه يمكن/ أن يجاب بأن التبعيض في الطهارة الصغرى ينزع(۲) نحو الخف لمَّ كان يودي في بعض الصور إلى فوات الموالاة منع المحققون من التبعيض مطلقاً فأبطلوا الطهارة الصغرى بنزع نحو الخف فاتت الموالاة، أو لم تفت، وأطال في حاشيته فانظره (۳). اه (عب).

وبخطه أيضاً: قوله: (وفيه نظر) ووجه ذلك ما ذكر عن كتب من قوله: وذلك ..... الخ. اه

\* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١/١٣٤)، وقال الشارح في كشاف القناع (١٣٤/١): ( والصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة، بل على رفع المسح للحدث، وعدم تبعيضه ). أهــــ

<sup>(</sup>٢) (بنزع). انظر: حاشية النجدي على منتهى الإرادات (٦٦/١)، وفي نفس النقل بأسطر قليلة ما يؤكد ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (٦٦/١) .

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

( نواقض الوضوء -وهي مفسداته- ثمانيـة:

الخارج، ولو نادراً) كالريح من القبل، ..... (١٣٥/١)

(أو) كان (محتشى ) بأن احتشى قطناً أو نحوه في دبره، أو قُبله ( وابتل ) ثم خرج، انتقض وضوءه، سواء كــان طرفُــه خارجــاً أو لا، ومفهومه إن لم يبتل، لا ينقض، قال في "شرحه" : وهو المذهب؛ لأنه ليـس بين المثانة والجوف منفذ، ولم تصحبه نجاسة، فلم ينقض، انتهى. ومقتضاه: أن المحتشى في دبره، ينقض إذا خرج مطلقاً ..... (١٣٦/١)

ماشـــــية

### باب نواقض الوضوء

قوليه: (كالربح من القبل) قال في المغنى: ولا نعلم لذلك وحوداً في حق أحد. وقد قيل: يعلم بإحساس دبيب فيه، ولا يصح لعدم اليقين (١). اه (ع ب)<sup>(۲)</sup>.

قوله: (ومقتضاه) أي: مقتضى تعليل (الش) فافهم (٣).اه (ع ب).

أي: أن التعليل بأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ يقتضي أن المحتشي في الدبر ينقــــض إذا خرج مطلقاً، لوجود المنفذ بين الدبر والجوف، والله أعلم .

انظر: حاشية التحقيق لدقائق أولى النهى لشرح المنتهى، رسالة علمية (١/٩/١).

ابسن حميت

[هل ينقض الوضوء خروج الريح من القبل]

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١/٢٣١).

وقال المرداوي: ( وقيل لا ينقص خروج الريح من القبل ) .

انظر: الإنصاف (١٩١/١).

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ق ١٣/ب) .

<sup>(</sup>٣) انظر: معونة أولي النهي شرح المنتهي (٣٦/١)، والإنصاف (١٩١/١).

( الثالث : زوال عقل، أو تغطيتُه حتى بنوم، إلا نوم النبي را السلم المسلم والسم والسم والله والمسلم والله وال

( الرابع : مس فرج آهدي ولو دُبراً ..... ) . (١٤٠/١)

هاشید ابسن همید [تحدید زوال العقل عرفاً] قوله: (عرفاً) قال الزركشي<sup>(۱)</sup>: المرجمع في اليسمير والكثمر إلى العرف، لعدم حد الشارع له، قاله الشيخان<sup>(۲)</sup> وغيرهما، فإذا سقط القملم عن هيئته ونحو ذلك بطلت طهارته؛ لأن أهل العرف يعدون ذلك كثمراً <sup>(۳)</sup>. اه (ع ب).

[مس فرج الآدمي]

قوله: (آهه) التقييد بالآدمي يفيد أن الجني ليس كذلك فلنظره وحرره (٤). اه

- (۱) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي المصري الحنبلي، الإمام، العلامة، المحقّق المستة شمس الدين، أخذ الفقه عن القاضي موفق الدين عبدالله الحجاوي، ولد الزركشي سنة (۷۲۲هـ) ودفن بالقرافة الصغرى بمصر. من مؤلفاته: شرح الحرقي، وشرح المحرر لمحد الدين ابن تيمية، وشرح الوجيز .
- انظر ترجمته في: المنهج الأحمد (١٣٧/٥)، والسحب الوابلة (٩٦٦/٣)، والمدخل لابن بدرن ص(٤١٩).
- (٢) يطلق هذا الاصطلاح على علمين من أعلام المذهب هما: الموفق ابن قدامة، والمحدد عبدالسلام ابن تيمية. انظر: المقنع مع الإنصاف (٣٩/٢)، والمغني (٢٤٠/١).
  - (٣) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق ابن جبرين (٢٤٠/١).
     لكنه قال: ( فإذا سقط الساجد عن هيئته، أو القائم عن قيامه ... إلخ ) .
- (٤) قال الإمام المرداوي في الإنصاف (١٩٩/١): (مراده بالذكر (ذكر الآدمي) فالألف واللام للعهد، فلا ينقض مس ذكر غيره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به).

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بما يلي: هل لمس كل ذكر ينقض الوضوء من الآدميين والحيوان؟ فأجاب رحمه الله: (لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء حياً ولا ميتاً باتفاق الأثمة، وذكر بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي فيه وجهين، وإنما تنازعوا في مس فرج الإنسان خاصة).

< YV1 >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(لا) إن كان النوم اليسير (مع احتباء، أو اتكاء، أو استناد) فينقض مطلقاً، كنوم المضطجع، وعُلم منه: النقض باليسير أيضاً من راكع وسلجك. (١٤٠/١)

(ع ب) <sup>(۱)</sup>.

داشــــية ابــن دهيــد

ورأيت بخط بعضهم: أي: دون سائر الحيوانات، وكذا الجن، كم المجاب به العلامة الشيخ محمد بن فيروز، وكذا ذكره الشيخ إبراهيم بن مصطفى بن عباس الموصلي الحنبلي<sup>(۱)</sup> في شرحه لكفاية المبتدي <sup>(۱)</sup>. اه من خط بعضهم.

[حكم النوم اليسير]

قوله: (عن راكع وساجه) وكذا من ماش فيما يظهر، وأما الراكب فإن كان جالساً على مقعدته فهو جالس، ولو كانت رجلاه في نحو الركب، وإن لم يكن جالساً لم يكن حكمه حكم الجالس فتفطن (٤). اه (م س).

Œ =

- (١) حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ق ١٤/١)
- (۲) إبراهيم بن مصطفى بن عباس الموصلي الحنبلي، كان حياً سنة (۱۳۸ه)، من مصنفاته: شرح كفاية المبتدي (مخطوط)، وحاشية على البهجة المرضية في شرح الألفية وهي من شروح ألفية ابن مالك لجلال الدين السيوطي. انظر: معجم مصنفات الحنابلة (۳۰۲/٥).
- (٣) ذكره له بكر أبو زيد في المدخل المفصل (٢١١/٢، ٩٧٨)، وقال: كتاب "كفاية المبتدي في الفقه" في مجلد واحد، لأبي الفتح محمد بن علي بن محمد بن عثمان بن المرَّاق الحلواني، المتوفى سنة (٥٠٥هـ)، لحقه: "شرح كفاية المتبدي" لإبراهيم بن مصطفى الحنبلي، هكذا ينقل عنه ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى، و لم أدر من حبره سوى ذلك.
  - ثم رأيت : في "فهرس مكتبة الأوقاف العراقية" ذكر مخطوطة له برقم (١٧٩٧١) .

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

وإن توضأ خنثي، ولمس أحد فرجيه، وصلى الظهر، ثم أحدث وتطهر، ولمس الآخر، وصلى العصر أو فائتةً لزمه إعادتهما، دون الوضوء، (١٤١/١)

أبسن مميسد

[1/4.]

قوله: (لزمه إعادتهما)(١) أي لأنه قد لمس فرجاً أصلياً لا محالة(٢)، الخروج من العهدة بيقين قاله شيخنا دامت إفادته.

[حكم مس

قلت: ثم إني وجدت ما ذكره شيخنا في الفروق، ونصه: (وأما قبلي خنثي آخر المشكل ففرضه الصلاة بطهارة صحيحة، فإذا تطهر ومس ذكره لم ينتقض وضوءه، لاحتمال أن يكون امرأة، فالذكر عضو زائد والطهارة متيقنة. فإذا توضــــأ ثم مس قَبلَه وصلى العصر لم ينتقض وضوءه، لاحتمال أن يكون رجلاً، ولكن، تيقنا أن إحدى صلاتيه باطلة؛ لأنه إما ذكر فقد بطلت الظهر، وإما امرأة فقد بطلت العصر، فإذا احتمل كون كل منهما باطلاً وجب قضاؤ همــــا

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه الممتع على زاد المستقنع (٢٢٨/١) في معسرض كلامه على نوم القاعد والقائم: ( وعلى القول الراجح: لا ينتقض إلا في حال لو أحدث لم يحس بنفسه ) .

وقال في فتاواه رحمه الله (١٩٥/٤) : ﴿ وَمَنْ نُواقِضَ الْوَضُوءَ النَّوْمُ إِذَا كَانَ كَثَيْرًا بَحِيبَ ۖ لَا يشعر النائم لو أحدث، فأما إذا كان النوم يسيراً يشعر النائم بنفسه لو أحـــدث فإنــه لا ينقض الوضوء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون نائماً مضطجعاً أو قـــاعداً أو معتمــداً أو قاعداً غير معتمد ). أهـ

وهو موافق لما في الاحتيارات ص(١٦) : ( والنوم لا ينقض مطلقاً إن ظن بقاء طهارتـــه، وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد: أن النوم لا ينقض بحال ). أهـــ

- (١) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١/١٤)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف  $\cdot (\Upsilon 9 - \Upsilon \Lambda / \Upsilon)$
- (٢) انظر: المغني (٢/٥١٥)، والروض المربع ص(٣٠٥)، ومعونة أولي النهى شــرح المنتـهى .(٣٢٨/١)

كتاب الطمارة

الهنتمى وشرحه

( أو ) مسُّ ( الذكرَ بفرج غيره ) أي: إذا مس بذكره فرجاً غير الذكر انتقض وضوءه؛ لأنه أفحش من مسه باليد . (١٤٢/١)

( ولا وضوء على سامعي صوت أو شامي ريح من أحدهما لا يعينـــه، ولا عن مس واحدٌ ذكر خنثى، وآخر فرجه، وإن أمَّ أحدهما الآخر، أوصافـــه وحده أعادا)

حا شــــــية أبسن هميسد

[حكم اللمس

إبراءاً لذمته يقيناً) (١). اه (ع ب).

قوله: ( أو مس الذكر بفرج غيره، أي: إذا مس بذكره فرجاً

الحم الله الذكر عطف على فرح بذكره فرج غيره] أن قوله: الذكر عطف على فرح بذكره فرج غيره] المسلط عليه المضاف(٢)، كما أشار إليه الشيخ أيضاً في الحل، وهذا يقتضي أن يكون الفرج ممسوساً والفرج المغاير له ماساً، بدليل دخول باء الآلة عليـــه، كما اقتضاه صنيع (الحص)، وقول الشيخ: بعده، أي: إذا مس بذكر فرجاً غير الذكر، يقتضى العكس، أي: كون الذكر ماساً والفرج ممسوساً، وهذا مخالف لصنيعه أولاً، وصنيع (ا**لش**)، وصنيع الحاشية (٣)، واقتضاء المتن، فــــانظر مــــا النكتة في ذلك ؟! اه (م خ) .

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٢٠٤/١)، وإرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: معونة أولي النهي شرح المنتهي (١/٣٣٠)، والفروع (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام منصور البهوتي في حاشيته على المنتهى (٧٩/١) : (أو الذكر بفرج غيره: بجـــر الذكر عطفاً على فرج آدمي، يعني أن الوضوء ينتقض بمس الذكر بفرج غير الذكر، كمس المرأة ذكر الرجل بقبلها أو دبرها، ومس الرجل فرج المرأة بذكره ومسه ذكـــر الرجــل بدبره، لا إن مس ذكره بذكر غيره وعُلم منه أنه لا نقض بمس دبر بدبر، ولا بمــس قبــل ينقض وضوء اللامس، لا الملموس وإن وحد شهوة ) . أهـ

..... وإِنْ أُمَّهُ مِع آخِر، أَعَادِ الْمُؤْتِمُّ مِنْهُما صِلَاتُه . (١٤٩/١)

قوله: (وإن أمّه مع آخر أعاد المؤتم منهما والله) أعلم رحمك الله: أن الشارح رحمه الله ثنى الضمير في قوله: أعاد المؤتم منهما. ومفهومه: أن الثالث الذي لم يشك في حدثه لا يعيد. والظاهر: أن المفهوم ليس علي إطلاقه، بل يقال: إن صفّا خلفه أعادا معاً؛ لأنا إذا قلنا بإعادة صلاة من اعتقد حدث إمامه بقي الآخر فذاً، وهم لا يُحيزُون صلاة الفي ذخلف الإمام (۱)، وكذا إن صف الذي يشك في حدث إمامه عن يمين الإمام والآخر عن يساره فإهما يعيدان (۲)، وبالعكس (۱۳)، أو صفا عن يمين الإمام، فصلاة من لم يشك في حدث إمامه صحيحة، هذا ما ظهر لي من كلامهم (۱۵)، فلتحرر المسئلة، والله أعلم. اه شيخنا إبراهيم النجدي.

قوله: (أعارة المؤتم منهما حلاته) مفهومه: أن الإمام لا يعيد، وأن صلاة الثالث صحيحة، قال في "شرح الغاية" لابن العماد: إن كان عن عن الإمام، أو وقف معه آخر غير الأول(٥)، وهو معنى ما في الإقناع وشرحه(٢).

[۲۰/ب]

<sup>(</sup>١) وهذا هو المذهب. الإنصاف (٢٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) يعني إذا لم يكن عن يمينه أحد غيره. الإنصاف (٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>٣) إذا كانا بالعكس فإن الذي لا يشك في حدث إمامه لا يعيد، بخلاف الآخر؛ لأن المذهب الألف الأموم واحداً وقف عن يمين إمامه .

انظر: الإنصاف (٢٧٣/٢)، والفروع (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: المبدع (١٧٢/١)، ومعونة أولي النهى شرح المنتهى (١/١°٣)، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١/٢/١) .

<sup>(</sup>٥) انظر: غاية المنتهى (١/٤٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: الإقناع (١/١٥)، وكشاف القناع (١/١٤) باب الغسل.

< YV0 >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

( ولا يحرمُ على محدث أيضاً ( مسُّ تفسير ) ونحوه، ككتب فقه، ورسلئل فيها آياتٌ من قرآن، لأنه لا يمس مصحفاً ..... (١٥١/١)

(و) يحرمُ (سفرُبه) أي: المصحف (لدار حرب) للخبر . (١٥١/١)

( وكُرهَ هَ وَجُلِ إليه، واستدباره ) أي: المصحف، وكذا كُتبُ علم فيها قرآن، تعظيماً . (١٥٢/١)

[حكم مس كتب التفسير للمحدث] حاشية ابن دويد

قوله: (تفسير) ظاهره سواءً كان القرآن متميزاً عـن التفسير بخط غليظ، أو حُمرة، ونحو ذلك، أو لا ؟ وسواءً كان التفسير أكثر كما هو الغالب، أو القرآن أكثر أو استويا (١).

قوله: ( وسفر به ... الخ )<sup>(۲)</sup> قال الشيخ (م خ): انظر: ما [حكم السفر بالقرآن الى دار حرب] الحكم في السفر بكتب التفسير لدار الحرب، ولعله كذلك، فليحرر<sup>(۳)</sup>. اه

[حكم مد الرجلين إلى القرآن] قوله: ( وكره مجرجل ) قال الشيخ (م خ): التحريم أشبه بالقياس من الكراهة (٤). اه

وانظر: المغني (٢٠٤/١) حيث أنه لا يسمى مصحفاً .

<sup>(</sup>٢) لما جاء في الخبر عن عبدالله بن عمر عن النبي الله قال: « لا تسلفروا بالقرآن إلى أرض العدو، مخافة أن يناله العدو ». رواه مسلم في صحيحه (٣/ ١٤٩٠) كتاب الإمارة، بالب النهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا حيف وقوعه بأيديهم، الحديث (١٨٦٩).

<sup>(</sup>٤) حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٠٤/١). وعبارة الشيخ مرعبي في الغايسة (٤): ( وكره ويتجه بلا قصد إهانة مد رجل لمصحف واستدباره ). أهب

< YYY >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(و) كُرهَ (تحليثُهُ) أي: المصحف (بذهب أو فضة) وقال ابن الزاغوين: يحرمُ كَتْبُه بذهب؛ لأنه من زخرفة المصاحف، ويؤمر بحكه، فإن كان كان يجتمع منه ما يتمول، زكّاه ..... (١٥٢/١)

... وظاهر هذا: أنه لا يقام له ، وقال الشيخ تقي الدين: إذا اعتاد الناسس قيام بعضهم لبعض فهو أحق . (١٥٣/١)

قوله: ( وكره تحليته ) أي: المصحف ... الخ. ظهر سياقه أن الكتابة مثل التحلية (١)، وأن سياق كلام الزاغوني (٢) مقابلاً، وفي الغاية الجزم بتحريمها (٣)، وهو المذهب الصحيح (٤). اه (ع ب) .

قوله: ( وقال الشيخ ... الخ ) في (ش) الغايسة (۵)،

[حكم تحلية المصحف بالذهب والفضة] هاشــــية ابسن هميــــ

> [حكم القيام للمصحف]

> > € =

وقال الرحباني في شرحه له (١٥٧/١): (أما مع قصد الإهانة فيحرم، وهو متحه). أهــوقال في الإنصاف (٢٢١/١): (قال في الفروع: ولم يذكر أصحابنا مدّ الرجلين إلى جهة ذلك، وتركه أولى، أو يكره). أهــ

قال ابن فيروز في حاشيته على الروض (ق ١٥/أ): (وكره مد رجل إليـــه واســـتدباره وتخطيه، أي إذا لم يقصد إهانته كما بحثه العلامة مرعي، فإن قصد بذلك إهانته حرم كمـــا يفهمه بحثه ). أهــــ

- (١) انظر: الفروع (١٩٣/١).
- (٢) على بن عبيدالله بن نصر بن السّدي بن الزاغوني البغدادي، الفقيه أبو الحسن، أحد أعيان المذهب، ولد سنة (٥٥٥هـ)، وتوفي سنة (٢٧هـ). من مصنفاته: الإقناع، والواضح، والخلاف الكبير، والمفردات، والتلخيص في الفرائض. انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١٨٠/٣)، والمقصد الأرشد (٢٣٢/٢)، والمنهج الأحمد (٢٧٧/٢).
  - (٣) انظر: غاية المنتهى (١/٥٤).
  - (٤) انظر: الروض المربع ص(٣٢٠).
  - (٥) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (١٥٨/١).

داشیة ابس دهبید [حکم القیام

[[/۲1]

والفروع<sup>(۱)</sup>، والمبدع<sup>(۲)</sup>، يؤخذ من فعل أحمد الجواز، وذلك أنه ذكر عنده إبراهيم بن طهمان<sup>(۱)</sup>، وكان متكئاً فاستوى حالساً، وقال: لا ينبغي أن يُذكر الصالحون فنتكئ. قال ابن عقيل: فأخذت من هذا حسن الأدب فيما يفعله الناس عند ذكر إمام العصر من النهوض لسماع توقيعاته. قال في الفروع<sup>(1)</sup>: ومعلوم أن مسألتنا أولى. وذكر ابن الجوزي<sup>(0)</sup>: أن ترك القيام كان في الأول/ ثم صار ترك القيام كالهوان بالشخص استحب لمن يصلح له القيام (1). اه

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (١/٥٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبدع (١/٥٧١).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن طَهْمَان الخراساني، أبو سعيد، سكن نيسابور ثم مكة، ثقة يُغْرِبُ، تُكلَّم فيه للإرجاء، ويقال رجع عنه، من السابعة، مات سنة ثمان وستين، وروى عنه الجماعة.

انظر: تقريب التهذيب ص(١٠٩) رقم الترجمة (١٩١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري، الحافظ الكبير، من ولد أبي بكر الصديق، إمام الحنابلة في وقته، فقيه مفسر حافظ واعظ أديب كثير التصنيف، له رحمه الله زلات في العقيدة نسأل الله أن يمحوها بما له من حسنات. ولد سنة (٨٠٥هـ)، وتروفي في سنة (٩٧٥هـ). من مصنفاته: زاد المسير في التفسير، والعلل المتناهية، وتلبيس إبليس، وغيرها. انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٩٩/١)، والمقصد الأرشد (٩٣/٢)، ووفيات الأعيان (٩٣/٢).

 <sup>(</sup>٦) انظر: النقل بتمامه في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١٥٨/١).
 وقال في الحاشية: ذكر هذا البحث في حاشية الإقناع.

(الغسل: استعمالُ ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه مخصوص وموجبه سبع: انتقال مني، فلا يُعاد غسلٌ له بخروجه بعدُ، ويثبت به حكم المنتمه وشرمه بلوغ وفطر وغيرهما، وكذا انتقال حيض) ... فإذا أحسست بانتقال حيضها قبيل غروب الشمس وهي صائمة، أفطرت، ولو لم يخسرج السدم إلا بعده . (١/٤٥١)

> أحمر، كالهوم، للعمومات، ولخروج المني من جميع البدن، وضعفه بكشره، جُبر بالغسل. (١٥٥/١)

ابسن حميسد

ياب الغسلان

[من أحكام الحيض]

قوله: (أفطرت) قال في الحاشية: ثبت لها حكم الفطر(٢)، فظاهره أن الإفطار حكم لا حقيقة . اه (ع ب).

[من أحكام المني]

قوله: (أي: أحمر كالحم) (٢) كالدم وظاهره طهارته اه (ع ب).

<sup>(</sup>١) انظر تعريف الغسل: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه .

<sup>(</sup>٢) قال في حاشية البهوتي على المنتهى: ( إذا أحست بانتقال حيضها قبيل الغـــروب وهــي صائمة ثبت لها حكم الفطر، ولو لم يخرج الدم إلا بعد الغروب).

انظر: إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (٨٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (١٥٥/١)، المبدع (١٧٧/١)، الإنصاف (1/177).

(وإن أفاق نائم ونحوه، فوجد بللاً، فإن تحقق أنه مني اغتسل) وجوباً، ولو لم يذكر إحتلاماً ..... وإن لم يتحقق أنه مذي ولا مني (ولا سبب) سبق نومه من ملاعبه، أو نظر، أو فكر، أو نحوه، أو كان به إبراؤة، اغتسل وجوباً. و(وطهَّرَ ما أصابه أيضاً) . (١٥٦/١)

المنتمي وشرحه

..... ويُعاد غَسلُ ميتة جومعت، ومن جومع في دبره، لا نحسلُ ميت استُدخل ذكرُه . (١/٥٨/١)

داشية أبن دويد [حكم البلل الذي يجده النائم] قوله: (اغتسل وجوباً) أي مع الغسل<sup>(۱)</sup>، قلال الشيخ (م ص): وإذا أدرج الوضوء في الغسل لا يسقط الترتيب والموالاة؛ لأنه ليس واحبال تحقيقاً (۲)، اه.

[حكم الغسل على ميت استُدخل ذكره]

قوله: (لا غسل ميت) هكذا في الإقناع (٣)، وذكره المرداوي في الإنصاف مقدماً له، ثم ذكر عن الحاوي الكبير عادة غسله أيضاً، وصححه واختاره في الرعاية (٤)، وقال في المغني و (الش) (٥): وعلى الأول يطلب الفرق،

- (۱) أي: غسل ما أصابه. انظر: كشاف القناع (۱/۱۳۹)، حاشية عثمان النجدي مع منتهى الإرادات (۱/۸۰)، مطالب أولي النهى لدقائق المنتهى (۱ ۲۲۲/۱)، الإنصاف (۲۲۲/۱)، قال في المغني (۲۷۰/۱): (وإن لم يكن وجد ذلك، فعليه الغسل، لخسبر عائشة، ولأن الظاهر أنه احتلام، وقد توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع). أهس
- (٢) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٠٨/١) حيث نص على هذا الغسل لا يسقط الترتيب والموالاة؛ لأنه ليس واجباً تحقيقاً وتقدم التنبيه عليه).
  - (٣) انظر: الإقناع (١/٦٦).
- (٤) انظر: الإنصاف (٢٢٨/١)، المغني (٢٧٣/١)، الشرح الكبـــير مـــع الإنصـــاف والمقنـــع (٩١/٢)، الحاوي الكبير (٢٩٩/١) .
  - (٥) انظر: المغني (٢٧٣/١)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٩٢/٢).

#### ومن قالت: بي جني يجامعني كالرجل، فعليها الغسل. (١٥٨/١)

إذ لا اعتبار بوجود حرارة ولا إمناء، اه (ع ب) .

وأقول: الفرق ما ذكره الشيخ (ع ن) تبعاً لشيخه م خ، وهو أن الذكر الفاعل لا بد أن يحصل منه فعل، إما حقيقة كما في المستيقظ، أو حكماً كما في النايم، والميت لم يوجد منه واحد منهما، بخلاف المفعول فيه، فإنه لا يشترط فيه ذلك، فلهذا وجب الغسل في جانبه (١) اه مص .

[حكم جماع الجني وعكسه]

قوله: (ومن قالت بي جني ... الح) في (شع) وعلى قياسه لوقال الرجل بي جنية تجامعني كالمرأة فعليه الغسل<sup>(٢)</sup>، قال (عن) بعد نقله: وفيه نظر ولم يفصح بوجهه<sup>(٣)</sup>، وليت شعري ماذا النظرة ؟ اه (عب).

وأقول: لو قيل لا غسل عليها لعدم الإيلاج والإحتلام، ذكره أبو المعسالي<sup>(٤)</sup>، وإن نظر فيه فريسه

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (۸۱/۱)، وحاشية محمد الخلوتي علــــى منتهى الإرادات (۲۱۱/۱)، وحاشية إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (۹۱/۱).

 <sup>(</sup>۲) انظر: كشاف القناع (۱٤٤/۱).
 وفي المبدع (۱۸۳/۱) ( فلا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام، ذكره أبو المعالي وفيه نظر ).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (٨١/١) .

<sup>(</sup>٤) أسعد ويسمى محمد بن المنجا بن بركات التنوخي المصري ثم الدمشقي، أخذ الفقــه عــن الشيخ عبدالقادر الجيلي، وأخذ عنه الفقه الشيخ الموفق وجماعة، ولــد في ســنة (١٩هـ) وتوفي سنة (٢٠٦هـ) له: الخلاصة في الفقه، والنهاية شرح الهداية .

انظر ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (٢/٩٤)، المقصد الأرشد (٢٧٩/١)، سير أعلام النبلاء (٢٧٩/١) .

( ولا يكره غسل في المسجد، ولا وضوء فيه، ما لم يؤذ) المسجد، أو من المنتمه وشرمه به، (بهما) أي: بماء الغسل والوضوء . (١٦٢/١)

الفروع(١)، ونُقل عن ابن الجوزي في قوله تعالى: ﴿ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾ (٢) أن في الآية دليل على أن الجني يغشي المرآة كالإنسي (٣) اه.

> والجمع بين القولين فيما إذا تطور الجني، وإن لم يتطور فــــلا نوحـــب عليها غسلاً، وقدره بعض المشائخ الشاميين في أصحابنا كذا بخط بعضهم /.

قوله: (ولا يكره غسل في المسجح)(٤) قال الشيخ (ع ن): وأمسا والوضوء في البرك التي في المساجد فهل يجوز البول حولها مما ليس محلاً للصلة ؟ قال المسجـــد] الشيخ تقى الدين: هذا يشبه البول في القارورة في المسجد، والأظهر حـــواز ذلك أحياناً للحاجة لا دائماً.

> قوله: (ما لم يوذ بهما) مفهومه أنه إن آذى بهما يكره، وليس كذلك بل إذا حصل الأذى فإنه يحرم اه، من تقرير (م خ) .

(١) الفروع (١٩٩١).

حاشــــية ابسن حميسد

[۲۱]ب]

[حكم الغسل

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن، آية (٥٦) .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (١٢٢/٨) . قال في الإنصاف (٢٢٨/١) : (قلت: الصواب وجوب الغسل) .

<sup>(</sup>٤) قال في الإنصاف (١٦٦/١): (على الصحيح من المذهب، وحكاه ابن المنذر إجماعاً). وقال في الفروع (١٥٦/١) ( باب الوضوء: ويباح هو وغسل في مسجد إن لم يــؤذ بــه أحداً، حكاه ابن المنذر إجماعاً).

وانظر: معونة أولي النهي شرح المنتهي (٣٧١/١) .

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

## فصل

(والأغسال المستحبة ستة عشر غسلاً: آكدها لصلاة جمعة ... وعن جماع أفضل) للخبر، ويأتي في صلاة الجمعة . (١٦٣/١)

ماشــــية ابــن مويــد

### فصل

[تفضيل غسل جماع الجمعة] قوله: (المخبر) لعل مراده قوله الله: (من غسل واغتسل ...) (۱) على بعض الأقوال: أن المراد بغسل جامع أهله قبل الخروج إلى الصلة (۲)، والشيخ لم يأت به كما وعد فتنبه (۳) اه ع .

(۱) أخرجه أبو داود (۳٤٥)، والترمذي (٤٩٥)، والنسائي (١٠٦/٣)، وابن ماجه (١٠٨٧) من حديث أوس بن أوس بلفظ: « من غسّل يوم الجماعة واغتسل، وبكر وابتكر ومشكى و لم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع و لم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها ».

وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (٣٢٥/٥)، وقد يكون مداره مـــلـرواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة أن رسول الله علي قال: « من اغتســل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرّب بدنة ... » الحديث.

انظر: صحيح البخاري مع الفتح (٢/١/٤) كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، الحديث (٨١)، وصحيح مسلم، (٤٨٨/٢) كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يـــوم الجمعة، الحديث (٨٥٠) وقال عنه الألباني رحمه الله: (صحيح). انظر: صحيح الجــامع الصغــير (٢٥٠/٥).

(٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٧١/٢): (فيه إشارة إلى الجماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة، والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاة ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حمل قائل ذلك حديث «من غسل واغتسل » المخرج في السنن على رواية من روى غسّل بالتشديد).

وانظر: شرح السيوطي على سنن النسائي على حاشية السندي (١٠٦/٣) .

(٣) نعم راجعت شرح الشيخ منصور البهوتي على منتهى الإرادات فلم أحده. انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢٨/٢) . < YAY >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(ثم) يليه الغسل (لغسل ميت) كبيراً وصغير، ذكر أو أنشي، حــر أو عبد، مسلم أو كافر، وظاهره: ولو في ثوب، لحديث أبي هريرة مرفوعـــاً: « من غسل ميتاً، فليغتسل، وهو حمله، فليتوضاً ". رواه أهمد وأبـــو داود والترمذي وحسنه . (١٦٥/١)

قوله: (في الحديث: « ومن حمله فليتوضاً ») (١)، قال م خ: يؤخذ منه استحباب الوضوء من حمل الميت، فيزاد على ما أسلفه (المص) في باب الوضوء داخلاً تحت الكاف من قوله هناك: "كقراءة" فتنبه (٢) اه.

أقول: قال في الفروع: نقل عبدالله لا يتوضأ من حمل الجنازة، ليــــس يثبت عن النبي ﷺ اه (٣).

ولكن استحباهم الغسل من غسل الميت استدلالاً همذا الحديث يرجع ما بحثه (م خ) لأهما في حديث واحد، فما المخصص لأحدهما ؟ ولهذا قال في الفروع بعد نقل النص: أنه لا يتوضا من حمل الجنازة، ولا يغتسل من الحجامة، ولا من غسل الميت، وفي هذين رواية أخصرى

(١) حديث أبي هريرة مرفوعاً: « من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ » .

رواه أحمد ح(٧٦٨٩) (٧٦٨٩)، وأبو داود (٣١٦١) (٣٠١٣)، والمسترمذي (٩٩٣) (٩٩٣)، والمسترمذي (٩٩٣) (٣٠٩/٣)، قال الحافظ في تلخيص الحبير (١٣٧/١): ( وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسناً ) .

- (٢) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (١٠٢/١).
- (٣) الفروع (١٨٤/١) باب نواقض الطهارة الصغرى.

هاشسیة ابسن همیسد [حکم وضوء من حمل الجنازة] ( ثم) يليه بقية الأغسال الآتية، وهي الغسل ( لـ) صلاة ( عيدٍ في يومــها المنتمه وشرحه لحاضرها ) أي: الصلاة . (١٦٥/١)

فتتوجه في الحمل؛ لأن أحمد سوى بين الثلاثة (١)، نعم أول بعضهم قوله:
" حَمَلُه " بإرادة أن يحمله حتى يصلي عليه، ولكن هذا التأويل خلاف الظاهر التضمنه من غسل وهو حقيقة والله تعالى أعلم .

[متى يغتسل للعيـــد؟]

قوله: (ثم لحالة عيد) (٢) قال ابن عقيل: المنصوص أنه قبل الفجر؛ لأنه زمن أضيق من الجمعة، وعنه له الغسل بعد نصف ليلته

(١) الفروع (١٨٤/١) باب نواقض الطهارة الصغرى.

وقال في شرح العمدة (٣٤١/١) : (كلام الشيخ ﷺ يقتضي أن لا وضوء مـــن غســـل الميت ) . أهــــ

وقال الموفق ابن قدامة في المغني (٢٥٦/١) : (ولا وضوء منه وهو الصحيح إن شاء الله).

وفي الإنصاف (٢٣٩/١): (الصحيح من المذهب: استحباب الغسل من غسل الميست، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه، وعنه لا يستحب ..... قال ابن عقيل: لا يجب ولا يستحب، قال: وهو ظاهر كلام أحمد).

وفي الشرح الكبير (١٠٣/١) عن الإمام أحمد: لا يستحب واختار هذه الرواية ابن عقيل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (٢٩٦/١): (وهذا القول الذي مشمى عليه المؤلف "أي استحباب الغسل" هو القول الوسط والأقرب).

وفي مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح (٣٤٢/١) قال: ( وسألته عمن غسّــل ميتاً أيتوضأ أم يغتسل؟ قال: أكثر ما فيه الوضوء ) . أهــــ

(٢) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (١٦٥/١).

وقال في الإنصاف (٢٣٨/١): (هذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحـــاب، وقطع به كثير منهم، وقيل: يجب).

< YAO >

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

(و) الثالث عشر: الغسل لـ (طوف زيارة) وهو طواف الإفاضة.

(و) السادس عشر: الغسل لـ (رميجمار) لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس ... (١٦٧/١)

[[//۲]]

وفاقاً للشافعـــي اه (١) /. وهذا قول، والمذهب لا يجزئ قبل الفجر(٢) فتنبه.

ماشية على المحافى في المحافى في المحافى المحا

فعلى هذا لو أخر طواف القدوم بعد دخول مكة بزمن كثير استحب الاغتسال به .

قوله: (الرمي جمار) (٥) ويتكرر الغسل بتكررها فتكون في يومىي

<sup>(</sup>١) قال في المغني (٢٥٨/٣) : ( ووقت الغسل بعد طلوع الفحر في ظاهر كلام الخرقي، لقوله: "فإذا أصبحوا تطهروا". وذكر كلام ابن عقيل وغيره ).

وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي (١/١٥)، والأم للشـــافعي (٤٧/٢)، والمحمــوع للنووي (٢٣٣/٢)، والمبدع (١٩١/١) .

<sup>(</sup>۲) انظر: المغني (۲/۸۰۳)، شرح الزركشي (۲/۰۲۲).

<sup>(</sup>٣) قال في المبدع (١٩٣/١): ( "والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف": لأنها مواضيع يجتمع لها الناس ويزد حمون، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضاً، فاستحب كالجمعة، وهو شامل لطواف الزيارة، والوداع، وظاهره أنه لا يستحب لغير ذلك، ولكن نقل صالح عن أبيه أنه يستحب لدخول الحرم). وانظر: الإقناع (٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١٧٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (١٦٧/١)، ومعونة أولي النــــهى شـــرح المنتـــهى (٣٧٦/١)، والمبدع (٣٧٦/١) .

وتعقب ابن القيم الجوزية الاغتسال للكسوف، وصلاة الاستسقاء، والمبيت بمزدلفة، ورميي

الهنتمي وشرحه

### وعلم مما سبق: أنه لا يستحب الغسل لغير المذكورات (١٦٧/١)

التشريق للمتعجل، وفي الثلاثة لغيره، وربما زيد في قولهم جمرة العقبـــة يــوم النحر، فتكون الأغسال للجمرات أربعة (١).

[هل يغتسل لغير ما ذكر مـــن المُسنونـــات؟]

قوله: (ولا يختسل لغير المذكورات) (٢)، قسال في الفروع (٣): وفي منسك ابن الزاغوني: أي يغتسل، وفيه أي: في منسك ابن الزاغوني أيضاً. وفي الإشارة لأبي الفرج الشيرازي (٥)، والمذهب لابن الجسوزي (٢)،

**Œ** =

الجمار، وطواف الزيارة بقوله: ( إن القول باستحباب ذلك خلاف السنة ).

انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣٧١/٢) .

(١) من كلام ابن نصر الله.

انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (١٧٧/١) .

- (٢) راجع دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (١٦٧/١) .
  - (٣) الفروع (١/٣/١).
- (٤) مناسك الحج لابن الزاغوي (ت٢٧٥هـ) ذكره له ابن رجب في الطبقات (١٨١/١)، وابسن عبدالهادي في معجم الكتب ص(٧٣)، وأبو زيد في المدخل المفصل (٩٧٤/٢) وغيرهم.
- (٥) أبو الفرج، عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي، ثم المقدسي، ثم الدمشقي الفقيه الأنصاري الخزرجي شيخ الشام في وقته، تفقّه ببغداد على القاضي أبي يعلى وقدم الشام فسكن بيت المقدس ثم أقام بدمشق، له ذرية فيهم كثير من العلماء، يعرفون ببيت ابن الحنبلي، من مصنفاته: المبهج، الإيضاح، التبصرة في الدين، المنتخب، والإشارة وهو ما أشار إليه في النقل. توفي سنة (٤٨٦هـ).
  - انظر: طبقات الحنابلة (٢٤٨/٢)، المقصد الأرشد (١٧٩/٢)، المنهج الأحمد (٧/٣).
  - (٦) كتاب المذهب الأحمد في مذهب أحمد، مطبوع عدة طبعات، وله عدد من المخطوطات. انظر: المدخل المفصل (٩٨٢/٢)، معجم مصنفات الحنابلة (١٨٨/٣).

المنتمى وشرحه

كالحجامة، و دخول طيبة، و كل مجتمع . (١٦٧/١)

وليالي مني أي يغتسل لها <sup>(١)</sup> اه بتوضيح .

قوله: (كالحجامة)، قال في الفروع (٢): نقل عبدالله لا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت، وقال في – فصل الأغسال المستحبة (٣): وعنه، وفاقل لأبي حنيفة (٤)، وقيل: ولدخول المدينة، وقال شيخنا: نص عليه، وقيل: ولكل احتماع مستحب (٥) اه.

[حكم الغسل للحجامــــة]

وفي الغاية: ويتجه زيادة من ولدت بلا دم، مراعـــاةً لخــلاف مــن أو جبــه (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد لابن الجوزي ص(٩)، الإنصاف (١/١٢).

<sup>(</sup>٢) الفروع (١٨٤/١).

وقال في الإنصاف (٢٤٢/١): ( وعنه لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب، قدمـــه في الفروع، وأطلقهما ابن تميم وابن عبيدان ) . أهـــ

<sup>(</sup>٣) الفروع (٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) النعمان بن ثابت بن زوطي، إمام المذهب، ولد سنة ثمانين للهجرة وأدرك أربعة من الصحابة، ولم يرو عن أحد منهم، أخذ الفقه عن كبار التابعين كحماد بن أبي سليمان وعطاء ونافع، توفي سنة (٥٠هـ). له: كتاب الفقه الأكبر، والرد على القدرية، ورسائل. انظر ترجمته في: الجواهر المضيئة (٩/١)، تاريخ بغداد (٣٢٣/١٣)، وسير أعلام النبلاء (٣٩٠/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: الفروع (٢٠٣/١)، شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي (١/٤٥)، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (٣١٠/١).

<sup>(</sup>٦) غاية المنتهى (٢/١٥)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (١٧٨/١) .

< YAA >

# (فصل) في صفة الغسل

المنتمي وشرحه

( وتسن موالاة، فإن فاتت، جدد لإتمامه نية ) . (١٧٠/١)

( وهن نوى بغسل رفع الحدثين، أو الحدث وأطلق، أو نوى بغسله أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل، أجزأ عنهما ). (١٧٣/١)

[حكم الموالاة في الغســـل]

قوله: (جود الإتمام نية) أي وجوباً كما صرح به في الإقناع (١)، ثم إن ظاهره لا تسمية، ولعله كذلك، والفرق أن النية شرط فيعتبر استمرار حكمها إلى آخر العبادة، بخلاف التسمية، قاله في الحاشية (٢) خلافاً للغاية (٣) اه (ع ب).

[۲۲/ب] [صور النية لرفع الحدث الأكبر]

قوله: ( وهن نوى ... الخ ) قال (ع ن) (ئ): تنبيه: يؤخذ من كلامهم أن صورة (٥) النية لرفع الحدث الأكبر / ست لا غير : ١- نية رفع الحدث الأكبر ، ٢- نية رفع الحدث الأكبر ، ٢- نية رفع الحدث ويُطلق، ٤- نية استباحة أمر يتوقف على الوضوء والغسل معاً ، ٥- نية أمر يتوقف على الغسل وحده كقراءة القرآن ، ٢- نية ما يسن له الغسل ناسياً الحدث (٢).

<sup>(</sup>١) الإقناع (٧١/١).

<sup>(</sup>٢) إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (٦/١).

<sup>(</sup>٣) غاية المنتهى (١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي (٨٨/١) .

<sup>(</sup>٥) في حاشية النجدي "صور ... " وهو الأولى لأن الصور ست فهي جمع .

<sup>(7)</sup> في حاشية النجدي "الغسل الواجب" ( $1/\Lambda\Lambda$ ).

المنتهى وشرحه

وإن أحدث من نوى رفع الحدثين ونحوه في أثناء غسله، أتم غسله ثم إذا أراد الحلاة توضأ ..... (١٧٣/١)

ففي هذه كلها يرتفع الحدث الأكبر، ويرتفع الحدث الأصغر أيضاً فيما عدى (١) الأولى والأحيرتين، وهذه الست يتأتى نظيرها في الأصغر، ويزيد على الأكبر أنه إذا قصد بطهارته شيئاً يسن له كقراءة القرآن، واللبث في المسجد ذاكراً لحدثه ارتفع بخلاف الأكبر، فإنه لو نوى بغسله ما يسن له الغسل كالعيد مثلاً مع ذكره الواجب عليه لا يرتفع الأكبر، كما تقدم التصريح به في الوضوء. فأفهم الفرق بين الباين (٢)، فإنه مهم جداً، والله تعالى أعلم .

قوله: (إذا أراد الحالة توضاً) ( $^{(7)}$  أي بترتيب ومروالاة لكون الأكبر ارتفع وبقي الأصغر كما لو لم يوجد الأكبر وذلك مقيد بما إذا لم تبق أعضاء وضوؤه، أما إذا بقيت ثم أحدث ثم أراد أن يتوضأ فلا يلزمه ترتيب ولا موالاة ( $^{(3)}$ )، فتأمل اه ( $^{(3)}$ ).

<sup>(</sup>۱) في حاشية النحدي "عدا" وهو مقتضى النحو (1/1).

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوط، والصحيح "البابين" كما في حاشية النجدي (٨٩/١).

<sup>(</sup>٣) دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١٧٤/١) .

<sup>(</sup>٤) قال في معونة أولي النهى شرح المنتهى (٣٨٣/١): ( وعُلم منه أيضاً سقوط الترتيب و الموالاة في أعضاء الوضوء، فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب في غسلها، لأن حكم الجنابة باق ).

وانظر: الإنصاف (٢٤٨/١) نقلاً عن الرعاية .

< Y9.>

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

( ولا يضر نقضه بعد ) فلا تسن إعادته إن أحدث بعدما توضأ له، لأنه لتخفيف الحدث، أو النشاط، وقد حصل له . (١٧٥/١)

وقوله: (أحجث) لا محل له بل أحدث أو لم يحدث لبقاء الأصغر والأكبر على أعضاء الوضوء، ولعله أخذه من قول الفصول: إن كلن على بدنه جنابة فغسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث الحدث الأصغر جاز له أن يغسل رجليه أولاً ثم يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه؛ لأن الترتيب وجب في الأعضاء الثلاثة لأن الطهارة الصغرى اتحدت فيها فلم يكن معها طهارة كبرى فيتداخل ترتيبها فيهما والرجلان عليهما الحدثان معاً، وكان حكم التداخل ثابتاً فيها فيسقط الترتيب اه.

[1/14]

ومسئلة الفصول غير ما في الشرح؛ لأن هـذه لم يبـق إلا الرجـلان فاحتاج إلى التقييد بالحدث، إذ الأعضاء الثلاثة قد ارتفع عنها الأصغر، وأمـا تلك فإن أعضاء الوضوء بقيت جميعها فلا حاجة للتقييد بالحدث فتنبه - والله تعالى أعلم - .

\* \* \* \* \* \* \*

(١) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١٧٥/١) .

وقال في الإنصاف (٢٥٠/١): (لو أحدث بعد الوضوء لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث أو النشاط، قاله في الفروع. وقال: ظاهر كلام الشيخ تقي الدين: أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين ). أهد

(٢) انظر: الإنصاف (٢٤٨/١)، والمقصود بالفصول: كتاب ابن حمدان .

# فصل في الحمام

المنتمى وشرحه

... وروى عنه ﷺ وعن أبي ذر: «نعم البيت الحمام، يذهب الدرن، ويُذكّر النار ». (١٧٦/١)

ماشــــية ابــن مميــد

[حدیث مدح الحمّام هل ثبت عن النبی ﷺ]

## فصل (۱)

قوله: (وروى عنه عليه السلام (۲) وعن أبي ذر (۳) ... الخ ) أقرل: الحديث ضعيف (٤). اه (ع ب) .

(۱) هذا فصل في الحمام، أي: في أحكامه وآدابه . انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١٧٥/١) .

(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٠١/٢١): ( و لم يدخل النبي ﷺ حمامًا، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، والحديث الذي يروى: أن النب ﷺ دخل الحمام موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث).

وقال ابن القيم في زاد المعاد (١٧٥/١) : ( فإنه ﷺ لم يدخل حماماً، ولعله ما رآه بعينـــه، و لم يصح في الحمام حديث ) .

(٣) حندب بن حنادة بن قيس بن عمرو الغفاري، كان من السابقين إلى الإسلام، انصرف بعد إسلامه إلى بلاد قومه، فأقام بها حتى قدم النبي الله المدينة، ومضت بدر، وأحد، ولم تتهيأ له الهجرة إلا بعد ذلك. مات بالربذة سنة (٣١هـ).

انظر: أسد الغابة (١٠١/٥)، الإصابة في تمييز الصحابة (٦٢/٤) .

(٤) ولفظه: « نعم البيتُ الحمامُ، يذهب الدرن، ويُذكّر النار ».

ولم أجده عن أبي ذر.

## بـــاب

(التيمم: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء ... (۱۷۷/۱)
المنتمه وشرحه

... (و) يلزمه قبول (ثمنه قرضا، وله وفاء) لأن المنة في ذلك يسيرة في العددة، فلا يضر احتمالها . (١٨١/١)

## باب التيمم (١)

ابسن حميسد احكم قبول ثمن الماء قرضًا]

قوله: (ويلزمه قبول شنه قرطً) قد تقدم قريباً أنه لا يلزمه شراً في الذمة ولو قدر عليه ببلدة (٢). قال في (ش ع)(١): لأن عليه ضرراً في إبقاللاين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه اه. وهنا أو جبوا قبول ثمنه قرضاً الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه اه. وهنا أو جبوا قبول ثمنه قرضاً مع أن القرض دين، والعلة موجودة فيه كالشراء فما الفرق ؟ ويمكن الفرق بأن القرض من المرافق المندوبة شرعاً وعرفاً ولا يبذلها غالباً إلا كريم نفسس، فيبعد امتنانه بخلاف البيع، لا سيما والذي يبيع الماء غالباً السوقة والأعراب، ولا يخفى شح نفوس غالبهم، وشدهم في الطلب، فلا يلزمه شراؤه بالدين، ولو عُرض عليه بخلاف القرض، هذا ما ظهر لكاتبه الحقير وليس بذاك فعسى ولو عُرض عليه بخلاف القرض، هذا ما ظهر لكاتبه الحقير وليس بذاك فعسى الله أن يوفقنا على أقوى منه فهو الموفق للصواب، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) التيمم لغةً: القصد. وشرعاً: استعمال تراب مخصوص لوجه ويدين، بدل طهارة ماء، لكل ما يُفعل به عند عجز عنه شرعاً، سوى نجاسة على غير بدن ولبث بمسجد لحاجة. دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱۷۷/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع (١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) قال في الإنصاف (٢/٩٥١): (يلزمه قبول الماء قرضاً، وكذا ثمنه، وله ما يوفيه. قال الشيخ تقي الدين، قال في الفروع: وهوالمراد ..... ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب). أهـ

< Y9W>

كتاب الطمارة

(ويجب) على من معه ماءً فاضل عن حاجة شربه (بالله لعطشان) ولو كان الماء نجساً، لأنه إنقاذ من هلكة، كإنقاذ الغريق. (١٨١/١)

المنتمي وشرحه

رومن قدر على ماء بئر، بثوب يدليه فيها، يبله ثم يعصره لزمه ما لم تنقص قيمته أكثر من ثمن الماء، ولو خاف فوت الوقت) لقدرته على استعماله. (١٨٢/١)

قوله: ( ويجب بخله ... الخ ) أي لشربه لا لطهارة غيره بحال، ولعل وحوب البذل بقيمته ولو في ذمة معسر كما يُفهم من كلامهم في الأطعمة اه (ع ن) (۱).

وقوله: (لا لطهارة غيره بحال) مقتضاه ولو كان والده أو شــــيخه أو الإمام، وفي / الهدي لا يمتنع أن يؤثر بالماء من يتوضأ به ويتيمم، والله تعـــالى أعلم.

قوله: (ولو خاف فوت الوقت) أنظر هذا مع ما سيأي من أنه إذا وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، فإنه يتيمم فما الفرق ؟(٢) فليحرر ، والله تعالى أعلم .

[وجوب بذل الماء الفاضل عن حاجة الشرب لعطشان]

[۲۲/ب]

ابس همید [لزوم من قدر علی ماء بئر بثوب یبله ثم

يعصر ه [

حاشية

(١) منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي (٩٦/١).

والفرق واضح: ففي الصورة الأولى: لا يتيمم لقدرته على استعماله أشبه ما لو كان معــــه آلة الاستقاء المعتادة .

وفي الصورة الثانية: يتيمم، لعدم قدرته على استعماله في الوقت فاستصعب حال عدمه لـه، بخلاف من وصل إليه، وتمكن من الصلاة به في الوقت، ثم أخر حتى ضـاق، فكالحـاضر، لتحقق قدرته. انتهى، ملخصاً من المرجع نفسه .

<sup>(</sup>۲) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (۱۸۲/۱ و۱۸۷) .

المنتمي وشرحه

(ويلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه -إذا توضأ- ترتيب فيتيمم له عند غسله ولو كان صحيحاً). (١٨٣/١)

..... فإن غسل صحيحٌ وجهه، ثم تيمم له وليديه تيمماً واحداً، لم يجزئه، لأدائه إلى سقوط الترتيب بين الوجه واليدين، وأما التيمــم عـن جملـة الطهارة، فالحكم له دونها . (١٨٤/١)

(ومن) لزمته طهارة و(عَدِمَ الماء لزمه إذا) أي: كلما (خوطب بحلاة)... (١٥٥/١)

هاشسية ابسن هميسه [الترتيب والموالاة في التيمم، لمن به جرح أو نحوه]

قوله: (لم يجزئه؛ لأحائه إلى سقوط الترتيب... الخ) وذلك لسقوط الفرض عن جزء من الوجه، واليدين، في حالة واحدة، فيفوت الترتيب(١).

وقوله: (وأما التيم ... الح) حواب سؤال مقدر، تقديره يقتضي ما ذكرتم بطلان التيمم عن جملة الطهارة، حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء دفعة واحدة (٢). اه (ع ب).

قوله: (أي كلما خوطب ... الخ) أشار بذلك إلى أن سور

<sup>(</sup>۱) مراعاة الترتيب هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف (۲۷٤/۱) وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه الترتيب فقد قال في الاختيارات الفقهية ص(٣٦): (والجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر، فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة ). أهو مال صاحب المغني (٣٨/١) إلى عدم الترتيب وعلل ذلك بأن التيمم طهارة مفردة، فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأحرى، ولأن في هذا حرجاً ومشقة .

<sup>(</sup>٢) راجع الشرح الكبير مع الإنصاف والمقنع (١٨٦/٢)، حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٠/١) .

إذن (طلبه في رحلة، وما قَرُبَ عـادةً، ومـن رفيقـه، مـا لم يتحقـق المنتمه وشرمه عدمـه). (١/٥/١)

جزئية، وليست مرادة هنا، وأن المراد أن ذلك كلي، أي في جميع أوقات المخاطبة بالصلاة، فتكون إذاً هنا مستعملة بمعنى كلما، التي هي سور كلية، ما المخاطبة وسيأتي في كلام (المص) في (باب تعليق الطلاق بالشرط) أن كلما البن معيد للتكرار (١). اه (م خ) .

[الزوم طلب الماء قوله: (ولك في رحلة) قدر الطلب ما تطلبه القوافل عادة، وقيل من الرجل ومن الصديدي] الصديدي] الصديدي الكافي .

وهل يشترط طلبه بنفسه أو يكفي طلبه بمرسول ؟ وصرح الشافعية بالثاني<sup>(٣)</sup>. اه، كذا بهامش.

أقول: وهو الظاهر خصوصاً في حق المحتشمين ومن لا يعرف وجـــوه الطلب، فالمرسول أعرف منه وأبلغ منه ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱) انظر: منتهى الإرادات، باب تعليق الطلاق بالشروط، فصل: أدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتاق (١٦٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) الفرسخ: السكون والساعة، والراحة، ومنه سُمي فرسخ الطريق، لأن صاحبه إذا مشى قعد واستراح، وقيل: هو لفظ فارسي معرّب "فرستك" وهو يساوي: ٤، ٥، كـــم، وقيل: ٥،٠٤

انظر: القاموس المحيط (٤/٤)، الدر النقي (٢٦٢/١)، المقادير الشرعية ص(٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: المجموع (٢٨٨/٢)، أسنى المطالب شرح روضــــة الطـــالب (٧٣/١)، حواشـــي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (٣٢٧/١).

(ومن في الوقت أراقه، أو مر به، وأمكنه الوضوء، ويعلم أنه لا يجدُ غيره، أو باعه، أو وهبه، حرُمَ، ولم يصح العقد). (١٨٨/١)

(ومن ضلّ عن رحله وبه الماء، وقد طلبه، أو عن موضع بئر كان يعرفها، فتيمم، أجزأه، ولو بان بعد بقربه بئر خفية لم يعرفها، لا إنى نسيه أو جهله بموضع يمكنه استعماله، ويتمم كمصلٌ عرياناً، ومُكفّرٍ بصوم). (١٨٨/١) (وإن تعذر الماء والتراب لعدم، أو لقروح لا يستطيع معها مس البشرة ونحوها، صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزية على ما يُجزئ. (١٩٠/١)

[حكم الطهارة

قوله: (والم يصح العقد)<sup>(۱)</sup> فلو تطهر به من أخذه فالظاهر عدم من الماء المغصوب] الصحة؛ لأنه مقبوض بعقد فاسد فهو كالمغصوب، ما لم يجهل الحالة فيصح المن عميد المن على الكافي اه (ع ب).

[حكم التيمم لن قوله: (لا إلى نسيه) ومثله إن نسي ثمنه على ما بحثه في الفروع اهم نسي المهاء] (ع ش) (٢).

قوله: (ولا يزيد ... الخ) (٢) أي من القراءة فظاهر العبارة (مص)

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱۸۸/۱)، معونـــة أولي النـــهى شـــرح المنتـــهى (۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱۸۸/۱) .

وقال في الإنصاف (٢٦٤/١) : (حرم عليه ذلك بلا نزاع و لم يصح البيع والهبـــة علـــى الصحيح من المذهب) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٢١٦/١)، كشاف القناع (١٦٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (١/ ١٩٠)، التوضيح للشويكي (١/ ٢٥٠). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات الفقهية ص(٣٧): (ومن عدم الماء، والتراب يتوجه أن يفعل ما يشاء من صلاة فرض، أو نفل، وزيادة قراءة عمل ما يجزئ، وفي الفتاوى المصرية: على أصح القولين، وهو قول الجمهور)، وبنحو هذا الكلام نقل عن

المنتمى وشرحه

داشية ابسن حميد [حكم الزيادة على الفرض في حالة عدم الماء والتراب]

من القراءة وغيرها وهذا في حق الجنب لا في حق المحدث حدثاً أصغر، قاله الجراعي<sup>(۱)</sup> في حواشي الفروع<sup>(۲)</sup>، وفي (ش) المحرر للشيشين ما يقتضي أن ذلك محرم، والله تعالى أعلم. اه (ع ب) من خطه، قلال (ع ب): وفي منتخب الأزجى<sup>(۳)</sup>: (لكن إن زاد على ما يجزي أعاد). وفي تصحيح المحرر

**√** =

الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي كما في المختارات الجلية ص(٢٧) .

(۱) إسماعيل بن عبدالكريم بن محي الدين بن سليمان، الشهير بالجراعي الدمشقي، ولد بدمشق سنة (۱۳۲ هـ) ونشأ كها، وارتحل إلى القسطنطينية، ثم رجع إلى دمشق وتولى الفتوى كها، من مصنفاته: شرح دليل الطالب، شرح غاية المنتهى (لم يكمله)، مقامات. تـــوفي ســنة (۱۲۰۲هـ).

انظر ترجمته في: السحب الوابلة (٢٨٥/١)، النعت الأكمل ص(٣٢٥)، معجم المؤلفيين (٢٧٧/٢).

(٢) حواشي على الفروع لابن مفلح، هذه الحواشي لمحب الدين أحمد بن نصر الله، ت سنة (٤٤ هـ)، وهي مخطوط في المكتبة السعودية بالرياض بعنوان (حاشية الفسروع) برقم (٨٦/٢٩) لأحمد بن عمر الحنبلي، هكذا اسمه ولعل المراد به أحمد بن نصر الله أو والده نصر الله ابن أحمد (ت ٨٦/٢٩).

وقد علمت أن أحد الطلبة في جامعة أم القرى سجل فيها رسالة علمية وما زال في العمل. انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٣١٢/٤)، المدخل المفصل (٩٩٦/٢).

(٣) لعله يحيى بن يحيى الأزجي، الفقيه، قال ابن رجب: ذكر في كتاب أنه قرأ بنفسه على ابنن و كليب الحراني، ولم أعلم له ترجمة، ولا وجدته مذكوراً في تاريخ ويغلب على ظني أنه تنوفي بعد الستمائة بقليل. انتهى. وله: نهاية المطلب في علم المذهب.

وكتاب المنتخب هذا لم أجده للمترجم ولا لغيره ممن يتسمى بالأزجي، والمنتخب المشهور أنه لعبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد الشيرازي ثم الدمشقي، تسوفي سنة (٥٣٦هـ)

المنتمي وشرحه

لابن نصر الله الكناني<sup>(۱)</sup>: (فإن زاد على ما يجزئ من ركن أو واجب أعـاد). ووجد بخط الشيخ زامل<sup>(۲)</sup> تلميذ (المص) على هامش المنتهى: (فإن زاد عمداً حرم وبطلت) <sup>(۳)</sup>. وتبعه ابن ذهلان وهو ما ظهر لي سابقاً، ثم رأيت صاحب السن دهيد (ش) المنتخب قد صرح به اه .

**₹** =

والكتاب في مجلدين . انظر: طبقات الحنابلة (١٢٠/٢)، المقصد الأرشد (١١٣/٣)، المدخل لابن بدران ص(٢٠٨).

(۱) أبو البركات، أحمد بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكناني العسقلاني، ولـــد بالمدرسة الصالحية سنة (۸۰۰هـ)، ونشأ بحا في كفالة أمه لموت والده في مدة رضاعه، برع في العلم، قال عنه السخاوي: أكثر من الجمع والتأليف والانتقاء والتصنيف، حتى إنه قـــل فــن إلا وصنف فيه إما نظماً، وإما نثراً. له من التصانيف: نظم أصول ابن الحاجب، شرح مختصر الطوفي في أصول الفقه، حواشي على المحرر قال عنه بكر أبو زيد يقال: تصحيح المحــرر. توفي سنة (۸۷٦هـ).

انظر: المقصد الأرشد (٧٥/١)، الضوء اللامع (٢٠٥/١)، المدخل المفصل (٩٩٨/٢).

(۲) زامل بن سلطان بن زامل الخطيب آل زيد اليمامي النجدي، ولد في بلدة مقرن أحد أحياء الرياض الآن في مطلع القرن العاشر، ونشأ فيها، ورغب في طلب العلم فرحل إلى الشام ولازم موسى الحجاوي شيخ المذهب وتفقه عليه ثم رحل إلى مصر فأخذ عن شيخ الحنابلة محمد بن أحمد الفتوحي النجار فاستفاد منه، ثم عاد إلى نجد وولي قضاء الرياض، وتوفي سنة (٩٦٩هـ)، له من المصنفات: فتاوى وهوامش وحواشي على بعض الكتب.

انظر ترجمته في: عنوان المجد (٣٠٤/٢)، علماء نجد (١٩٧/٢)، حاشية السحب الوابلة (٣٩٨/١).

(٣) انظر: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (١٣١/١).

< Y99 >

كتاب الطمارة

وتبطل صلاة على ميت لم يُغسّل، ولم ييمم بغسله مطلقاً، وتعاد الصلة المنتمه وشرحه عليه به ويتيم . (١٩٠/١)

ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه . (١٩١/١)

قوله: (بخسله مطلقاً) أي سواء كان من صلى عليه عادم الماء ها الله عليه عادم الماء والتراب أو متطهراً باحدهما، قاله شيخنا (م خ) اه: من خط ابن عوض . ابن ميد

قوله: (به ويتيمع) أي بالوضوء ولم يتقدم له ذكر فكأنه أكتفى الصلاة على مت لم يغسل ولم بعلمه من المقام بقرينة التيمم، وهذه عبارة الفروع وفيها: والأصح وبتيمم يمم] وليس في الفروع مرجع للضمير فتابعه (الش) لكن اسقط لفظة والأصح (<sup>1</sup>)، والله تعالى أعلم .

[حكم نبش المنت ال

أقول: هذه عبارة الفروع<sup>(٤)</sup>، ولم يذكر خلافاً ولا قولاً مع استقصائه للخلاف، ولعل ما هنا إذا تعذر الماء والتراب ودفن ثم وجد أحدهما، وما سيأتي في الجنائز فيما إذا دفن بلا غسل ولا تيمم تفريطاً لا عدماً<sup>(٥)</sup>، فليحرر، والله تعالى أعلم . /

[۲٤]ب]

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١٩١/١)، معونة أولي النهي شرح المنتهي (١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى أعلاه .

<sup>(</sup>٤) الفروع (١/٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٩٤/٢) كتاب الجنائز. حيث قال: ( لأن ذلك لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، والأصل وجوب الغسل والصلاة ). أهـــ

(وإن وجد ثلجاً، وتعذر تذويبه، مسح به أعضاءه وصليى، ولم يعد إن جرى بمس) الأعضاء الواجب غسلها؛ لأنه يصير غسلاً خفيفاً، فإلى لم يجر عس، أعاد . (۱۹۱/۱)

قوله: (فإن لم يجر ١٠٠٠ الخ) نظر فيه التلميذ بإنه ليس أقوى مسن عادم الطهورين مع أنه لا إعادة فيها، وقد يفرق بأن الواجب عليه إذا لم يجــر ابن ميــد بمس التيمم معه، فإذا ترك التيمم مع القدرة عليه لا يكون كفاقد الطهورين، وفي فرقه نظر<sup>(۱)</sup>. اه (ع ب). فلينظر ما النظر<sup>(۲)</sup> ؟.

( أقول: قال الخلوبي: قوله: إن جرى بمس، مفهومه أنه إذا لم يجر بمس تلزمه الإعادة، وفيــه نظر، لأنه ليس أقوى من فاقد الطهورين مع أنه لا إعادة فيها، وقد يفرق بأن الواجب عليه إذا لم يجر بمس التيمم معه، فإذا ترك التيمم مع القدرة عليه لا يكون كفاقد الطهورين بـــل هو واجد لأحدهما، وقد تركه. انتهى.

قلت: يقتضي فرق الخلوق أنه إذا كان قادراً على التيمم وتيمم مع المس فلا إعلدة، وإن لم يقدر على التيمم فلا إعادة أيضاً، لأنه فاقد الطهورين، فيحمل قول المصنف: لا إعسادة في مسألة الثلج على أنه تعذر عليه التيمم، فيحصل التوافق بينهما، وقال الشـــارح: وأطلــق الروايتين أي: الإعادة وعدمها في الفروع في الثلج، فقاس المصنف عليه الطين اليابس، وهو حسن، وهو جار على قواعد شيخ الإسلام).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية محمد الخلوق على منتهى الإرادات (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) جاء في حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٣٦/١) ما يلي :

كتاب الطمارة

#### فصل

(وفرائضه:

مسح وجهه ..... وتعيين نية استباحة ما تيمم له من حدث أو نجاسة، المنتمد وشرمه فلا يكفي لأحدهما، ولا لأحد الحدثين عن الآخر .

وإلى نواهما أو أحد أسباب أحدهما، أجزأ عن الجميع). (١٩٤/١)

حاشـــــية ابسن حميسد

الواحد الحدثين أو أحد أسباب أحدهما]

قوله: (واله نواهما ... الخ) وإذا نوى حدثاً وأطلق لم يجزئه عـــن [إذا نوى باليمم شئ كذا بحثه الخلوتي وفيه نظر اه (ع ن) (١).

> وما نظر به فيه نظر لقولهم: الخامس: تعيين نية استباحة ما تيمم لــه(٢) اه (ع ب).

وهذا بناءً على أن التيمم مبيح وهو الرأي المختار في المذهب ولكن الصحيح أنه رافع وأنـــه طهارة شرعية كاملة حتى يوجد الماء أو يقدر على استعماله، فعليه يصح أن ينــوي رفـع الحدث.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص(٣٥) أن من عليه حدثان أكبر وأصغر ونـــوى الأكبر بالغسل أنه يكفى عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوص، والتيمم عن الماء ساد مسده، وعلى هذا إذا تيمم للحدث الأكبر ارتفع الأصغر، ولا عكس.

(٢) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١٩٤/١)، ومعونة أولى النهي شرح المنتهي . (٤ . ٤/١)

<sup>(</sup>١) منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي (١/٥/١).

... وفُهم منه: أن من نوى شيئاً، لم يستبح ما فوقه، لأنه لم ينوه، ولا تابع لما نواه. (١٩٥/١)

المنتمى وشرحه

(فلا يبطل) أي: التيمم (بخروج وقت الأولى) فإن نواه، ثم تيمم في وقت الأولى فإن نواه، ثم تيمم في وقت الأولى ها أو الفائتة، لم تبطل بخروجه، لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد. (١٩٦/١)

قوله: (ولا تابع لما نواه) قد يؤخذ منه أنه إذا تيمم للطواف يستبيح بالتيمم] التيمم الطواف يستبيح بالتيمم] ركعتيه لأنهما يدخلان تبعاً وإن كانا فوق رتبته (۱). اهر (م خ).

قوله: (كالوقت الواحد)<sup>(۲)</sup> قال (م خ): وهذا بخلاف جمع التقديم فيان [ما استناه الأصحاب من تيممه يبطل بخروج وقت الأولى<sup>(۲)</sup>، والفرق بينهما ظاهر لأننا لو أبطلنا تيممه بطلان التيمم في المسئلة الأولى بخروج وقت الأولى كان فيه تحجيراً عليه بخلافه في الثانية بخروج الوقت] فإنه قد فعل ما تيمم لأجله انتهى .

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٤٢/١)، حيث قال: (ومقتضاه أنه إذا تيمم للطواف مطلقاً، لا يستبيح به صلاة ركعتين).

وقال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى (١٠٥/١): (سكت عن طواف الفـــرض، ومقتضى كلام الشرح أنه بعد النافلة، قاله منصور البهوتي، وهل يستبيح بنيـــة الطــواف ركعتيه لتبعيتهما له أم لا؟، لأن نفل الصلاة أعلى من الطواف بقسميه؟ والثــاني: أظــهر؛ لإطلاقهم أن من نوى شيئاً لم يستبح أعلى منه ) .

وقال في الإنصاف (٢٧٩/١) : (تنبيه: هذ كله مبني على أن التيمم مبيح، أما على القــول بأنه رافع: فتباح الفريضة بنية مطلق النافلة ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱۹۶/۱)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (۲) انظر: دقائق أولى البدع (۲۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٣) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (١/٥/١).

(و) يبطل (بوجود ماء) مقدور على استعماله بلا ضرر، كما مر. قـــال في المنتمدوشرمه "الفروع": ذكره بعضهم إجماعاً. (١٩٦/١)

هاشسية ابسن هميسد [بطلان التيمم بوجود الماء] قوله: (إجماعاً)<sup>(۱)</sup> قال شيخنا الشيخ علي بن محمد - كثر الله فوائده- هذا إذا وجد حال تيممه أو بعده قبل شروعه في الصلاة، وأمنا إذا وجده في الصلاة فليس اجماعاً، فعلى المذهب تبطل<sup>(۲)</sup>، وعند مالك والشافعي لا تبطل<sup>(۳)</sup>. اه.

أقول: هذا ظاهر عبارة الفروع فإنه قال فإن قدر عليه فيها بطلت وفاقاً لأبي حنيفة (٤). اه .

فمفهومه: أن مالكاً والشافعي مخالفان فيها. وفي نقل الفروع الإجماع مع أنه قال: خلافاً لأبي سلمة (٥) والشعبي (١)، ورواية عن مالك،

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱۹۷/۱)، والفروع (۲۳۲/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٨٤/١)، المغني، (١/٩٤٩)، منتهى الإرادات (٣٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الذخيرة (٣٦٣/١)، مواهب الجليل (٤٨٣/١)، الأم للشافعي (١٦٢/١)، المجمــوع للنووي (٣٥٧/٢) .

<sup>(</sup>٤) الفروع (٢٣٣/١)، شرح فتح القدير (١١٧/١)، البحر الرائق (٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٥) أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، قيل: اسمه عبدالله، وقيل: إسماعيل، من كبار التابعين، سمع كثيراً من الصحابة، كعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر. وكان ثقة ثبتاً فقيهاً حافظاً كثير الحديث، وروى عنه خلائق، توفي بالمدينة سنة (٩٤هـ) عن اثنين وسبعين سنة .

انظر: طبقات ابن سعد (٥/٥٥١)، تذكرة الحفاظ (٦٣/١)، شذرات الذهب (١٠٥/١).

<sup>(</sup>٦) عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي الشعبي، نسبة إلى شعب، بطن مـــن همـــدان، التـــابعي المشهور، أدرك كثيراً من الصحابة، وروى عنهم، وكان مولده في خلافة عمر شهه ، كـــان آية في الحفظ والذكاء مع دعابة ولطافة. توفي سنة (١٠٤هـ) .

المنتمي وشرحه

( وإن وجد الماء في صلاة أو طواف بطلم ) .

داشیة ابس دوید إشكال إذ كيف ينعقد الإجماع بدون من ذكر، ويحتمل أنه انعقد في عصـــرِ قبلهم، أو بعدهم فلا منافاة (١)، والله سبحانه وتعالى أعلم .

[1/40]

قوله: / (بطل) الأفصح بطل بالإفراد؛ لأن العطف بأو<sup>(۲)</sup>، لكن المص) أتى به كما في قوله تعالى: ﴿ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ عِمَا ﴾ (المص) أتى به كما في قوله تعالى: ﴿ إِن يَكُنَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ عِمَا ﴾ (المص) أهى (ع ر).

**€** =

انظر ترجمته في: حلية الأولياء (٢١٠/٤)، الوفيات (٢/٣)، تذكرة الحفاظ (٢٩/١).

- (۱) قال أبو عمر بن عبدالبر: (وقد أجمعوا أنه يدخل في صلاته بالتيمم عند عدم الماء، واختلفوا في قطع تلك الصلاة إذا رأى الماء، ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماع). انظر: الإجماع لابن عبدالبر ص(٣١).
- (٢) (أو) في هذه العبارة بمعنى الواو، وليست لأحد الشيئين ، ولو كانت (أو) لأحد الشيئين لقال: (بطل) فحاء به مفرداً، فأو تأتي بمعنى الواو عند الكوفيين، وذلك عند أمن اللبسس، وهو ينطبق في هذا المثال حيث قال: (وإن وحد الماء في صلاة أو وطواف بطلل) أي: وإن وحد الماء في صلاة وطواف بطلا.

انظر: أوضح المسالك لابن هشام مع حاشية التحقيق (٣٣٧/٣) .

وفي مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢١٨/١) قال: (في صلاة أو طواف بطلا: أي: الصلاة والطواف، قال في الإنصاف: هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب). ووافق صاحب المنتهى صاحب الإقناع (٥٦/١) والتوضيح (٧٥٧/١) وهو قول الحنفية. انظر: المبسوط (١١٠/١)، بدائع الصنائع (٢٠٧/١).

(٣) سورة النساء، آية (١٣٥).

المنتمي وشرحه

[إذا وجد المتيمم الماء في قراءة ونحوها] [إذا دفن الميت الميمم لعدم الماء فهل ينبش قبره] قوله: (ووطء) (١) أي إذا كانت الحائض تيممت لحل الوطء فوجدت المَاء في حالة الجماع وجب الترك<sup>(٢)</sup> اه أحمد المقدسي <sup>(٣)</sup>.

قوله: (ولم يحفن) أي وأما إذا دُفن فلا يجوز نبشه (١) وسبق ما فيه.

ماشــــية ابــن مويــد

\* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱۹۸/۱)، حيث كتبت (ووطء) بــــالهمزة وهـــو الصواب. أما المخطوط فكتبت (ووطئ).

<sup>(</sup>٢) انظر: منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن أحمد المقدسي، له من المصنفات: فتح مولى النهى لديباحة شرح المنتهى (مخطوط)، له نسخة مصورة في جامعة أم القرى برقم (٥١) في ١٨ ورقة، مصور عـــن دار الكتــب المصرية برقم (٥٨) فقه حنبلي، وذكره له أبو زيد في المدخل المفصـــل، (٧٨١/٢-٧٨٢، ١٠٠٠).

انظر: معجم مصنفات الحنابلة (٣٥/٥).

<sup>(</sup>٤) قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: ( لو صلى عليه بلا تيمم لعدم التراب، ثم وحد فتعاد ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه ) . أها انظر: إرشاد أولى النهى لدقائق المنتهى (١١١/١) .

# باب إزالة النجاسة الحكمية

(ويعتبر مائعٌ يوصله إليه، والأولى أولى) مما بعدها، لموافقة لفيظ الحبر وليأتي الماء بعدها فينظفه، فإن جَعَله في غيرها جاز؛ لأنه روى في حديث: «إحداهن بالتراب» وفي حديث: «أولاهن» وفي حديث: «في الثامنة» فدل المنتمع وشرحه على أن محل التراب من الغسلات غير متعين . (١/٥/١)

(ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها)، أي: النجاسة، لأنه فيه إفساد الطعام

# باب إزالة النجاسة

هاشسية ابس هميد المراد بالنجاسة الحكميسة]

قوله: (الحكمية) سميت حكمية لألها لا تدرك بحاسية من الحسواس الخمس، فلا يشاهد لها عين ولا يدرك لها طعم ولا رائحة مع وجود ذلسك فيها تحقيقاً أو تقديراً، وسميت العينية عينية وهي التي تدرك بحاسة البصر أو الشم أو الذوق؛ لألها وإن لم تكن مختصة بما يدرك بالعين تطلق على الإدراك بالشم والذوق وهي منحصرة في الحيوان وما تولد من فضلاته وميته اه (ع) من خطه .

[تفسير الثامنة]

قوله: (وفي حجيث (الثامنة ١٠٠٠ خ )) ومعناها عند المحقين أن تكون إحدى السبع بالتراب لكن لما أضيفت إلى ما فيها من الستراب عدد التراب كأنه غسلة ثامنة اه (ش) غاية (٢).

[حكم استعمال المطعوم في إزالة النجاسة]

قوله: (ويحرم استعمال مطعوم) فيه نظر مع ما سبق من تمثيل

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهي لشرح المنتهي (١/٥٠١).

وحديث : « في الثامنة » رواه مسلم في صحيحه من حديث عبدالله بن المُغفّ ل (١٩٨/١)، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، الحديث (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (٢٢٥/١).

بالتنجيس، ويجوز استعمال النخالة الخالصة ونحوها في غسل الأيدي المنتمع وشرجه ونحوها، للتنظيف . (٢٠٦/١)

(الش) بالنحالة(١) مع ألها من المطعوم، وهي داخلة تحت الكاف أيضاً هنداه ابسن حميسد كذا بهامش.

وهو مردود بأن النخالة الخالصة ليست من المطعوم إلا للبهائم فلا منع (٢).

قوله: (ويجوز استعمال النخالة الخالصة ... الخ)، مفهومه أن غير الأيدى ونحوها النحالة كالدقيق لا يجوز (٣)، وفي الوليمة يكره (٤).

[حكم استعمال النخالة في غسل

<sup>(</sup>١) النخالة: هي ما نُخل من الدقيق، ونخل الدقيق غربلته، وانتخلت الشيء: استقصيت أفضله. انظر: لسان العرب (١١/١٥) مادة (نخل).

<sup>(</sup>٢) ووافقه في غاية المنتهى حيث قال: ( ويحرم استعمال مطعوم آدمي في إزالتها... ولا بـــأس باستعمال نخالة، ونحو دقيق باقلاء في غسل أيد).

وقال عثمان النجدي: ﴿ وَأَمَا النَّخَالَةِ الْحَالَصَةُ وَنَحُوهَا فَيَجُوزُ اسْــتَعَمَّاكُما فِي غسل نحسو الأيدى).

انظر: غاية المنتهى (٧٣/١)، منتهى الإرادات مع حاشية عثمان النجدي (١١١١).

<sup>(</sup>٣) قال في المغنى (٨١/١): ( فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر، والتدلُك بالنخالة وغسل الأيدي بها، والبطيخ، ودقيـــق البـاقلاء وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء، والله أعلم). أهـــ

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (٢١/٤٧٥): ( لكن لا يجوز اســـتعمال الأطعمة والأشربة في إزالة النحاسة لغير حاجة، لما في ذلك من فساد الأصول). أهـ

<sup>(</sup>٤) قال في دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٥/ ٢٩٦) في باب الوليمة: ( ويُكره الغسل بطعام، و لا بأس بنخالة ) .

المنتمى وشرحه

( ويُغسل بخروج مذي ذكرٌ وأنثيان مرةً، وما أصابه سبعاً ) . (٢٠٦/١) ( و يُغسل بخروج مذي ذكرٌ وأنثيان مرةً، وما أصابه سبعاً ) . (٢٠٨/١)

هاشسیة ابسن همیسد [إذا صلی بدون غسل المذي] قوله: (ويغسل ... الخ) قال الخلوتي: وهل إذا ترك الغسل وصلى صلاته صحيحة أم لا ؟

قال شيخنا: لم أر من تعرض له، والظاهر الصحة ولو كـــان الــترك عمداً (١) اه .

[۲۵/ب]

ومراده بشيخه الشيخ / منصور، قلت: وفيه شئ<sup>(۲)</sup> اه (ع ب) . قول ه: (ولا سكين) قال الخزرجي<sup>(۳)</sup>: كما نقله المنقور هو أن تعالج

وقال: (تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله قال: أن المذي نجس وهو صحيح فيغسل كبقية النجاسات، على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور ... فعلى القول بالنجاسة: يغسل الذكر والأنثيين إذا خرج، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وجزم به ناظم المفردات وهو منها). أهـ

(٣) أبو عبدالله محمد بن بدبر الدين بن بلبان، البعلي الأصل الدمشقي الخزرجي، الشهير بالبلباني، الفقيه أحد الأئمة الزهاد، كان عالمًا ورعاً عابداً، انتفع به جمع من العلماء، وولي خطابة الجامع المظفري المعروف بجامع الحنابلة، وبالجملة فقد كان بقية السلف وبركة الخلف. ولد سنة (٢٠٠١هـ)، وتوفي سنة (١٠٨٣هـ). له من المصنفات: أخصر المختصرات في الفقه مطبوع، قالوا عنه: صغير الحجم كثير الفائدة. وله كافي المبتدي، ومختصر الإفادات وغيرها.

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٥٠/١).

<sup>(</sup>٢) قال في الإنصاف (٣١٢/١): ( وأما المذي: فلا يعفى عن يسيره علي الصحيح من (٢) المذهب ).

#### الهنتمي وشرحه

# ( ولا يطهر دُهن، ولا أرض اختلطت بنجاسة ذات أجزاء ) ... (٢٠٨/١)

[تطهير السكين من النجاسة] ابسن حميسه

بأدوية، وأما إحماؤها في النار ثم غمسها في ماء نحس فهذا إطفار وتطهر بالغسل<sup>(١)</sup>، وهكذا قال ابن ذهلان خلافاً لسليمان بن على (٢) فإنـــه جــزم بالثاني<sup>(٣)</sup> اه (ع ب) (٤).

[الأرض إذا ذات أجزاء

قوله: (ولا أرض) مفهومه أن غيرها يطهر، وليس مراداً بــل إنهـا اختلطت بنجاسة خصت لمناط الخلاف (٥) اه (ع ب).

**₹** =

انظر ترجمته في: خلاصة الأثر ص(٤٠١)، النعت الأكمل ص(٢٣١)، السحب الوابلة .(9. 7/7)

(١) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للمنقور (٧/١).

وقيل: سكين سقيتها أي النجاسة بأن أحميت وسقيت بماء نحس علي الصحيح من المذهب، وقال الشارح: ومضى سقيها أن تعالج بعد إحمائها بأجزاء فيها ما هو نحسس لا إن أحميت واطفئت فقط، انتهى .

انظر: مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهى مع تجريد زوائد الغاية والشرح (٢٢٨/١).

(٢) سليمان بن على بن محمد بن مشرف، جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب، أخذ العلم عن علماء أحلاء منهم الشيخ أحمد بن محمد بن مشرف، وعبدالله بن محمد بن إسماعيل، ولي قضاء العيينة، كان فقيه زمانه متبحراً في علوم المذهب، له: منســــك مطبــوع، وشــرح الإقناع، وتوفى سنة (١٠٧٩هـ).

انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد (١٨١/١) (٣٢٨/٢)، السحب الوابلة (٤١٣/٢) .

- (٣) انظر: حاشية العنقري (١٠٠/١).
- (٤) حاشية ابن فيروز على الروض (ق ١٩/ب) .
- (٥) المذهب أن الأرض المتنجسة لا تطهر بشمس ولا ريح، واختار الجحد، وشيخ الإسلام وصاحب الفائق وابن القيم أن الأرض النحسة تطهر بالشمس والريسح إذا لم يبسق أثسر النجاسة

المنتمى وشرحه

(و) لا تطهر (أرض بشمس وريح وجفاف) ... (ولا باستحالة، فالمتولد منها كدود جرح، وصراصير كُنُفٍ نجسة، إلا علقةً يُخلق منها طاهر...) (٢٠٩/١)

هاشسية ابسن هميد [طهارة الحيوان الذي يُخلق من العلقسة]

قوله: (إلا علقة) (١) يرد على المؤلف شيئان: أحدهما: البيضة المذرة (٢) التي صارت دماً وإذا استحالت فرخاً (٣). والثان دم الظبية إذا استحال مسكاً (٤) اهر ش محرر للشيشني .

<del>F</del> =

انظر: الإنصاف (٣١٧/١)، الاختيارات ص(٤١)، إغاثة اللهفان (١٥٥/١).

وفي الإنصاف (٣١٨/١): (غير الأرض لا يطهر بشمس ولا ريح وهو المذهب). أهـ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(٤١): (ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضلً وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسال). أهـ

(۱) العلقة هو الدم، وقيل: هو الدم الجامد الغليظ، وقيل: الجامد قبل أن ييبس، وقيل: هو ما اشتدت حمرته.

انظر: لسان العرب (٢٦٧/١٠) مادة (علق) .

وقيل: لا وحه لاستثناء العلقة؛ لأنها في معدنها الرحم لا يحكم بنجاستها كالبول والغائط.

انظر: حاشية التحقيق في الروض المربع لمجموعة من العلماء ص(٤٠٤) .

وقال في الإنصاف (٣١٠/١) : ( الصحيح من المذهب: ألها نحسة، لألها دم خـــارج مــن الفرج )، وكذلك في المغني (٧٣٧/١).

- (٢) من مَذرَت البيضة، والمعدةُ فهي مَذرِة، من باب تعب فسدت . انظـــر: المصبـــاح المنــير (٢).
- (٣) قال في الإنصاف (٣١١/١): (البيضة إذا صارت دما، فهي طاهرة على الصحيح، قالـــه ابن تميم)، ونُقل في دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢١٣/١): ألها نجسة ونســبه إلى أبي المعالى.
- (٤) قال ابن عقيل في الفنون: هو دم الغزلان، وهو طاهر، وفأرته أيضاً طاهرة على الصحيــــــــــــــــــــــــــــــ انظر: الإنصاف (٣١٠/١) .

المنتمي وشرحه

وأقول: في العادة أن البيضة المذرة لا ينتج منها فرخ فلينظر هل وقــع ما المادرة لا ينتج منها فرخ فلينظر هل وقــع ما المادرة لا ينتج منها فرخ فلينظر هل وقــع ما المادرة لا ينتج منها فرخ فلينظر هل والله تعالى أعلم .

ماشــــية ابــن مهيــد

[إذا تخللت الخمس بضم شيء إليها] قوله: (من نمير خمر شين إليه) أي فإن ضم إليه شيئ لم يطهر، واختلفوا في علته، فقيل: لأنه استعجل إلى مقصوده بفعل محسرم، فعوقب بنقيض قصده، كما لو قتل مورثه (۱)، وقيل: لأن المطروح ينجس بالملاقاة ولا يكون مزيلاً للنجاسة فيكون منجساً للخل بتقدير انقلابه (۲) اه (ش) محرر.

\* \* \* \* \* \*

وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢١/٥٨٥): (ولهذا تنازعوا في خمرة الخلال هــل يجب إراقتها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره: أظهرها: وحوب إراقتها كغيرها، فإنـــه ليس في الشريعة خمرة محترمة، ولو كان لشيء من الخمر حرمة لكانت لخمر اليتامى الــــي اشتريت لهم قبل التحريم، وذلك أن الله أمر باحتناب الخمر فلا يجوز اقتناؤها، ولا يكــون في بيت مسلم خمراً أصلاً، وإنما وقعت الشبهة في التخليل لأن بعض العلمـــاء اعتقــد أن التخليل إصلاح لها كدباغ الجلد النحس). أهــ

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (٢٣٠/١).

<sup>(</sup>٢) (الخل المباح: أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه، وقبل أن تحضر عليه ثلاثــة أيام بلياليهن حتى لا يغلي، نقله الجماعة عن أحمد، قيل: له: فإن صب عليه خــل مقلـي، قال: يهراق).

المرجع نفسه. وانظر: جاشية ابن قاسم (٢/١٥).

< TIT >

كتاب الطمارة

#### فرصل

المنتمى وشرحه

في ذكر النجاسات وما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك. (٢١١/١) (ولبن غير آ⇒هي ومأكول، كلبن هـــر، نجــس (ومــني غــير آدمــي، ومأكــول) (٢١٣/١)

#### فصل

[حكم لبن ما يؤكل لحمه] قوله: (ولبن غير آهي ... الخ) قال الرملي الشافعي (١) في نهايته: أما لبن ما يؤكل لحمه كلبن الفرس وإن ولدت بغلاً فطاهر، وكذا لبن الشلة والبقرة إذا أولدهما كلب أو حرير فيما يظهر، خلافاً للزركشي في حادمه، ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة حلافاً للبلقيني (٢)، ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجد فيها حواص اللبن كنظيره في المني (٣) اه.

<sup>(</sup>۱) هو شمس الدين محمد بن أبي العباس بن أحمد بن حمزة الرملي، المنوفي المصري الأنصاري، الشافعي، ولد سنة (۹۱۹هـ) بالقاهرة، طالب العلم وحد في تحصيله فهو فقيه بارع، ولي إفتاء الشافعية، حتى اشتهر بالشافعي الصغير، له مؤلفات كثيرة منها: هايـة المحتاج إلى شرح المنهاج للنووي (مطبوع في ثمانية مجلدات مع حاشية أبي الضياء الشيراملسي، وحاشية أحمد المغربي)، والفتاوى غاية البيان في شرح زبدة الكلام، وكلها في فروع الفقه الشافعي، شرح العقود في النحو. توفي سنة (١٠٠٤هـ).

انظر: خلاصة الأثر (٣٤٢/٣)، الأعلام (٢٥٥/٦)، معجم المؤلفين (٨/٥٥١).

<sup>(</sup>٢) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني العسقلاني ثم القاهري البلقيني الشافعي، محدث فقيه أصولي متفنن، من المحتهدين الكبار الذين جمعوا بين العلم والعمل ولد في سنة (٩٠٠هـ) .

انظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (٣٦/٤)، الضوء اللامـــع (٨٥/٦)، الشـــذرات (١/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: نماية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (٢٤٤/١).

< "I">

كتاب الطمارة

المنتمي وشرحه

نجس، وأما مني المأكول، فطاهر، وكذا مني الإحمي ١٢٣/١)

والظاهر أن مذهبنا كذلك، فليحرر (١).

[حكم مني الآدمـــي] [۲۲/۱]

قوله: (وكذا مني الآدمي) ظاهره مطلقاً سواء كان بعد استجمار مستوف أو استنجاء وسواء / تعدى محل الاستجمار أولاً (٢).

<del>(</del> =

وقال النووي رحمه الله في كتاب المجموع (٥٨٧/٢): والألبان أربعة أقسام:

أحدها: لبن مأكول اللحم طاهر بنص القرآن والسنة والإجماع.

الثاني: لبن الكلب والخنــزير وما تولد من أحدهما نجس بالاتفاق .

الثالث: لبن الآدمي طاهر وحكى أبو حامد إجماع المسلمين على طهارته .

الرابع: لبن سائر الحيوانات الطاهرة غير ما تقدم المنصوص نجاستها، وهو مذهب مالك وأحمد، وقيل: طاهرة وهو مذهب أبي حنيفة . أهـ

(۱) قال في الفروع (۲٤٧/۱) : (ولبن حيوان طاهر، قيل: نجس، نقله أبو طالب في لبن حمار، ... وقيل طاهر كلبن آدمي ومأكول ) . أهـــــ

وقال الشويكي في التوضيح (٢٦٣/١) : ( ولبن غير مأكول وبيضه ومنيه من غير آدمـــي نجس ). أهـــ موافقاً لما في كشاف القناع (١٩٥/١) .

(٢) مني الآدمي طاهر، هذا هو المذهب، وعن الإمام أحمد: أنه كالدم نجس يعفى عن يسيره. انظر: الشرح الكبير (٢/١٥)، وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(٤٢): (ومني الآدمي طاهر وهو مذهب أحمد والشافعي). أهــــ

وقد عقد ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد (١١٩/٣ -١٢٦) مناظرة مطولة بين فقيــهين في طهارة المني ونجاسته رجح فيها طهارته وأن المشروع غسله للاستقذار والاحتزاء بمسـحه رطباً وفركه يابساً كالمخاط .

وانظر الأقوال في طهارة المني مع بسط الأدلة في: محموع الفتوى لشيخ الإسلام (٦٠٧/٢١)، ومما قال: (وسواء كان الرجل مستنجياً أو مستجمراً فإن منيه طاهر، ومن قال من أصحاب الشافعي وأحمد: إن مني المستجمر نحس لملاقاته رأس الذكر فقول ضعيف، فإن الصحابة عامتهم كانوا يستجمرون ولم يكن يستنجي بالماء إلا القليل، بل كان كثير منهم لا يعرفون الاستنجاء بل أنكروه فلم يأمر النبي الله أحداً منهم بغسل منيه، بل ولا فركه). أهـ

كتاب الطمارة

(وماء قروح) نجس كدم، (ودم غير عرق مأكول) بعد ذبحه (ولو ظهرت المنتميروشرمه حمرته) أي: هرة دم عرق المأكول فإنه طاهر مباح ... (٢١٤/١)

> (٩) يعفى (عن أثر استجمار بمحله) بعد الإنقاء ، واستيفاء العدد، بلا خلاف. (۱/٥/١)

وعُلم منه أنه لو تعدى محله إلى الثوب، أو البدن لم يعف عنه . (١٥/١)

ابسن مميسد [حكم أثر الاستجمار

وقوله: (ويعفى عن أثر استجمار بمحله) (١) محمول على غير المي، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به<sup>(۲)</sup> اه (ع **ب**) .

[حكم ما يبقى من الدم في غير عرق مأكول اللحم]

قوله: (ولو ظهرت حمرته)، قال ابن قندس: حتى ولو لمسه بيده فظهر عليها أو مسحه بقطنة لم ينجس، نص عليه (١) اه.

إذا تعدى أثر الاستجمار محله إلى الثوب أو البدن

قوله: (وعُلم منه ... الخ) فيه معارضة لما تقدم من قوله: (والمسين طاهر ولو عن أثر استجمار) (٤)؛ لأن أثر الاستجمار قدد تعدى بسبب منى أو غيره، وأن ما كان بسبب المني طاهر، وما كان بغيره نحس، والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به اه . قلت: هو الحق وما ذكره قبل لا يعرج عليه اه (ع ب).

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (۱/۲۱)، الشرح الكبير، (۱۲۷/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الناظر ص(٢٦٣)، والمسودة ص(٣٠٩)، التحبير شرح التحريب (٢٨٧٥/٦)، شرح الكوكب المنير (٤٨١/٣)، والمدخل لابن بدران ص(١٢٤).

<sup>(</sup>٣) حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح (٢١٦/١). فحمرة دم عرق المأكول طاهر مباح على الصحيح من المذهب، وظاهر كلام القاضي في الخلاف نحاسته. انظر: الإنصاف (٣٠٩/١)، شرح العمدة (١٠٩/١)، كشاف القناع (١٩١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢١٣/١) .

< m10 >

## بكاب

(الحيض : دمُ طبيعة وجبلة، تُرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغمت في المنتمر وشرحه أوقات معلومة .

ويمنع الحيض) اثني عشر شيئاً ..... (٢١٩/١)

# ياب الحيصن

حاشــــية

> قوله: (في أوقات) متعلق بترخيه لا بيعتاد اه (ع ر) . وانظر لمسا منعه مع أن المعني لا يختل بتعلقه به .

[ما يقتضيه قولك: (ويمنع الحين ... الخ) وهذا المنع يقتضي التحريم كما منع الحيض] استظهره ابن نصر الله في حواشي الكافي، قال الشافعي: لأن الإتيان بالعبادة مع مانع من صحتها تلاعب (٣) اه .

<sup>(</sup>۱) انظر: تعریف الحیض لغة وشرعاً فی دقائق أولی النهی لشرح المنتهی أعسلاه، والصحاح (۱) انظر: تعریف الحیض لغة وشرعاً فی دقائق أولی النهی لشرح المتع علمی زاد المستقنع (۲۱ مرح)، والمطلع ص(٤١)، والمطلع ص(٤١)، والمطلع ص(٤١).

<sup>(</sup>٢) حاشية محمد الخلوق على منتهى الإرادات (٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٣) منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى لعثمان النجدي (١١٧/١، ١١٨).

و (لا) يمنع الحيض (وجوبه) أي: الصوم، فتقضيه إجماعاً، لحديث معادة قالت: سألت عائشة: فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم، ولا تقضى الصلاة؟! فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أســـال، فقالت: كنا نحيض على عهد النبي رضي الله على المنتمر والمناع المنتمر المنتمر والمنتمر المنتمر والمنتمر بقضاء الصلاة. متفق عليه (٢٢٠/١)

وقضاؤه بالأمر السابق، لإ بالهرجكيد. (٢٢١/١)

قوله: ( لا بالمرجديد) قال القاضى زكريا في حديث معاذة (١) المتفق عليه: « سألت عائشة ما بال الحائض تقضيى الصوم ولا تقضي الصلاة... " الحديث (٢)، فيه دليل على أن القضاء يجب بأمر جديد، وليست مخاطبة بالصوم حال حيضها؛ لأنه يحرم عليه (٢) فكيف تؤمر به (١) ؟

وقيل: يجب بالأمر الأول فتكون مخاطبة في حال حيضها بالصوم، وتعذر في تأخيره لأنه لو لم / يجب في الحال لم يجبب قضاؤه كالصلاة، [۲۲/ب] فمخاطبتها به كمخاطبة المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه حال الحدث.

حاشية ابسن حميسد

[قضاء الحائض

للصوم هل هو

بأمر سابق أم بأمر جديد]

> (١) أم الصهباء، معاذبة بنت عبدالله العدوية، البصرية، ثقة عابدة، زوجة صلة بن أشيم، توفيت سنة (٨٣هـ).

> > انظر : هَذيب التهذيب (٤٧٩/١٢)، سير أعلام النبلاء (٤٠٨/٤) .

- (٢) انظر: صحيح البخاري بالفتح (٢/١٥) كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، الحديث (٣٢١). وصحيح مسلم (٢٢٢/١) كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصــوم على الحائض دون الصلاة، الحديث (٣٣٥).
- (٣) مقتضى الكلام «عليها» لأن الضمير يعود على الحائض وحتى يكون موافقاً لما جـاء بعـد ذلك في نفس السياق.
  - (٤) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (١٠٠/١).

كتاب الطمارة

(و) يمنع أيضاً (قراءة قرآن) مطلقاً .... (٢٢١/١)

(و) يمنع أيضاً (اللبث بمسجد) لقوله ﷺ: « لا أُحلُ المسجد لحائض، ولا المتعموضوه لجنب ». رواه أبو داود (۱/۱۲)

(ولو كافي) اللبث (بوضوء) ومع أمن التلويث، فلا يصح اعتكافها...(٢٢١/١)

وأجيب: بأن المحدث قادر على إزالة حدثه بخلافها، وإنما لزمها قضاء الصوم دون الصلاة لأنه لا يتكرر في السنة فلا يشق قضاؤه بخلافها(١)، يؤخذ مــن الحديث أن أمر الشارع ونميه حجة بمجرده ولا يفتقر إلى معرفة حكمته اه.

قوله: (مطلقاً) لعل المراد خافت نسيانه أولى(٢)، فيكون إشارة إلى ما خالف فيه الشيخ تقي الدين من التقييد بما إذا لم تخف نسيانه اه (م خ).

قوله: (ولو كافي اللبث بوضوء) أي بصورة وضوء فسقط

حيث قال: ( والثامن: قراءة قرآن، مطلقاً خافت نسيانه أو لا ) .

وفي الإنصاف (٣٢٧/١) : ( تمنع الحائض من قراءة القرآن مطلقاً، على الصحيـــــح مــ المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم ).

وفي الاختيار الفقهية ص(٥٥) : ( ويجوز للحائض قراءة القرآن بخــــلاف الجنـــب، وهـــو مذهب مالك، وحكى رواية عن أحمد وإن خشيت نسيانه وجب ) .

فمقصوده بتقى الدين هنا/ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

[هل تمنع الحائض من قراءة

القرآن مطلقاً؟]

<sup>(</sup>١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٢٥٠/٣)، المجموع (٣٨٥/٢)، فتح الوهاب بشــرح منهج الطلاب (٤٩/١).

<sup>(</sup>٢) هذا المثبت من الناسخ ومقتضى السياق على نحو: "أولا". وهو ما نقل في مطالب النهي في شرح المنتهي (٢٤١/١) .

المنتمى وشرحه

# (و) يمنع الحيض أيضا (وطئاً في فرج) . (٢٢١/١)

ما قيل<sup>(١)</sup> اه ع .

[حكم الوطء في الفرج وقت الحييض]

قوله: ( وطناً في فرج ) أي ولو انقطع دمها، وفي (ش) المنهاج اسن ميه للرملي: ووطئها في فرجها عالمًا عامداً مختاراً كبيرة يكفر مستحله (٢). قـال ابن حجر: ولو بحال من الدم . وقال في (ش) العباب : وكألهم أرادوا مـــــع كونه مجمعاً عليه معلوم من الدين بالضرورة، ولا يخلو عن وقفة. فإن كثــــيراً من العامة يجهلونه، إما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل، أو مع صفرة أو كدرة، فلا كبيرية كما في الأنوار في الأولى، وتقام الثانية للحلاف في كل منهما. اه ابن قاسم (٣). اه (ع ن) . من خطه .

<sup>(</sup>١) ما قيل: ألها لا تمنع إذا توضأت، وأمنت التلويث.

وعلى الصحيح من المذهب: أنما تمنع من اللبث في المستجد مطلقاً، وعليه جمهور الأصحاب. انظر: الإنصاف (٣٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣٣٢/١).

وفي المبدع (٢٦٥/١): ( الوطء في الحيض ليس بكبيرة، خلافاً للشافعي، وإنما شرعت الكفارة زجراً عن معاودته، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير في وجه (وعنه: ليس عليــــه إلا التوبة) ..... وهو قول أكثر العلماء ).

وقال في الإنصاف (٢٥١/١) : ( فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة ).

وقال العلامة محمد العثيمين رحمه الله في شرح الممتع على زاد المستقنع (١/٥/١): (ولهـــذا كان وحوب الكفارة من مفردات المذهب، والأئمة الثلاثة يرون أنه آثم بلا كفارة). أهــــ

<sup>(</sup>٣) أحمد بن قاسم الصباغ العبادي، ثم المصري الشافعي الأزهري، فاضل من أهل مصر، لـــه حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه، سماها الآيات البينات، وشرح الورقـــات لإمام الحرمين، وحاشية على شرح المنهج، توفي سنة (٩٩٢هـ).

انظر: نيل الابتهاج ص(٧٢)، الأعلام (١٩٨/١).

لقوله تعالى: ﴿ فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾ الآية [البقرة:٢٢٢] وهـو المنتمدوشوه موضع الحيض، صححه في "الإنصاف"، وليس بكبيرة ..... (٢٢١/١)

حاشـــــية ابسن حميــد [الوطء في الحيض هل هو كبيرة؟]

قوله: (وليس بكبيرة) لعله بناء على تعريف الكبيرة بما فيه حُد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أما تعريفها بما فيه حُد أو كفارة في الدنيا... الخ<sup>(۱)</sup> فإنه يكون كبيرة لشموله التعريف. قاله شيخنا الخلوتي، وهكذا في الفروع<sup>(۱)</sup> والمبدع<sup>(۱)</sup> وغيرهما<sup>(١)</sup>، وكسلما

(١) الكبائر: جمع كبيرة، وهي الإثم الكبير المنهي عنه شرعاً .

وقال ابن الأثير في "النهاية" (١٤٢/١): الكبيرة: هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنسهي عنها شرعاً العظيم أمرها: كالقتل، والزبى، والفرار من الزحف، وغيرها. أهـــ

وقال الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" (١٨٤/١٢) بعد ذكره تعساريف الأئمسة للكبيرة قال: ومن أحسن تعاريفها قولُ القرطبي في "المفهم" هي: كل ذنب أطلق عليه نص كتاب، أو سنة، أو إجماع أنه: كبيرة، أو عظيم، أو أخبر فيه بشارة العقاب، أو عُلق عليسه الحد، أو شُدد النكير عليه. أهـ

وقال القاضي أبو يعلى في "العدة" في أصول الفقه (٩٤٦/٣): وقد حدَّ أحمد رحمه الله الكبائر: بما يوجب حداً في الدنيا، ووعيداً في الآخرة، أما حد الكبيرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهي: ما فيه حدِّ، أو وعيدٌ، أو لعن، أو نفي الإيمان. أهـ

انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١١/٠٥٠-٥١)، الذحائر لشرح منظومة الكبـــائر للسفاريني ص(١١٢، ١٢١)، الزواجر في التحذير من الكبائر للشريجي ص(١١).

- (٢) انظر: الفروع (٢٦١/١).
- (٣) المبدع (٢٦٦/١)، ونُقل ما ذكره في مقدمة هذا الباب.
- (٤) انظر: كشاف القناع (٢٠٠/١) وخالفهم في غايـــة المنتـــهى (٨٠/١) حيـــث قـــال: ( ووطءُ حائض كبيرة خلافاً له هنا ) .

وانظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢٤٦/١)، حيث قال: [(ووطء حـــلئض)

(ولا يباح قبل غسل، بانقطاع دم الحيض غير صوم وطلاق). (٢٢٣/١) المنتمه وشرحه ولو كان الواطئ (مكرها، أو ناسياً) الحيض، (أو جاهلاً الحيض والتحريم) (٢٢٥/١)

الإقناع هنا<sup>(۱)</sup>، وقطع في الشهادات بأنه كبيرة<sup>(۲)</sup> اه. أظنه من خط المشهد المن حميد ابن عوض .

قولسه: (نمير هجم) (٢) وأما الصلاة فلا، لكن يزول / لزوم سقوطها [ما يباح بانقطاع دم الحيض] اله (ع ب) .

قوله: (والتحريم) ظاهره أنه لو كان حاهلاً: أحدهما لا تجب على الجاهل] الكفارة وليس كذلك، بل هو أولى بالحكم (٤)، وعبارة الإقناع أولى مسن

**Æ** =

في فرحها (كبيرة، خلافاً له) أي: لصاحب "الإقناع" (هنا) وأما في "الشهادات" فإنه عده من الكبائر]. أهـــ

- (١) الإقناع (١٠٠/١).
- (٢) الإقناع (٤/٥٠٦) (باب الشهادات) .
- (٤) الصحيح من المذهب: أن الجاهل بالحيض أو بالتحريم، أو بهما والناسي: كالعامد. نص عليه، وكذا لو أكره الرجل، وعن الإمام أحمد: لا كفارة على الجاهل والناسي، واختار ابن أبي موسى: لا كفارة مع العذر .

انظر: الفروع (٢٦٣/١)، الإنصاف (٣٣١/١)، الروض المربع ص(٤٣٠).

(وكذا هي) أي: والمرأة كالرجل في الكفارة، قياساً عليه (إن طاوعته) المنتمروشوده على الوطء، فإن أكرهها، فلا كفارة عليها، وقياسه: لو كانت ناسية أو جاهلة.

وإِي كرّر الوطء في حيضة، أو حيضتين، فكالصوم ٢٢٥/١)

داش<u>یة</u> ابن دوید

عبارة المُصنف، ونصها: ( ولو كان جاهلاً الحيض أو التحريم أو هما) (١) فتدبر (٢) اه .

[حكم الكفارة في حق المرأة]

قوله: (وقياسه ... إلخ)، أي قياس ما لو كانت مكرهة، لو كانت ناسية أو جاهلة، فإنه لا يلزمها كفارة (٣). اه (م خ) من خط ابنت عوض.

قال بعضهم: وهذه المسألة مبنية على ما يأتي في كفــــارة الوطــئ في الصوم، من أنه لا يلزمها مع الجهل والنسيان، أي في حالة الوطئ لأن المعتــبر في الكفارات وقت الوجوب اه.

[إذا تكرر الوطء حال الحيض]

قولسه: (واق كرر الوطئ في حيضة أو حيضتين فكالحوم) أي في أنه لو جامع في يوم ثم عاد في آخر لزمته ثانية، كمن عاد في يومه بعد

<sup>(</sup>١) الإقناع (١/١١).

<sup>(</sup>٢) حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٦٤/١) .

<sup>(</sup>٣) في حاشية العنقري (١٠٨/١): (وامرأة مطاوعة كرجـــل: أي: كرجــل في التحــريم والكفارة إلا أن تكون ناسية أو مكرهة أو جاهلة، والفرق بينهما حيث عذرت بذلك ولم يعذر هو، ما قاله المحقق ابن قندس: أن الرجل أقوى جنبة لأن المجامعة غالباً لا تكون إلا منه بخلاف المرأة، فإلها لا تقع منها إلا قليلاً، وحيث كانت جنبة الرجل أقوى كان الزجــر في حقه أقوى ليقوى حذره).

(وأقل طهر بين حيضتين: ثلاثة عشر يوماً) لما روى أهمد، واحتج به عـــن عليّ، أن امرأةً جاءته، وقد طلقها زوجها، فزعمت ألها حاضت في شـــهر المنتحدوشية ثلاثة حيض، فقال عليُّ لشريح: قل فيها، فقال شريح: إلى جاءت ببيئة من بطانة أهلها ممن يُرضى دينه وأمانته، فشهدت بذلك، وإلا، فهي كاذبـــة، فقال علي: قالون. أي: جيد، بالرومية . (٢٢٧/١)

أن كفر <sup>(۱)</sup>. اه (م خ) .

[إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ...] قوله: (إلى جاءت ببينة ... الح) قال ابن نصر الله في حواشي الكافي -في مقتضى قول على وشريح (٢) - : (أن لا يقبل قولها في ذلك إلا ببينة ) (٣)، وليس ذلك شرطاً عند الأصحاب إلا في العدة خاصة (٤). اه.

<sup>(</sup>١) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (٢٤٦/١) .

<sup>(</sup>٢) شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية، قاضي الكوفة، أسلم في حياة النبي إلى شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، أبو أمية، واستعفى منه قبل موته بسنة، المنتقل من اليمن زمن الصديق، استقضاه عمر وعلي، واستعفى منه قبل موته بسنة، مات سنة (٧٢هـ)، وقيل: غير ذلك .

انظر: تذكرة الحفاظ (٩٥/١)، سير أعلام النبلاء (١٠٠/٤)، تمذيب التهذيب (٢٨٧/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢/٧/١)، مسائل الإمام أحمد برواية ابنــه صــالح (٣) انظر: صحيح البخاري بالفتح: كتــاب الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض ... (١/١٥٥)، ووصله الدارمي في ســننه (٢١٢/١) كتاب الصلاة والطهارة، باب في أقل الطهر .

قال الحافظ في الفتح (١/١٥٥): (وصله عبدالرزاق والدارمي بإسناد صحيح). أهـ وأخرجه سعيد بن منصور (٩/١، ٣٠٠-٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٨/٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (٥/١ ٣٩٧-٣٩٧)، الفروع (١/٦٧/١).

(ولا يكره وطؤها) أي: من انقطع دمُها في أثناء عادهًا، واغتسلت المنتمروشرمه وشرحه المنتمروشرحه (۲۲۸/۱)

قوله النفاس، فإلها إذا ها النها وهذا بخلاف النفاس، فإلها إذا ها النها ا

طهرت في أثناء مدته فإنه يكره وطؤها فيه (1). اه  $(\mathbf{a} + \mathbf{b})$ .

\* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٦٥/١)، وقال أيضاً: (وهذا مما فــلرق فيه النفاس الحيض).

كتاب الطهارة

المنتمى وشرحه

## فصل

(والمبتدأة بدم، أو صفرة، أو كدرة) (٢٢٨/١)

... (و يحرم وطؤها) والدم باق، ولو بعد اليوم والليلة (قبل تكسراره) لأَيْ الطّاهر: أنه حين .... (/٢٣٠/)

(ولا يكره) وطؤها (إلى طهرت) في أثنائه (يوماً فالكثر) بعد غسلها؛ لأنها رأت النقاء الخالص .(٢٣٠/١)

حا<del>شــــية</del> ابــن حميــد

[وطء المبتدأة والدم باق قبل

التكرار]

# فصــــل(۱)

قوله: (﴿ الله الطاهر أنه جيهن قلت: والظاهر: أنه تجب الكفارة ثم رأيت الخلوتي استظهر ذلك فالحمد لله (۲). اه (ع ب).

[حكم وطء الحائض أثناء مدة الحيض إذا طهرت] [۲۷/ب]

قوله: (ولا يكره إن طهرت يوماً فا كثر) المعتمد عدم الكراهية مع حصول النقاء الخالص والاغتسال ولو أقل من يوم من غير فرق بين المبتدأة وغيرها (٣). قال في (ش) الوجيز (٤): وإن انقطع الدم واغتسلت حل وطؤهه وهل يكره على روايتين: /

(١) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه .

(٢) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٦٧/١).

(٣) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (٢/١)، الإقناع (١٠٢/١)، تصحيح الفروع (٣٠٠١).

(٤) كتاب "الوحيز" ألفه سراج الدين أبو عبدالله الحسين ابن يوسف ابن أبي السدي الدحيلي المنبة إلى "دحيل" نهر ببغداد – البغدادي (ت٢٣٧هـ)، من تلاميذ أبي الحجاج المنزي وعبدالله الزريراني، وقد اعتمد علماء الحنابلة كتابه هذا متناً مهماً في المذهب، وقد بناه على الراجح في المذهب من الروايات المنصوصة عن أحمد، مع سهولة العبارة، وحزالة اللفظ، وهو مطبوع بتحقيق الدكتور عبدالرحمن الحربي، ومن شروحه: شرح الوجيز

< TY0 }

كتاب الطمارة

المنتمى وشرحه

ومفهومه: يُكره إن كان دون يوم، ولا يعارضه ما سبق، لأنه في المعتلدة، وهذا في المبتدأة وظاهر "الإقناع": لا فرق . (٢٣٠/١)

ابــن حميــد إحداهما: لا يكره إذا رأت النقاء الخالص أشبه غير المبتدأة .

الثانية: يكره لأنا لا نأمن عوده فكره وطؤها كالنفساء إذا انقطع دمها لأقل من أربعين يوماً (١). اهم، وأقول: التفرقة بين المبتدأة والمعتادة(٢) غير ظاهر بل لو كان بالعكس لكان له وجه، كما لا يخفى على مدقق . اه من خط (م س) اه (غ).

[حكم الوطء

قوله: (padapab ... الخ) عبارته في الحاشية مفهومه: أنها زُمن الحيض] إن طهرت أقل من يوم يكره، ولعله ليـــس مـراداً، وإن كـانت طريقـة صاحب المغني، فقد خالفه (المص) تبعاً للتنقيح (٣)، حيث قال فيما مــــر:

بشرح الوجيز، في خمسة مجلدات لعلى بن محمد الهيتمي البغدادي (ت٩٠٠هـ) وقد حُقــق رسالة بالجامعة الإسلامية، كما حققه الدكتور عبدالملك بن دهيش، ولعله المقصود هنــا، وغير ذلك من الشروح والحواشي على كتاب الوحيز التي لا يتسع المقام لذكرها .

انظر: مقدمة الإنصاف (١٦/١)، ذيل طبقات الحنابلسة (١١٧/٢)، المدحسل المفصل . (YEA/Y)

- (١) انظر: فتح الملك العزيز بشرح الوحيز (١/٥٥٥).
- (٢) الْمُبَدَّأَةُ: هي التي رأت الدم للمرة الأولى، ولم تكن حاضت قبله، والمعتادةُ: عكسها . انظر: الدر النقى (١٤٦/١).
- (٣) "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع" للمرداوي: مصحح المذهب ومنقحه علاء الديـــن على بن سليمان (ت٥٨٨هـ)، اختصر فيه الإنصاف في مجلد واحمد مطبوع، وهمو في حقيقته خدمة للكتابين: للمقنع، فهو تصحيح له في الإطلاق والتقييد، واختصار لتحريـــر

ولا يكره وطؤها زمنه، أي: قل أو كثر كما مرّ (١). اه فظهر أنه هنا جعلـــه مفهوم مخالفة (٢). اه (ع ب) .

وبيان كلامه أن (الش) هنا حكم بمفهوم كلام (المص) في قوله: يوماً فحعل ما نقص عن اليوم يكره، فصار حكم المفهوم مخالفاً لحكم المنطوق (٤)،

**Œ** =

الروايات في الإنصاف، وجعله على القول الراجح في المذهب.

انظر: المدخل لابن بدران (٢٢٣)، والمدخل المفصل (٧٣١/٢).

- (۱) انظر: إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (١/٧١)، المغني (١٠/١)، التنقيع المسبع في تحرير أحكام المقنع ص(٥٣)، منتهى الإرادات مع حاشية المنتهى (٣٩/١)، حاشية محمد الخلوق على منتهى الإرادات (٢٦٧/١) .
- (٢) مفهوم المخالفة: وهو حيث يكون المسكوت عنه مخالفاً للمذكور في الحكم إثباتاً ونفياً، فيثبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به، ويسمى دليل الخطاب .
- انظر: تعريفات الأصوليين لمفهوم المخالفة في: الإرشـــاد للبــاجي ص(٩٣)، والإحكــام للآمدي (٦٩/٣)، وإرشاد الفحول ص(٣٠٣)، والتعريفات للجرجاني ص(١١٨).
- (٣) مفهوم الموافقة: هو حيث يكون المسكوت عنه موافقاً للملفوظ، فإن كان أولى بالحكم من المنطوق به فيسمى فحوى الخطاب، وإن كان مساوياً له فيسمى لحن الخطاب.
- انظر: تعريفات الأصوليين لمفهوم الموافقة وكلامهم على شرطه في: الإحكام للآمدي (٦٦/٣)، وإرشاد الفحول ص(٣٠٢)، والمحلى على جمع الجوامع وحاشية البالي عليه عليه (٢٤٠/١).
- (٤) المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، أي: يكون حكماً للمذكور وحالاً من أحوال. والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: يكون حكماً لغير المذكور وحالاً مـــن أحواله.

انظر: تعريفات الأصوليين للمنطوق والمفهوم في: إرشاد الفحول ص(٣٠٢)، والمحلى على على جمع الجوامع وحاشية الباني عليه (٣٣٥/١)، وفواتح الرحموت (٤١٣/١).

ماشــــية ابــن مهيــد الهنتمي وشرحه

والاستحاضة: سيلان الدم في غير زمن الحيض من عـــرق ، يقــال لــه: العاذل، بالذال المعجمة، وقيل: المهملة ..... (٢٣٠/١)

وفي الحاشية جعل المفهوم ليس مراداً فما نقص عن اليوم لا يكرره، فصرا المفهوم موافقاً للمنطوق، ولكن قول الشيخ (ع ب): أن ما في الحاشية مفهوم موافقة نظر (۱)، فإن مفهوم الموافقة: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ ﴾ (٢) يقتضي النهي عن السب والضرب من باب أولى، وما في الحاشية ليس من بابه، فليتأمل.

[تعريـــــف الاستحاضة]

قوله: (والاستحاضة ... الخ) (٢) ذكر ابن الصلاح(٤) عن الشيخ

(١) مقتضى صحة الكلام إضافة (فيه) ليستقيم الكلام فنقول: (فيه نظر).

(٢) سورة الإسراء، آية (٢٣)، والمثبت في المخطوط بالواو: (ولا)، وهي بالفاء وليس بالواو: ﴿ فَلَا تَقُل هُمُمَا أُفِّ ... ﴾ الآية. فائدة: ذكرت كلمة (أفّ) ثلاث مرات في القرآن الكريم: ١-الآية السابقة من الإسراء.

٢-وفي سورة الأنبياء، آية (٦٧): ﴿ أُفِّ لَكُرْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ... .
 ٣-وفي سورة الأحقاف، آية(١٧): ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَآ... ... ...

(٣) هذا تعريف الاستحاضة.

انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٣٠/١)، المطلع على أبـــواب المقنــع ص(٤١)، المحكم والمحيط الأعلم في اللغة لابن سيده (٩/٢).

(٤) عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي الموصلي، المعروف بابن الصلاح، محدّث مفسر فقيه مفنن، ولد في سنة (٧٧هه)، وتوفي في سنة (٣٤٣هه)، كان والده الصلح شيخ بلاده، فتفقه عليه ثم ارتحل إلى الموصل وبغداد وخراسان ثم استوطن دمشق، وصنف فيها كتبه التي منها: علوم الحديث المشتهر برمقدمة ابن الصلاح)، وفتاوى .. وغيرها .

(فما بعضه ثخين، أو أسود، أو منتن، وصلحَ حيضاً تجلسه ) أي: تدع زمنه الصوم، والصلاة، ونحوهما، مما تشترط له الطهارة، فإذا مضى، اغتسلت وفعلت ذلك، لحديث عائشة قالت: جاءت فاطمهة بنت أبي حُبيش إلى النبي على فقالت: يا رسول الله! إني أستحاض، فلا أطهرُ، أفلدع الصلاة؟ فقال على النها خلام وانها خلك دم عرق، (١/ ٢٣٠-٢٣١)

ناصر المروزي<sup>(۱)</sup>: أنه يفرق بين دم الحيض والاستحاضة، بأنه يدخل قصبة في الفرج، فدم الحيض يدخل في جوفها، ودم الاستحاضة يلوث جوانبها. اه (عر).

قوله: ( في الحجيث: « إنها خلك » ) (٢) بكسر الكاف، لأنه خطاب مؤنثة .

Æ =

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (١٣٧/٥)، وطبقات الأسنوي (١٣٣/١)، وتذكــرة الحفاظ (١٤٣٠/٤) .

(۱) هو ناصر بن الحسين بن محمد بن علي، أبو الفتح العمري المروزي القرشي الشريف، من ولد عمر بن الخطاب هذه ، تفقه بمرو على القفّال، وبنيسابور على الزيادي، وتفقه به خلق كثير وصار عليه مدار الفتوى والتدريس، وصنف كتباً كثيرة، وكان فقيراً متواضعاً خيراً، توفي بنيسابور سنة (٤٤٤هـ) .

انظر ترجمته في: طبقات الشافعية للسبكي (٥/٠٥٠)، طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح (٦٧٦/٢)، طبقات الشافعية للأسنوي (١٨٨/٢).

(۲) انظر الحديث بتمامه في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه، وصحيح البخاري بالفتح (۲۰/۱) كتاب الحيض، باب الاستحاضة الحديث (۳۰۶)، وصحيح مسلم (۲۲۰/۱) كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، الحديث (۳۳۳).

وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم، وصلي ». متفق عليه. (٢٣١/١)

[1/4]

قوله: (وليس بالجيجة) بكسر الحاء المهملة وسكون الياء التحتية، قال الزركشي في تعليقه على العمدة: اختار بعضهم كسر الحاءهنا على الحالة المألوفة (١).

ابــن مەيـــد

وأما قولك: (إذا أقبلت الجيخة) فقال الخطابي (٢): هـو بالكسر، [ضبط الحيفة] وغلط من فتحها؛ لأن المراد الحالة، وجوّز القاضي عياض وغيره الفتح، وهـو أقوى؛ لأن المراد الحيض (٣).

انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (٤/٥/٤).

وقال ابن حجر في الفتح (٥٣١/١): ( بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم، وإن كان قد احتار الكسر على إرادة الحالة لكن الفتح هنا أظهر ) .

<sup>(</sup>٢) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي، المحدث الفقيه الأديب، ذو التصانيف البديعة، كأعلام الحديث في "شرح البخاري"، ومعالم السنن في شهر أبي داود، وغريب الحديث، والعزلة .. وغيرها، ولد في سهنة (٩١٣هـ)، وتوفي في سهنة (٣١٩هـ)،

انظر ترجمته في: الأنساب (٣٨٠/٢)، والوفيات (٢١٤/٢)، وتذكرة الحفاظ (١٠١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) وقيل: يجوز فيه الوجهان معاً حوازاً حسناً .

انظر: فتح الباري (٥٣١/١)، صحيح مسلم بشرح النووي (٢٤٦/٤)، شرح صحيح مسلم للقاضى عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم (١٧٤/٢) .

... وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني، فإنما تدعُ الصلاة، إنهـــا والله إلى ترى الحرَ بعد أيام محيضها إلا كغسالة اللحم . (٢٣١/١)

المنتمى وشرحه

( وإلا فأقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر، فتجلس مسن أول وقت ابتدائها، أو أول كل شهر هلالي إن جهلته ستاً أو سبعاً، بتحسر ) أي: باجتهاد في حال الدم، وعادة أقاركها النساء ونحوه، لحديث هنسة بنست جحش، قالت: يا رسول الله! إني ألستحاض حيضة شديدة كبيرة (٢٣٢/١)

داشسية ابن دهيد [المراد بالدم البحرانسي]

قوله: (البحراني) قال في المصباح: ويقال للدم الخالص الشديد الحمرة باحر وبحراني، وقيل: الدم البحراني منسوب إلى بحر الرحم وهو عمقه، وهو مما غيّر في النسب؛ لأنه لو قيل بحري لألتبس بالنسبة إلى البحر (١). اه.

قولـــه: (إِنْ تَرِي الحِمِ) "إن" هنا نافية بمعنى ما<sup>(٢)</sup>، مثلها في قوله تعالى: ﴿ بَلِ ۡ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ <sup>(٣)</sup>.

[إعراب: أستحاض]

قوله: (في الحديث: «أستحاض ») (٤) بضم الهمزة مبنياً للمجهول

- (٢) انظر: شرح ابن عقيل (٢٩٢/١).
- (٣) ﴿ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴾ الآية (٤٠) سورة فاطر .
- (٤) أخرجه أحمد في المسند (٧٦/١) وأبو داود في سننه (٧٦/١) كتاب الطهارة باب مسن قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، الحديث (٢٨٧). والسترمذي في سسننه (٢٢١/١- ٢٢٦) كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة ألها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد، الحديث (١٢٨) وقال: (هذا حديث حسن صحيح). ورواه ابسن ماجه في سسننه (١١٨) كتاب الطهارة، باب ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة، الحديث (٢١٥). وحسن الألباني هذا الحديث في إرواء الغليل (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير ص(۲٥) كتاب الباء مادة (ب ح ر). وانظر: النهاية في غريب الحديث (۹۹/۱).

قد منعتني الصوم والصلاة؟! فقال: « تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً ثم اغتسلي » رواه أحمد وغيره . (٢٣٢/١)

(وصفرة وكدرة في أيامها حيض) تجلسه، لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذًى ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وهو يتناولها، ولأن النساء كن يبعثن إلى عائشة بالدِّرَجَةِ فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حستى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. (٢٣٧/١)

قاله في المصباح (١).

قوله: « تحيضي ») بفتح التاء والحاء والياء وتشديدها. قال في المصباح: وتحيضت قعدت عن الصلاة أيام حيضها (٢). اه.

قوله: (في الحديث: «بالحرَجَة») (٣) هكذا تروي بكسر الدال [معنى البرَجَة] وفتح الراء، جمع دُرَج، وهو كالسفط الصغير تضع المرأة فيه حـــق متاعــها وطيبها . اه (٤) . (نماية).

وفي القاموس<sup>(٥)</sup> الدُرَج بالضم: حفش للنساء، واحدته بهــــاء،

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ص(٨٥) كتاب الحاء مادة (حي ض).

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً، انظر: صحيح البخاري بالفتح (١/٤٤) كتاب الحيض، بـــاب إقبال الحيض وإدباره. ومالك في الموطأ ص(٤٩) كتاب الطهارة، باب طهارة الحـــائض. والبيهقي في سننه (١/٣٥) كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيـض. وصحح الألباني هذا الأثر في إرواء الغليل (١/٩/١) لأنه وحد له طريقاً عند الدارمـــي في سننه (١/٤/١) بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث (١١١/٢).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط: هو المعجم الذي طار صيته في كل مكان، وشاع ذكره على كل لسان، =

ابسن حميسد

وجمعه كعنبة وأتراس، إلى أن قال والدُرجة بالضم شئ يدرج، إلى أن قــلل في الحديث: « يبعثن بالدُّرْجة » شبَّهوا الخِرَق تحتشي بها كالحــــائض، محشــوة بالكُرْسُفِ بدُرْجَةِ الناقة، ويروى كَعِنَبَةٍ . اه (١).

**₹** =

وله مزايا عديدة بوأته منزلة الإمامة بين المعاجم، فمن مزاياه: غزارة مروارده، وسعة استقصائه، وضم النوادر من "المحكم" و"العباب" مع زيادات أخرى، وهو حسن الاختصار، مع تمام الإيجاز، جمع أسماء الأشحار والبلدان والبقاع، وضبطها، بالإضافة إلى مزاياه الأخرى ذكرها الذين أفردوا مؤلفات في دراسة هذا المعجم العظيم.

انظر: كشف الظنون (١٣٠٦/٢)، مقدمة تحقيق القاموس المحيط ص(٥) بمكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة .

والمؤلف هو: الإمام اللغوي الشهير أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقبوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي، ولد بفارس سنة (٧٢٩هـ)، اهتم به والده وألحقه بدروس العلم، ورحل في طلب العلم، وأقبل على التصنيف في علوم مختلفة كاللغة والتفسير والحديث والتاريخ والفقه، فمن مصنفاته: الدرر المبثثة في الغرر المثلثة، بصائر ذوي التمييز لطائف الكتاب العزيز، البُلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة، توفي سنة (٨١٧هـ).

انظر ترجمته في: العقد الثمين (٢/٢٩٣-٤٠١)، شذرات الذهب (١٢٦/٧-١٣١)، البدر الطالع (٢٨٠/٢-٢١٥) .

(١) انظر: القاموس المحيط ص(١٨٨) باب الجيم، فصل الدال، مادة (درج).

### فصل

(ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء) ... فإلى لم يخرج شيء لم يبطل. (٢٣٩/١)

#### فصل

قوله: (وتتعين الاستباحة لمن حدثه دائم لفرضه) أنه مخالف لمقتضى ما تقدم من قوله: (وتتعين الاستباحة لمن حدثه دائم لفرضه) (١) فإن قضية ذلك كله أنه يتوضأ لكل وقت صلاة دائماً (٢).

[۲۸/ب]

ویجاب: بأن ما تقدم مخصوص بما إذا لم یمکن تعصیب المحل، کمن بسه باسور  $\binom{(7)}{7}$  أو ناسور  $\binom{(5)}{7}$  و فيما إذا أمكنه ذلك و لم يخرج شئ  $\binom{(6)}{7}$ . اه  $\binom{(3)}{7}$  .

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٣٩/١) مــع مــا جــاء في شــروط الوضــوء (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٢) وهو خلاف ما في الفروع. انظر: الفروع (٢٧٩/١). و انظر: الإنصاف (٣٥٣/١).

<sup>(</sup>٣) ورمِّ تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن، يقبل الرطوبة من المقعدة والأنثيين، والأشفار، وغير ذلك. انظر: المصباح المنير ص(٣٠) مادة (بسر).

<sup>(</sup>٤) علة تحدث في البدن من العين وحول المقعدة وغيرها، بمادة حبيثة ضيقة الفم، يعسر برؤهك وقد يقال (ناصور) بالصاد.

انظر: المصباح المنير ص(٣١١) مادة (نسر)، ص(٣١٣) مادة (نصر).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٣١/١)، المقنع مع الشرح الكبيير والإنصاف (٢/٢٥٤-٤٥٧).

... (ومن تمتنع قراءته قائماً، أو يلحقه السلس قائماً، صلى قاعداً) لأن القراءة لإ بدل لها والقيام بدله القعود . (٢٤١/١)

و(لا) تشرب مباحاً (لحصول حيض قرب رمضان، لتفطره، ولقطعه، لا فعل الأخير بها، بلا علمها) به؛ لأنه يبطل حقها من النسل المقصود، وفي "الفائق": لا يجوز ما يقطع الحمل، ذكره بعضهم . (٢٤٢/١)

المنتمى وشرحه

### فصل

(النفاس لأحد لأقله، وهو: دم تُرخيه الرحم مع ولادة، وقبلها بيومين أو ثلاثة بالهارة) أي: علامة على الولادة، كالتألم. (٢٤٢/١)

حا<del>شــــية</del> ابــن حميــد قوله: (لا بحل لها) أي في الكثير الغالب، ولا ينافي ما يأتي في صفة الصلاة من أن من لم يحفظ الفاتحة ولا شيئاً من القرآن يسبح بقدرها (١). اهرم خ).

قوله: (وفي الفائق ... الخ) (٢) أقول هو لازم لما عللوا به ما يقطع الحيض كما هو ظاهر للمتأمل (٣). اه (ع ب).

## فميل

قوله: (بالمارة) أقول: هل الصفرة والكدرة في زمن النفاس أو قبله

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٣٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) الفائق في فروع الحنابلة، تأليف: أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبدالله المقدسي الدمشقي، المشهور بابن قاضي الجبل، من تلامذه شيخ الإسلام، توفي سنة (٧٧١هـ)، وله اختيارات في المذهب.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٤/٤٥٤)، والمدخل لابن بدران ص(٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (١/٨٥٣).

(وتقضي الصومَ المفروض، ونحوه، ولا توطأ) في هذا الدم، كالمبتدأة في المستعدوشره الزائد على أقل الحيض قبل تكرره . (٢٤٤/١)

بيومين أو ثلاثة معتبرة أم لا؟ محل تأمل، وظاهر النظم كالبلغــــة (١)، أن ذلك غير معتبر (٢). اه (ع ب) .

ماشـــــية ابــن مهـــد

[حكم الوطء في الدم العائد في الأربعيـــــن]

قوله: (ولا توطأ) أي: في الدم العائد في الأربعين، والظاهر وحوب الكفارة قياساً على وجوب قضاء الصوم. وقول (م ص): أنه كالدم الزائد على اليوم والليلة في المبتدأة قبل تكرره (٣). غير ظاهر، إذ المبتدأة لا تقضي ملا فعلته من الواجبات في الزائد قبل تكرره فليحرر (٤) اه (ع ن).

وفي كلامه نظران: الأول: قوله: (والظاهر وجوب ... الخ) وهذا

وقال الشيخ السعدي في الفتاوى السعدية ص(١٥١): (صريح كلام الفقهاء أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام دم فساد، وليس بنفاس ولو مع وجود الأمارة، وفي هذا نظر، . . . . وليس تحديد الثلاثة منصوصاً عليه )، ثم ذكر رحمه الله أن الأولى: أن الدم الخارج بسبب الولادة ولو زاد على ثلاثة أيام أنه نفاس .

وفي رسالة الدماء الطبيعية للعثيمين ص(١٥): (إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فنفاس، وإن كان قبل الوضع بزمن يسير لكن ليس معه طلق فليس بنفاس ... والصواب أنه حيصض إذا كان على الوجه المعتاد في حيضها).

<sup>(</sup>۱) البلغة في الفقه: للحسين بن المبارك بن محمد بن يجيى بن مسلم الربعي البغدادي توفي سنة (۱۳) .

انظر: المدخل المفصل لابن بدران ص(٢٠٦)، المدخل المفصل (٩٨١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: منح الشفا الشافيات في شرح المفردات (١٠١،١٠١) .

<sup>(</sup>٣) أنظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢٤٤/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٣٤/١).

ليس بظاهر، بل الظاهر عدمه، وصرح بذلك العلامة مرعي في الغاية (١)، كما صرح به في المبتدأة، إذا لم يتكرر دمها (٢)، وقياسه على الصوم ونحوه على المسوم واحب قبل ذلك، ولم يتحقق سقوطه، بخلاف المن دميد الكفارة، فهو موجب لم يتحقق موجبه.

والثاني: اعتراضه على الشيخ (م ص) وإلزامه ما لا يلزم، إذ التشبيه لا يلزم منه العموم وإنما تشبيهه به من حيث تحسريم السوطء . اه (ع ب). ومال شيخنا محمد (٦) إلى ما قال ولده (٤) فيها، ونظر في كلام (ع ن).

<sup>(</sup>۱) انظر: غاية المنتهى (۸۹/۱)، وقال ابن مانع في هامش التعليقات: (أقول: أقره الشارع، واستظهر الشيخ عثمان وحوب الكفارة، ورد عليه السفاريني بأن الكفارة من قسم الحدود، وهي تدرأ بالشبهات ) .

<sup>(</sup>۲) المرجع نفسه (۸۲/۱) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن عبدالله بن محمد بن فيروز التميمي، النجدي ثم الأحسائي، حامل لواء المعارضة ضد دعوة الشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله، ولد في الأحساء سنة (١٤٢هـ)، ونشأ في كنف والده، وكف بصره وهو ابن ثلاث سنين، أخذ العلم عن والده، و الشيخ محمد السندي، والمحقق محمد بن عفالق ولازمه وتفقه على يديه، خرج إلى البصرة عندما ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، وبقي بما إلى أن مات سنة (١٢١٦هـ)، له عجالة المستعجل في معرفة المنازل والبروج نظم نحواً من ثلاثمائة بيست، وله تأليف في الحساب والجبر والمقابلة، وأراجيز .

انظر: السحب الوابلة (٩٦٩/٣)، علماء نجد (٢٣٦/٦)، معجم مصنفات الحنابلة (٤١/٦).

<sup>(</sup>٤) يعني به الشيخ عبدالوهاب بن محمد بن فــــيروز (ت١٢٠هـ)، وقـــد ســبقت ترجمتــه ص(١١١) من هذا الكتاب.

# كتاب الصلإة

(وتجب الخمس على كلِّ مسلم مكلف -غير حائض ونفساء - ولو لم يبلغه الشرع، أو نائماً، أو مغطى عقلُه بإغماء، أو شرب دواء أو محرَّم). (٢٤٧/١)

## كتاب الصلاة (١)

[1/44]

قوله: (أو محرم)<sup>(۱)</sup> قد يغني عنه قوله / قبل: (أو شوب دواء)<sup>(۳)</sup> فإن عمومه يتناول المباح، ويجاب بمنع الإعفاء، بأن بين الدواء والمحرم عموماً وخصوصاً من وجه، فلا يغني أحدهما عن الآخر لانفراد كل منهما بجهة عمومه، واجتماعهما بجهة الخصوص<sup>(3)</sup>. اه (عب).

[على من تجب الخمــــس؟]

(١) الصلاة لغة: الدعاء.

وشرعاً: أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.

انظر: المطلع ص(٤٦)، الإقناع (١١٣/١)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٤٧/١)، والشرح الممتع لابن عثيمين (٥/٢).

- (٢) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (١/٢٤٨)، حيث قال: ( أو كان مغطـــــى عقلُـــه بشرب محرم ) أي: فيحب عليه قضاؤها، ولا يسقط عنه الوجوب .
- (٣) لكن الشيخ منصور رحمه الله فصل المسألة فقال: ( اختياراً؛ لأنه معصية، فلا يناسبها إسقاط الواجب، أو كرهاً، إلحاقاً له بما تقدم ) .
- فبيّن رحمه الله أنه يلحق بما تقدم إذا كان مثله مباحاً، وذلك يكون بالإكراه، أما الاختيار فهو معصية، فتبيّن لماذا أفرد كلمة (محرم) بالذكر، فلا مجال إذن للاستدراك .
  - (٤) حاشية عثمان النحدي على منتهى الإرادات (١٣٦/١) .

(وإذا صلى، أو أَذَى ولو في غير وقته كافرٌ يصح إسلامه، حُكِمَ بـــه، ولا تصح صلاته ظاهراً، ولا يُعتدُّ بأذانــه) . (٢٤٩/١)

المنتمى وشرحه

ولا تجب على صغير، وتصح من مميز -وهو من بلغ سبعاً - والثواب له، ويلزم الولي أمره بها لسبع، وتعليمه إياها والطهارة، كإصلاح ماله، وكفه عن المفاسد، وهزيه على تركها لعشر . (٢٥٠/١)

ماشــــية ابــن مهيــد قوله: (أو أذاق) (١) مقتضى التعليل أنه يحصل بالإقامة أيضاً. اه (يوسف).

[الضرب على ترك الصلاة]

قوله: (وهزيه) قال التاج البهوتي (٢): ولا يزيد على عشرة في كل مرة (٣). اه.

وقال الشيخ حلال الدين السيوطي: قل من تعرض لعدد ما يضـــرب على التعليم، وقد نقل عن ابن سريج<sup>(٤)</sup> أنه قال: لا يضرب فــوق ثــلاث

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٢٤٩/١).

ولكنه ذكره بدون الألف بعد الذال، حيث قال: (أو أذن ولو في غير وقته ...) . وقال في الإنصاف (٣٦٩/١): (ويحكم بإسلامه أيضاً إذا أذن في غير وقته ومحله، على الصحيح من المذهب) .

<sup>(</sup>٢) تاج الدين محمد بن شهاب الدين بن علي البهوتي، له كتابات على "المنتهى"، ذكره صلحب "السحب الوابلة" (١١٩٤/٣) في الذين لم يظفر لهم بتراجم مع مجيء ذكرهم في الكتب.

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، إمام الشافعية في وقته، بل فقيه العراقيين، ولي القضاء بشيراز، ثم تفرغ للتدريس، ولد في سنة (٩٩ هـ)، وتوفي في بغداد سنة (٩٠ هـ)، له مصنفات في الرد على المخالفين من أهل البدع والأهواء. انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (٨٧/٢)، وتاريخ بغداد (٢٨٧/٤)، وتذكرة الحفاظ (٨١١/٢).

ضربات أخذاً من غط جبريل النبي شك ثلاث مرات في إبتداء الوحي (۱)، وروى ابن عدي (۲) في الكامل (۳) بسند ضعيف عن ابن عمر (۱) أن النبي شك (همي أن يضرب المؤدب فوق ثلاث ضربات) (۱) اه (ع ر) .

- (۱) انظر: البخاري مع الفتح، كتاب بدء الوحي، (۲۹/۱)، وحاشية البحيرمي على منهج الطلاب (۱٦٤/۱).
- (٢) هو أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني الشافعي، المحدث، الناقد، ولد سنة (٢٧٧هـ)، نشـــ أبحرجان ورحل إلى الحرمين والشام ومصر والعراق وحراسان، من كتبه: الكامل، وعلــــــل الحديث، وأسماء الصحابة، توفي بجرجان، سنة (٣٦٥هـ) .
- انظر: سير أعلام النبلاء (١٥٤/٦)، وطبقات الشافعية للسبكي (١٥/٣)، وشذرات الذهب (١٥/٣).
- (٣) كتاب الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة، لأبي أحمد عبدالله بن محمد المعروف بابن عدي، وهو أكمل كتب الجرح والتعديل، وعليه اعتماد الأئمة، قال السبكي عنه طابق اسمه معناه، ووافق لفظه فحواه. وعليه ذيل كبير يقال له: الحافل في تكملة الكامل لابي العباس أحمد بن محمد النباتي (البناني) المعروف بابن الرومية توفي سنة (١٣٧هه) ولهختصر الكامل أيضاً.
  - انظر: كشف الظنون (١٣٨٢/٢)، طبقات الشافعية للسبكي (٣١٥/٣) .
- (٤) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، القرشي، العدوي المكي، ثم المدني، أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، من أكثر الناس عبادة وزهداً واتباعاً للرسول هي ، ومن المكثرين للرواية، توفي سنة (٧٣هـ).
  - انظر: الاستيعاب (٢٤١/٢)، و الإصابة (٣٤٧/٢)، و تذكرة الحفاظ (٣٧/١) .
- (٥) انظر: الكامل لابن عدي (١٦٧٢/٥)، ولكنه أخرجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عـــن جده، ولم أجده عن ابن عمر بهذا اللفظ.

(وإن بلغ) الصغير (في) صلاة (مفروضة أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتُها) كالحج، ولأنها نافلة في حقه، فلم تجزئه عن الفريضة؛ فإن بلغ بعد الوقت، فلا إعادة غير ما يأتي . (٢٥١/١)

هاشية
ابن هميد
صلاة الصغير
الذي بلغ في
أثنائها]

قوله: (لأنها نافلة في حقه) (١) وانظر هل تصح صلاته بدون قيام؛ لأنها نفل في حقه أو لا؛ لأنها فريضة، وهي لا تصح من قاعد إلا مع عجزه ؟ (٢) قال الشيخ مرعى (٣): ويتجه احتمال وترك(١) مع قدرة؛ لأنها نفل اه.

(۱) هذا في قوله: (إن بلغ الصغير في صلاة مفروضة أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها)، وهــــذا بناءً على القول بعدم وجوبها عليه إلا بالبلوغ، وهذا هو المذهب، نــــص عليـــه، وعليـــه الجمهور، وقطع به كثير منهم، وقيل: لا يلزمه الإعادة فيهما، وهو اختيار القاضي.

انظر: الإنصاف (٢/١/٣)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٥١/١)، المستوعب (٢٦٢)، المغني (٣٩٢/١)، الشرح الكبير (١٨٧/١)، الفروع (٢٩٢/١).

وهذا ما رجّحه شيخنا العلامة محمد العثيمين رحمه الله، وأيّد هذا بأنه يقع كثيراً، ولم يحفظ عن الصحابة، ألهم يأمرون من بلغ أثناء الوقت بالإعادة . انظر: الشرح الممتع (٢١/٢). وانظر قضية تكليف المميز في: شرح مختصر الروضة للطوفي (١٨٦/١)، والتحبير شــرح التحرير (١٨٦/٣)، مجموع الفتاوى (١٠٠/٢٢) .

- (٢) انظر: الشرح الكبير (٧٧٣/١)، المغني (١/٦٧٥-٥٦٨).
- (٣) انظر: غاية المنتهى (٩١/١)، وفي الحاشية قال: (قوله: ويتجه احتمال و -إلا في- تـــرك قيام إلخ، أقول: ذكره الشارح وقال: وهو ظاهر . انتهى، ولم ار من صــرح بــه، وقـــد استظهر الخلوتي في حاشيته وجوب القيام، وهو أظهر، فتأمل).

و في حاشية مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢٧٧/١) : ( و استظهر الخلوتي من عبارة "الإقناع" في "حاشيته" وجوب القيام وهو ظاهر، فتأمل. انتهى ) .

(وكذا) أي: كترك الصلاة جحوداً، أو هاوناً، أو كسلاً (تـــرك ركـن) للصلاة (أو) ترك (شرط) لها مجمع عليه، أو مختلف فيه، (يعتقد) التــارك) (وجوبه)، ذكره ابن عقيل وغيره. وقال الموفق: لا يكفر بمختلف فيه. وهو قياس ما يأتي في الردة، ولا يكفر بترك فائتة ونذر، ولا صوم، ولا حــج، ولا زكاة، إلا بجحة وجوبها . (١/٥٥٠١)

داشية
ابن دويد
[حكم ترك

قوله: (إلا بحجة وجوبها) (٢) أما إن ححد وحوبها فإنه يصير مرتداً على ما يأتي في الزكاة، ويقتل كفراً (٣). وأما تاركها تماوناً فإنه يقتل حداً كما في الحاشية (٤)، وعبارته: ( فلا يكفر بترك الزكاة أو الصوم أو الحج تماوناً، ويقتل فيهن حداً، ولا يقتل بفايته ولا نذر ولا كفارة )، قاله شيخنا (م خ) (٥).

فتحرر أن العبادات ثلاثة أقسام:

F =

<sup>(</sup>۱) (وترك قيام ...) فكلمة (قيام) مثبتة في غاية المنتهى (٩١/١) وفي شرحه مطــــالب أولي النهى (٢٧٧/١) وبما يصح السياق .

<sup>(</sup>٢) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (١/٥٥/).

<sup>(</sup>٣) دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٣٩٣/٢) كتاب الزكاة، باب إخراج الزكاة .

<sup>(</sup>٤) انظر: إرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٥) في الحاشية (حاشية منصور على منتهى الإرادات) نسب هذه العبارة إلى الشيخ تقي الدين. انظر: إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (١٤٣/١)، و الاختيارات الفقهية ص(٥٠)، و لم أجده في حاشية محمد الخلوتي .

[أقسام العبادات من حيث الترك]

[۲۹/ب]

قسم يُقتل بتركه كفراً، ولو كان الترك تهاوناً أو كسلاً وهو الصلاة<sup>(۱)</sup>. وقسم يُقتل بتركه جحوداً كفراً و تهاوناً حداً وهر و الزكاة والصوم والحج<sup>(۲)</sup>. وقسم لا يقتل بتركه تهاوناً وهو الفائتة والنذر والكفارة، وانظر هل يكفر بجحوده ويقتل كفراً. فإن ظاهر جمع (الش) (م ص) الفائتة والنذر مع الصوم والحج والزكاة<sup>(۳)</sup> في أنه لا يكفر إلا بجحد وجوبها، أنه يقتل بجحدها/ فليحرر<sup>(1)</sup>، والله تعالى أعلم .

\* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال في الإنصاف (۲/۲/۱): (وظاهر قوله (أنه لا يكفر بترك شيء من العبادات تماوناً) غيرها، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب ..... يقتل لكفره، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب ).

وانظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (١/٠١-١٩١)، والإقناع (١/٦١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٣٧٦/١)، الإقناع (١١٦/١). قال في الإقناع: ( فلا يكفر بترك زكاة بخلاً، ولا بترك صوم وحج يحرُم تأخيره تماونـــاً، ويُقتل فيهن حداً ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (١/٥٥/١).

<sup>(</sup>٤) قال في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢٨٣/١) : ( ولا قتل بترك صلاة فائتـــة أو ترك كفارة أو ترك نذر تهاوناً للاختلاف في وجوبها فوراً ) .

وهذا موافق لما في: الإنصاف (٢/٦٧١)، الفروع (٢٩٦/١)، الإقناع (١٦٦١).

## بكاب

(الأذاة: إعلام بدخول وقت الصلاة، أو قربه، كفجر . (٢٥٦/١)

والإقامة: إعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيهما، وهو أفضل منها، ومن المنتسووشوه الإمامة، وسُن الأذان في يمين أذن مولود حين يولد، وإقامة في اليسرى. (٢٥٦/١)

وهما فرض كفاية للخمس المؤداة والجمعة، على الرجال الأحرار). (١/٨٥١)

# باب الأذال والإقامة

ابس دهيث [حكم الأذان والإقامـــة]

قوله: (وهما فرمن كفاية) (٢) ترك المطابقة بين المبتدأ والخبر إمسا لأهما شئ واحد يُدعى به إلى الصلاة، أو على حذف مضاف تقديره كلاهما فرض، أو فعلهما ونحو ذلك ، اه (ع ن) (٣).

والفرض عند الفقهاء قسمان: فرض عين: وهو ما وحب على كل واحد لا يسقط عنــــه بفعل غيره، وفرض كفاية: وهو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن سائر المكلفين.

وسمي فرض الكفاية بهذا الاسم؛ لأن قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول إلى مقصد الشارع في وجود الفعل، ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين، مع كونه واجباً على الجميع. انظر: التمهيد للأسنوي ص(١٣)، نهاية السول (١٨/١)، المطلع على أبواب المقنع ص(٤٨).

(٣) حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٣٩/١) .

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي أعلاه، المطلع على أبواب المقنع ص(٤٧).

<sup>(</sup>٢) أي: حكم الأذان والإقامة. انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه وقال في الإنصاف (٣٧٩/١): (اعلم ألهما تارة يفعلان في الحضر، وتارةً في السفر فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب: ألهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما، وعليه الجمهور، وهو من مفردات المذهب. وإن فعلا في السفر: فالصحيح من المذهب ألهما سنة، وعليه جمهور الأصحاب). أهـ

قال إمام الحرمين (١)، ووالده (٢)، والشيخ أبو إسحاق الأسفرائيني (٣)، والنووي وغيرهم: أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين؛

(۱) أبو المعالي عبدالملك ابن الشيخ أبي محمد عبدالله بن أبي يعقوب يوسف بن عبدالله الجويسي، الفقيه الشافعي الملقب ضياء الدين، المعروف بإمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، أخذ العلم عن أبيه أبي محمد الجويني، وغيره من علماء عصره، حتى انتهت إليه رئاسة الشافعية في وقته، ولأنه حاور بمكة أربع سنين وبالمدينسة، يدرس، ويفتي، ويجمع طرق المذهب، فلهذا قيل له: إمام الحرمين، كانت ولادته في سنة (١٩٤هه)، ووفاته في سنة (١٨٤هه)، من كتبه: الشامل في أصول الدين، والبرهان، والتلخيص في أصول الفقه .

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (٢٤٩/٣)، وطبقات الأسنوي (١/٩٠١)، والوفيات الأسنوي (١/٩٠١)، والوفيات (٢/٣).

- (۲) أبو محمد عبدالله بن يوسف بن عبدالله بن حُيّويه الجويني، نسبة إلى حويــــن مــن قــرى نيسابور، والد إمام الحرمين، كان إماماً في التفسير والفقه والأصـــول والعربيــة والأدب، وصنف التفسير الكبير، وفي الفقه التبصرة والتذكرة والسلسلة، توفي في سنة (٣٨٤هـ). انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (٢٠٨/٣)، شذرات الذهب (٢٦١/٣)، الوفيــــات (٣٥/٣).
- (٣) هو الإمام إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني [نسبةً إلى أسفرايين: وهي بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من حرجان]، أحد أثمة الدين أصولاً وفروعاً، أقر له أهل العراق وحراسان بالتقدم والفضل، له مصنفلت منها: كتابه الكبير الذي سماه "جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين". توفي سنة (١٨ ٤هـ).

داشسية ابسن دويسد [أيهما أفضل فرض العين أم فرض الكفاية]

لأن فرض العين كالصلاة والصوم إذا تركه أثم وحده، وإذا فعله أسقط الإثم عن نفسه لا غير، وفرض الكفاية إذا لم يفعله أثم كل المكلفين من المسلمين، وقد قام مقام المسلمين أجمع، فلا شك في رجحانه (١). اه.

قال الجلال المحلي<sup>(۲)</sup> في (ش) جمع الجوامع<sup>(۳)</sup>: المتبادر إلى الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت، أن فرض العين أفضل لشدة إعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب <sup>(٤)</sup>. اه.

- (۱) انظر: التمهيد للأسنوي ص(۷۰)، المجموع للنووي (۱/٥٥-٥٠)، البحر المحيط للزركشي (۱/٥١)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (۷۱/۱)، شرح المحلى على جمسع الجوامع (۱/۲۰۱)، عتصر التحرير (۳۷۷/۱)، شرح مختصر الروضة (۲/۹۰۱) مسن تحقيق الدكتور عبدالله التركي، والقواعد والفوائد الأصولية ص(۱۸۸)، والمسرداوي في التحبير شرح التحرير (۸۸۳/۲)، وقال: ذكره إمام الحرمين في كتابه "الغياثي" ص(۳٥۸).
- (٢) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، حلال الدين المحلي، المصري الشافعي، مفسر فقيه أصولي، وُلد سنة (٧٩١هـ)، وتوفي سنة (٨٦٤هـ)، من مصنفاته: شرح على مستن جمع الجوامع لابن السبكي، وشرح التسهيل في النحو، ونصف التفسير المسمى "بتفسير الجلالين"، وشرح الورقات، وشرح المنهاج للنووي.
- انظر ترجمته في: الضوء اللامـــع (٣٩/٧)، والشــذرات (٣٠٣/٧)، وهديــة العــارفين (٢٠٢/٢).
- (٣) "شرح المحلى على جمع الجوامع": مشهور، وقد طبعته مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٥٦هـ مع حاشية البناني، كما طبع -أيضاً- مع حاشية العطار، ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت. ومتن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي توفي سنة (٧٧١هـ) سببق الكلام عنه في تحقيق هذا الكتاب ص(١٠).
  - (٤) شرح المحلى على جمع الجوامع (١٨٤/١).

داشسية ابسن دميسد [فرض الكفاية واجب على الكل أم البعض]

وهل فرض الكفاية واجب على البعض أو الكل ؟

الجمهور على الأول(١)، وإلى الثاني ذهب الإمام الرازي(٢) (٣)،

**€** =

وقال المرداوي في كتابه التحبير شرح التحرير (٨٨٣/٢): (هل فرض العين أفضل، أم فرض الكفاية؟ فيه قولان: أحدهما وهو الصحيح : أن فرض العين أفضل؛ لأن فرض الكفاية أهم، ولذلك وجب على الأعيان، وهذا قول الأكثر. والقول الثاني: أن فسرض الكفاية افضل، اختاره الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني في كتاب "الترتيب"، وأبو محمد الجويسيني في كتاب "الخيط"، وولده أبو المعالي، وحكاه الشيخ أبو على في أول "شرح التلخيص" عسن الحققين؛ لأن فاعله ساعي في صيانة الأمة كلها عن الإثم، ولا شك في رجحان من حلل على المسلمين أجمعين في القيام بمهمات الدين، قاله أبو المعالي). أهس

وتنظر هذه المسألة في: شرح مختصر الروضة للطوفي (٤٠٩/٢) من تحقيق الدكتور عبدالله التركي، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(١٨٨)، شـــرح الكوكــب المنــير (٣٧٧/١).

- انظر: البحر المحيط للزركشي (٢٤٣/١)، وأصول ابن مفلح ص(١٦٢)، والدرر اللوامـــع (١٦٢)، والأم للشافعي (٢٧٤/١)، والأذكار للنووي ص(٢١٩)، والأحكام للآمــدي (١٠٠/١).
- (٢) محمد بن عمر بن الحسين الرازي القرشي، أبو عبدالله فخر الدين، علم من أعلام الشلفعية، وبخاصة في علم أصول الفقه، ولد سنة (٤٤هه)، وتوفي سنة (٢٠٦هه)، مـــن مصنفاتــه الكثيرة: المحصول، المعالم في أصول الفقه، التفسير الكبير.
- انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (٣٣/٥)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٢٢٠/٢)، وفيات الأعيان (٢٤٨/٤) .
  - (٣) انظر: المحصول في علم الأصول (١٨٥/٢-١٨٨) بتحقيق الدكتور طه العلواني .

هاشسسية ابسن هميسه [فرض الكفاية يتعين بالشروع]

وأيده ابن السبكي<sup>(۱)</sup> في جمع الجوامع<sup>(۲)</sup>، ثم قال: والمختار البعــــض مبــهم وقيل: معين، وقيل: من قام به <sup>(۳)</sup>.

ويتعين بالشروع على الأصح(2)، وسنة الكفاية كفرضها (1). اه.

(۱) عبدالوهاب تاج الدين بن شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبدالكافي الأنصاري السبكي الشافعي، أحد الأعلام في الفقه وأصوله وقواعده، ولد سنة (۷۲۷هـ)، وتوفي سنة (۷۲۷هـ)، له كتب عدة في أصول الفقه، وله كتاب في القواعد، وثلاثة كتب في طبقات الشافعية .

انظر ترجمته في: طبقات ابن قاضي شهبة (١٠٤/٣)، الدرر الكامنة (٣٩/٣)، الــدارس في تاريخ المدارس (٣٧/١) .

- (٢) انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١٨٤/١).
- (٣) انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع مع حاشية البناني (١٨٥/١)، والتحبير شرح التحرير (٣) انظر: شرح المحلى).

وفي الغيث الهامع شرح جمع الجوامع للعراقي (٧٣/١) قال: (هذا الخلاف مفسرع علسى تعلقه بالبعض، فحكي عن المعتزلة أنه يتعلق ببعض مبهم، وهو مقتضى كلام المحصول، وإذا قلنا ببعض معين، فهل هو بعض معين عند الله دون الناس، أو هو من قام بـــه؟ قــولان .. وهو نظير الخلاف في الواجب المخير ).

(٤) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (١٨٥/١، ١٨٥/١)، البحر المحيط للزركشي (٢٥٠/١). وقال في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (٧٣/١): (هذه مسألة فقهية لم يتعرض لها أهلل الأصول. وهذا الترجيح لابن الرفعة في "المطلب" في باب الوديع.................................. وقال البارزي في "المطلب" : لا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح، إلا في الجهاد وصلاة الجنازة، انتهى. و لم يرجح الرافعي والنووي في هذه القاعدة شيئاً مخصوصاً، وهي عندهما من القواعد السيتي لا يطلق فيها ترجيح لاختلاف الترجيح في فروعها).

وانظر: حاشية التحقيق لكتاب المحصول (١٨٨/٢) حيث ذكر أن الأصح أن عليه الإتمام

< YEA >

كتاب الملاة

المنتمى وشرحه

... ويشهد لفضل الأذان قوله ﷺ: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يـــوم القيامة » رواه مسلم . (٢٥٧/١)

من خط شيخنا الصالح الناصح التقي النقي الفقيه النبيه (٢) الشيخ محمد الهديبي الحنبلي، رحمه الله تعالى آمين .

[معنى: أعناقاً]

قوله: (في الحديث: «أعناقاً ») (٣) قال في النهاية (٤): أي أكثر

**₹** =

قياساً على فرض العين، وشرح الكوكب المنير (٣٧٨/١) .

- (۱) قال المحلي في "شرح المحلي على جمع الجوامع" (١٨٦/١-١٨٧): (سنة الكفاية كفرضها فيما تقدم وهو أمور. أحدها: ألها من حيث التمييز عن سنة العين مهم يقصد حصوله من غير نظير بالذات إلى فاعله كابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في الثلاث مثلاً. ثانيها: ألها أفضل من سنة العين عند الأستاذ ومن ذكر معه لسقوط الطلب بقيام البعض بها عن الكل المطلوبين بها. ثالثها: ألها مطلوبة من الكل عند الجمهور، وقيل من بعض مبهم وهو المختار، وقيل: معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله، وبفعل غيره، وقيل: من بعض من قام بها. رابعها: ألها تتعين بالشروع فيها، أي: تصير به سنة عين يعني مثلها، في تأكيد طلب الإتمام على الأصح). أهـ
- (٢) كان يكفي وصفاً واحداً من هذه الأوصاف الستة للشيخ محمد الهديبي مع السترحم عليسه يرحمه الله، ولكن يبدو أن هذا ديدن الشيخ عند ذكره لمشايخه من باب المبالغة في الإحسلال لهم والتعظيم.
- (٣) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٥٧/١) وهذه الفقرة جاء بما قبل الكلام عن قول هـ ( وهما فرض كفاية ) .
- والحديث المذكور: أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهــرَبَ الشيطان عند سماعه (٣٨٧-٣٨٩) عن معاوية بن أبي سفيان الله (٢٤٢/١).
- (٤) "النهاية في غريب الحديث والأثر": وهي مجلدات للشيخ الإمام أبي السعادات مبارك بـــن أبي الكرم محمد، المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة (٦٠٦هـ)، أخذه مـــن الغريبــين حــــن

# (و) يُسنان أيضاً (سفراً) لقوله ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له: ﴿ إِنَّا المنتمه وشريه سافرتما، فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما ﴾ متفق عليه . (٢٥٩/١)

الناس أعمالاً، يقال: لفلان عنق من الخير، أي: قطعة، وقيـــل: أراد طُـول الأعناق، أي: الرقاب؛ لأن الناس يومئذ في الكرب، وهم في الرَّوح متطلعون/ حاشـية أن يؤذن لهم في دحول الجنة. وقيل: أراد ألهم يكونون يومئذ رؤساء سـادة، ابن مهيد والعرب تصف السادة بطول الأعناق، ويروى إعناقاً بكسر الهمزة، أي: أكثر إسراعاً وأعجل إلى الجنة. يقال: أعنق يعنق إعناقاً فهو معنق، والاسم: العُنــق بالتحريك (١). اه. من الفلك المشحون للسيوطي (٢).

[حكم الأذان والإقامة في حق المسافـــــر]

قوله: (في الحديث: «إذا سافرتما ... الخ») (٣) ظاهر هذا الحديث إيجابه على المسافر؛ لأنه أمرهما بذلك عند قصدهما السفر،

**√**≥ =

للهروي وغريب الحديث لأبي موسى الأصبهاني، ورتبه على حروف المعجم . انظر: كشف الظنون (١٩٨٩/٢) .

- (١) النهاية في غريب الحديث والأثر (٣١٠/٣) مادة (عنق).
- (٢) "الفلك المشحون في أنواع الفنون": لعبدالرحمن بن أبي بكر حلال الدين السيوطي المتــوفى سنة (٩١١هـ)، وهو تذكرته في خمسين مجلداً، ذكره في فهرست مؤلفاته.
  - انظر: كشف الظنون (١٢٩١/٢) .
  - (٣) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه .

وحديث مالك بن الحويرث أن رسول الله على قال له ولابن عمّه: « إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما » متفق عليه، حيث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان، بلب الأذان للمسافرين (٦٣٠). انظر البخاري مع الفتح (٢٩/١). ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة (٢٩٠/١) حديث (٢٩٢).

... (ويكرهان لخناثي ونساء، ولو بلا رفع صوت) لأنهما وظيفةُ الرجلل، ففيه نوع تشبه بهم. قال في "الفروع": ويتوجه في التحريم جهراً الخلاف المنتمه وشرحه في قراءة وتلبية. انتهى. ويأتي: لا يصحان منهما . (٢٦٠/١)

فكيف يستدل به على عدم و حوبه على المسافر؟ (١) اه (ر ش). أظنه يعين المسية (ش) المحرر للشيشني.

ابسان همیسد [حکم أذان

قوله: (الخلاف في قراءة) (٢) وذلك أنه إن كان بحضرة أحنبي فالصحيح تحريمه، وإلا فلا (٣). اه (ع ب) .

(۱) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -رسالة علمية للطالب هشام الزيسر- (۱۲۰/۱) حاشية رقم (۱). وفي الإنصاف (۲۷۹/۱): أن الصحيح من المذهب أهما سنة في السفر وعليه الجمهور. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أهما واجبان على المقيمين والمسافرين، بدليل أمر الرسول على الملك بن الحويرث وصحبه أن يؤذن لهم أحدهم؛ ولأن النبي الله المدع الأذان والإقامة حضراً ولا سفراً.

وانظر: الشرح الممتع (٣٩/٢)، وأيضاً صحح الوجوب السعدي كما في المختارات الجليــة ص(٣٧)، واستظهر الوجوب أيضاً الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه (٢١٤/٢) .

- (٢) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه، وقد نسب هذا القول إلى صاحب الفـــروع (٢) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه، وقد نسب هذا القول إلى صاحب الفـــروع
- (٣) قال في الإنصاف (٣/٩/١): (أنه لا يشرع للخناثي، ولا للنساء، وهو صحيح بل يكره، وهو المذهب، وعليه الجمهور).

وكذلك جاء في الممتع شرح المقنع (٦/١ ٣١)، ودقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٦١/٢). في كتاب الحج – التلبية، وحاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٨٧/١-٢٨٨). (ولا ينادى) بالأذان ولا غيره (لـ) صلاة (جنازة وتراويح) نصاً؛ لأنه لم ينقل (بل) يُنادى (العيد) الصلاة جامعة، أو الصلاة، قياساً على الكسوف، وفيه نظر. (٢٦٠/١)

المنتمي وشرحه

(و) يُنادى أيضاً لصلاة (استسقاء) بأن يقال: (الصلاة جامعة) بنصب الأول على الإغراء، والثاني على الحال، وفي "الرعاية": بنصبهما، ورفعهما (أو) يقال: (الصلاة) بالنصب على الأول، أو به، وبالرفع على الشاني. (وكره) النداء في عيد وكسوف، واستسقاء (بحيّ على الصلاة) ذكره ابن عقيل، وغيره . (٢٦١/١)

ماشـــــية ابــن مميـــد

قوله: (وفيه نظر) أي: في ذلك النص بخلافه . اه (ع ب) .

[إعراب لفظ: الصلاة جامعة] قوله: فيما قوله: (أو به) (١) أي: بالنصب على القول الثاني -وهو قوله: فيما تقدم، والثاني على الحال- أو بالرفع، أي: على القول الثاني، المحكي عن الرعاية، على أنه مبتدأ خبره محذوف، لدلالة ما قبله، ونقل ما ذكره عن ابن حجر الهيتمي (٢)، لكن قد يتوقف في صحة نصبه على الحال، لوجهين:

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي أعلاه، وأراد بالنص قوله: (الصلاة حامعة أو الصلاة).

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي شهاب الدين أبو العباس السعدي، الأنصاري، المكي الشافعي، والهيتمي بالتاء المثناة كما هو شائع نسبة إلى المحلة التي ولد بها سنة (٩٠٩هـ) في رجب، وهي محلة أبي الهيتم من أقليم الغربية بمصر، وسمي حده حجر لأنه كان ملازماً للصمت لا يتكلم إلا لضرورة. برع ابن حجر في كثير من العلوم، وأذن له بالإفتاء والتدريس وعمره دون العشرين، ومن أبرز شيوخه القاضي زكريا الأنصاري، والشهاب ابن النجار الحنبلي وغيرهما، من مصنفاته: إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام، الأربعين العدلية، أشرف الوسائل إلى معرفة الشمائل. توفي سنة (٩٧٣هـ) . مكحة حيث جاورها من حج (٩٤٩هـ) .

الأول: كونه مصدراً، وكونه معرفاً، بل المتعين فيه القول الأول على النصب، فتأمل ولا تعجل.

ويحتمل (أو به) أي: النصب على الإغراء (١)، وبالرفع على ما ذكـر، ابن مميد على قول صاحب الرعاية . اه (ع ب) .

وهذا الاحتمال الثاني هو الأظهر، إذ الضمير في به يعود إلى الأقرب، وهو النصب، حاصل عبارة (الش) أن الصلاة بالنصب على الإغراء فقط، أو بالنصب والرفع، أي: يجوز فيه كل منهما، فالنصب على الإغراء، والرفع على الصلاةُ مدعو إليها، أو حضرت ونحوه .

وأما ما ظنه (ع ب) أولاً وذكر أنــه منقــول عــن ابــن حجــر: من أن الصلاة منصوب على الحال، فلا يفهم من كلام (الش) أصلل، ولا يصح عربية، لتعريفه فقط، لا لكونه مصدراً، إذ المصدر يقع حالاً،

انظر ترجمته في: شذرات الذهب (٣٧٠/٨-٣٧١)، البدر الطالع للشوكاني (١٠٩/١)، مقدمة تحقيق كتاب الصواعق المُحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة (١/ج).

انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري مع كتاب عُدة السالك إلى تحقيق أوضع المسالك لمحمد محيي الدين عبدالحميد (٧٤/٤).

[۳۰]ب

<sup>(</sup>١) الإغراء في اللغة: مصدر قولك : ( أغريت فلاناً بكذا ) إذا حملته عليه وألزمته أن يفعله ... واصطلاحاً : هو اسم منصوب بالزم محذوفاً وجوباً .

كما في الألفية (١): ومصدرٌ مُنكرٌ حَالاً يقعْ (٢).

فتحرر أن في لفظ (الصلاة جامعة) أربعة أعاريب:

رفعهما على الابتداء والخبر، ونصبهما الأول على الإغراء، والثاني على ابنه هيمه الحال، ورفع الأول على الابتداء وخبره محذوف مع نصب الثاني على الحلل، ونصب الأول على الإغراء، ورفع الثاني خبر لمبتدأ محذوف، وأولاها أولها".

(۱) الألفية في النحو: للشيخ العلامة جمال الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الطائي الجياني المعروف بابن مالك النحوي المتوفى سنة (۲۷۲هـ)، وهي مقدمة مشهورة في ديار العرب كالحاجبية في غيرها، جمع فيها مقاصد العربية وسماها الخلاصة، وإنما اشتهر بالألفية لأفحال الف بيت في الرجز أولها:

قال محمد هو ابن مالـــك ... أحمــد ربي الله خير مالــك واهتم بما العلماء والناس غاية الاهتمام قراءةً، وإقراءً، وشرحاً وتعليقــاً، وشــروح هــذا الكتاب أكثر من أن يتسع المقام لذكرها وتعدادها .

انظر: كشف الظنون (١/١٥١)، ومقدمة كتاب شرح ابن عقيل ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محي الدين عبدالحميد (٩/١) .

(٢) انظر: ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل (٧٤/١) حيث قال رحمه الله: وَمَصدَرُ مُنكَرِّ حالاً يقَصع :.. بكَثْرَة كَبَعْتَة زيَدْ طَلَعَ عَقل: ( وقد كثر مجيء الحال مصدراً نكرة، ولكنه ليس بمقيس لمجيئه على خلاف الأصل، ومنه: "زيد طلع بغتة"، ف"بغتة" مصدر نكرة، وهو منصوب على الحال، والتقدير: زيد طلع باغتاً، وهذا مذهب سيبويه والجمهور ) .

(٣) انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام (٢٥/٤)، وفتح الباري شرح صحيح البخاري (٢١٩/٢)، والنووي في شرح صحيح مسلم (٢٧٦/١).

(ويُقاتَلُ أهل بلد تركوهما) أي: الأذان والإقامة، لأهما من شعائر الإسلام الظاهرة ..... (٢٦١/١)

ومن صلى بلا أذان، ولا إقامة، صحت صلاته، لما روى الأثرم عن علقمة المنتمه وشرحه الأسود ألهما قالا: دخلنا على عبدالله بن مسعود فصلى بنا بــــلا أذان ولا إقامة، واحتج به أحمد، لكن يُكره، وذكره الخرقي وغيره . (٢٦١/١)

وفي لفظ (الصلاة) إذا نودي بما فقط بدون لفظ (حامعة) النصب على الإغراء لا غير، أو يجوز النصب على الإغراء والرفع على ما ذكر. فتأمل وتمهل ولا تَمل أو تُمل، والله سبحانه وتعالى الموفق وهو أعلم بالصواب.

قوله: (تركوهما) ظاهره ألهم لو تركوا أحدهما لا يقاتلون (١)، وصرح به ابن نصر الله .

قوله: (لكن يكره) (٢) ظاهر كلامهم أن الكراهة خاصة بتركهما معاً. فلو ترك أحدهما انتفت الكراهة، ولم أحده مصرحاً به، والأظهر أنه مكروه، والمنقول عنه التكللة الجمع بينهما، أو الاقتصار على الإقامة،

وقال ابن قندس في حواشيه على كتاب الفروع (٢٩/١): (أي تصح الصلاة بدونها لكن تكره، قال الخرقي: ومن صلى صلاةً بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك، ولا يعيد). وانظر: الشرح الكبير (٢١٥/١)، الفروع (٢١١/١)، شرح الزركشي (١/٤١٥)، المحرر (٣٩/١).

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/٢١)، الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢/٢)، قال ابن عثيمين رحمه الله في قوله (تركوهما) : ( يحتمل تركوهما جميعاً، أو المواد تركوا واحداً منهما ) .

<sup>(</sup>٢) دقائق أولي النهي لشرح المنتهي أعلاه .

أما الاقتصار على الأذان فلم ينقل عن أحد (1). اه (0,1)

قال الزركشي: هل يكره له أو يحرم عليه تركهما (٢)؟ قال ابن نصــر الله: وفيه نظر. والظاهر أن الوجهين إنما هما في الصلاة، لا في ترك الأذان، مع ابن مميد القول بوجوبه، إذ ترك الواجب محرم بلا ريب لا مكروه (٣). اه.

فتحرر أن تركهما حضراً حرام على أهل القرى؛ لأنهما فرضا كفاية، والصلاة إذن مكروهة / لا حرام (٤)، وهذا وجهت عبارة "الغاية" وهي قوله: (فتصح بدو نهما مع حرمة حيث فرضا)(٥) أي: مع حرمة الـــترك، لا حرمــة الصلاة، لقوله: (حيث فُرضا) أي: أن التحسريم للترك حيث حكم بفرضيتهما، وهو ما تقدم من قولهم: (على الرجال الأحرار ... الخ) فتأمل.

[[/41]

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (١/٤٣٤-٤٣٤)، وحاشية تحقيق دقائق أولي النهي لشرح المنتهى "رسالة علمية" (١٩/١) رقم (١) .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر على هذا النقل في شرح الزركشي على مختصر الخرقي، فلعله ذُكر في غير مظنتـــه استطراداً، أو قاله في غير شرحه المذكور آنفاً .

والموجود عنه أنه قال: ( وقول الخرقي: ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنــــــــا لـــــه ذلك. يشمل حالتي الحضر والسفر، والجماعة والانفراد، والمؤداة والمقضية، وغير ذلك ) . انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) قال في المستوعب (١/٢٥) : ( وتصح الصلاة بلا أذان ولا إقامة مع الكراهية سواء قلنـــــا هما وإحبان أو سنة ) .

وقال في المغني (٧٣/٢) : ( ولا أعلم أحداً خالف في ذلك إلا عطاء ) .

<sup>(</sup>٤) انظر: المرجعين السابقين.

<sup>(</sup>٥) غاية المنتهى (٩٤/١) مع مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى وحاشية الشطي عليهما . (۲۹./۱)

(وتحرمُ الأجرة) أي: أخذها (عليهما) أي: على الأذان، والإقامة، لقوله المستعمون العثمان بن أبي العاص: «واتخذ مؤذناً لا ياخذ على أذانه أجراً ». رواه المستعمون المحد، وأبو داود، والترمذي، وحسنه. (٢٦١/١)

(ويكفي مؤذنً) في المصر (بلا حاجة) إلى زيادة، نصاً، ولا يُستحبُ الزيادةُ على اثنين، وقال القاضي: على أربعة، لفعل عثمان، إلا من حاجة. (٢٦٤/١)

حاشية ابن حميد [حكم أخذ الأجرة في الأذان والإقامة]

قوله: (في الحديث: ( لا يا خد على أذانه أجراً ) أي: لأنه إذا أحذ الأحر فسق به؛ لأنه ارتكب محرماً، وحينئذ فكأن الظاهر أن يقال: ولا يصحان من آخذُها (٢). اه (م خ) .

[عدد المؤذنين في البلدة الواحدة]

قولـــه: (على أربعة)(٢) قال الشيشني: والأولى جعلهم شفعاً لا وتراً

وفي رواية عن الإمام أحمد: يجوز. وانظر: الشرح الكبير (١٩٣/١)، الإنصاف (٣٨١/١). قال في المغني (٢٠/٢): ( لا نعلم خلافاً في جواز أخذ الرزق عليه؛ لأن بالمسلمين حاحة إليه، وقد لا يوجد متطوع به، وإذا لم يدفع الرزق فيه يتعطل ). معونة أولي النهى (٢٠/١)، المستوعب (٧٠/٢)؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه أشبه سائر الأعمال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين (۲/٢) رقصم الحديث (۲۷). والنسائي في سننه: كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على الذانه أجراً (۲/۲۰۳) رقم (۲۰۱). والترمذي في سننه: كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً. وابن ماجه في سننه: كتاب الأذان، باب السنة في الأذان (۲۳۲/۱) رقم (۲۲۷). واحمد في المسند (۲/۸۲) رقم (۲۲۸۷). والحمد في المسند (۲/۸۲) رقم (۲۲۸۷). والحمد في المسندرك: كتاب الصلاة (۲۱۷/۱) رقم (۲۲۷۷) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال أحمد شاكر: والحديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (٤٣٤/١)، و حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٨٨/١)، وحاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٤١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٦٤/١)، ونسبهُ إلى القاضي أبي يعلى محمد بــــن =٠٠٠

(وهي) أي: الإقامة (إحدى عشرةَ جملةً بلا تثنية) . (٢٦٤/١)

... (و) يسن (حدرها) أي: إسراع إقامة، لقوله الله الله الذا أذنـــت المنتمه وشرعه فترسل، وإذا أقمت فاحدر ". رواه الترمذي، وقال: إســناده مجــهول. وروى أبو عبيدة عن عمر أنه قال للمؤذن: «إذا أذنــت فترسـل، وإذا أقمت فاحذر "، وأحل الحام في الشيء: الإسراع . (٢٦٥/١)

وانظر ما الحكمة في ذلك مع أن الوتر مطلوب في كل شئ ؟

[الإقامة بلا تثنيــــة] قوله: (بلا تثنية) (١) قال النووي: والحكمة في تثنية الأذان، وإفراد الإقامة، أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر، أبلغ في الإعلام، فإن قيلل إلى الأذان لإعلام الغائبين فيكرر، أبلغ في الإعلام، فإن قيلام أولاً وآخراً التكبير مثنى! فالجواب: ألها بالنسبة إلى الأذان إفراد (٢). اهراع ب).

[أصل الحذر]

قوله: (وأصل الحذر) (٣) هو بالذال المعجمة، ذكره الجوهري(٤)

**₹** =

الحسين الفراء الحنبلي (ت٥٨٥هـ). ووافقه في الفروع (١/١٣)، والإنصلف (٣٨١/١)، والانصلف (٣٨١/١)، والمستوعب (٧٠/٢)، وقال في "تلخيص الحبير" : ( احتج به الفقهاء، ولا يعرف له اصل ) . (٢١٢/١) رقم (٣١٤) .

- (١) أي: الإقام\_ة. انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي أعلاه.
  - (٢) انظر: المجموع للنووي (٣/١٠٠-١٠٤).
- - (٤) انظر: الصحاح (٥١٦/١، ٥١٧) باب الراء، فصل الحاء، (حذر) . ونقل في الإنصاف (٣٨٦/١) عن ابن تتميم قوله: ( ويحذر الإقامة ) .

ويُكرَهُ التثويب في غير أذان فجر، وبين الأذان والإقامة، والنجاء بالحلاة بعد الأذان، ونداء الأمراء بعد الأذان، وهو قول: الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه؛ لأنه بدعة، وكذا قوله قبله: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَا الآية [الإسراء: ١١١]، ووصله بعده بذكر. (٢٦٦/١)

حاش<u>یة</u> ابس مهید

كذا بهامش، ولا يظهر، ففي المصباح في باب الحاء مع الدال المهملة البن م حَدَرَ الرجل الأذان والإقامة والقراءة، و(حَدَرَ) فيها كلها من بساب قتل: أسْرَعَ(١). اه.

[حكم النداء بالصلاة بعد الأذان]

قوله: (والنجاء بالحلاة ... الخ قال الشيخ في (ش) العمدة (٢): هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول، فإن لم يكن الإمام، أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره. وقال ابن عقيل: فإن تأخر الإمسام الأعظم أو إمام الحي، أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضي إليه منبه (٣). اه.

[الذكر قبل الأذان]

قوله: (وكذا قوله ... الخ ) قال ابن عبدالهادي في "جمع الجوامع" : واختار أبر و العباس (٤) كراهة الذكر قبله مثل قرل بعض المؤذنين: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ... ﴾ الآية (٥)، ويتوجه ما يفعله بعض المؤذنين قبل الإقامة / من التسبيح والتذكير، كذلك يتوجه: لا بأس به لينهض للصلة،

[۳۱]ب]

<sup>(</sup>١) انظر: المصباح المنير ص(٦٩) باب الحاء مع الدال (حدر).

<sup>(</sup>٢) يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح العمدة الذي سبق الحديث عنه .

<sup>(</sup>٣) انظر: الشرح الكبير (١/٩٦/١)، الإقناع (١/٩١١)، كشاف القناع (١/٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) يقصد بهذه الكنية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر: الاحتيارات الفقهية ص(٥٨).

<sup>(</sup>٥) ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُۥ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْجِيرًا ﴾ سورة الإسراء: آية (١١١).

وليوجز من هو في تطوع. ولم يذكر أصحابنا الصلاة والسلام على النبي الله الله النبي الله الله الله الله الله الأذان، كما يُفعل في زماننا، وهو بدعة محدث (١).

ويتوجه أن يخرج كراهته على وجهين: بناءً على كراهة الذكر بعده. ويتقوى عندي استحباب ذلك؛ إذ هو زيادة فضيلة لا تعلق لها بالدعاء إلى الصلاة، وإنما كُره غيره؛ لأن فاعله لا يكتفي بما شرع النبي على من الدعاء لها، وهذا ليس من هذا القبيل، ولإجماع الأمة على ذلك بعد إحداثه. وقد قال على: « لا تجتمع أمتي على ضلالة » (٢).

وقال ابن رجب: في قول النبي ﷺ: ﴿ إِنْ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلِيلِ، لَـِيرِجَعَ قَائِمَكُم وَلَيْتَنَبَّهُ نَائِمَكُم ﴾ (٣)؛ تنبيه على استحباب إيقاظ النوام في آخر الليل

وله شاهد من حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي (٢١٧١)، والحاكم في كتاب العلـــم (١١٦/١) حديث (٣٩٨)، وغيرهما بسند صحيح .

وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/٤٥٨) تحت رقـــم (٢١٦٧): صحيـــح دون: «ومن شذ». وانظر: مشكاة المصابيح (٦١/١) رقم الحديث (١٧٣، ١٧٤).

(٣) رواه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، حديث (٦٢١). انظر: البخاري مع الفتح (١٣٦/٢). ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفتح (١٣٦/٢). ومسلم: كتاب الصيام، وصححه الألباني في الجامع الصغير (٢٦٦٣)، وفي الفحر (٢٦٦٣) حديث (١٠٩٣). وصححه الألباني في الجامع الصغير (٢٦٦٣)، وفي

<sup>(</sup>١) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة (٨٠/١)، والمثبت فيه قوله: ( وهو بدعة محدثة ) .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (٢٦/٤) رقم الحديث (٢) رواه الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة (١٢٧٢) عن ابن عمر أن رسول الله على قال: ﴿ إِنَ الله لا يجمع أمني أو قال أمة محمد على ضلالة، ويُد الله مع الجماعة، ومن شذّ شذ في النار ﴾. قال أبو عيسى: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العقدي وغير واحد من أهل العلم ). أهد

بالأذان ونحوه من الذكر ... إلى أن قال: وفيما ذكر دليل على أنـــه ليــس ببدعة، وظاهر كلامه الميل إلى ذلك، وهو متجه أظهر من كراهته .

قلت: ومثل ذلك الذكر يوم الجمعة قبل النداء. اله مجموع المنقور (١).

قال الجلال السيوطي: وأما أول حدوثه فكان في مصْرَ (٢)، وسببه أن مسلمة بن مخلد الصحابي في المين أمير (٢) بني مِنَار حَدَامع عمرو (٤) بمصر واعتكف فيه، فسمع أصوات النواقيس (٥) عالية فشكى ذلك إلى

<del>(</del> =

البخاري: « وليُنبه نائمكم »، وفي مسلم: « ويوقظ نائمكم »، فليس فيهما قوله: «وليتنبه».

- (١) الفواكه العديدة في المسائل المقيدة (٨٠/١).
- (٢) سميت مِصْرُ بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح التَّلَيِّكُلَمُّ ، وهي من فتوح عمرو بن العــــاص في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما .
  - انظر: معجم البلدان (١٣٧/٥).
- (٣) مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري الخزرجي، الأمير، نائب مصر لمعاوية، يكين أبا معن، له صحبة، ولد مقدم النبي الله المدينة، وقُبض وله عشر سنين، ولي على مصر سنة سبع وأربعين، وورد أن عُمر بعث مسلمة عاملاً على صدقات بني فرزارة، تروفي سنة (٦٢هـ) في ذي القعدة بالإسكندرية .
  - انظر: سير أعلام النبلاء (٢٤/٣)، أسد الغابة (١٧٤/٥)، الإصابة (١٨/٣).
- (٤) هو الصحابي أبو عبدالله عمرو بن العاص السهمي القرشي، القائد الداهية الشجاع، أسلم سنة (٨هـ)، وقاد الجيوش في زمن الرسول ﷺ وفي عهد الخلفاء الراشدين، شارك في فتوح الشام، وافتتح مصر. توفي سنة (٤٣هـ).
  - انظر: طبقات ابن سعد (٤/٤)، سير أعلام النبلاء (٥٤/٣)، الإصابة (٢٥٠/٤).
- (٥) النواقيس: جمع ناقوس، وهو الذي يَضربُ به النصارى لأوقات الصلوات، وقد نَقَسَ من باب نَصَر، أي: ضرب بالناقوس. انظر: مختار الصحاح (٢٨١/١)، لسان العرب (٢٤٠/٦).

ماشییة ابین مویی [۲/۳۲]

شراحيل بن عامر عريف المؤذنين. فقال: إني أمد الأذان من نصف الليل إلى الفجر، فإلهم لا ينقسون إذا أذنت، ففعل، ثم لما كانت دولة أحمد بن طولون (١) رتب جماعة نوباً يكبرون ويسبحون ويحمدون، ويقولون/ قصصاً زهدية، وجعل لهم أرزاقاً واسعة، ومن ثم اتخذ الناس قيام المؤذنين في الليل على المنار.

فلما وكي السلطان صلاح الدين ابن أيوب(٢) أمر المؤذنين أن يعلنوا

(۱) أحمد بن طولون التركي، صاحب مصر، أبو العباس، ولد بسامراء، وقيل: بل تبناه الأمسير طولون، وطولون قدّمَه صاحب ما وراء النهر (نوح بن أسد) إلى المأمون في عدة ممساليك سنة (۲۰۰هـ)، فعاش إلى (۲۶۰هـ)، فأحاد ابنه أحمد حفظ القرآن، وطلب العلم، وُليَ على الشام ثم دمشق ثم وَليَ الديار المصرية في سنة (۲۰۶هـ)، وكان من دهاة الملوك، تسوفي سنة (۲۷۰هـ).

انظر: الكامل لابن الأثير (٤٠٨/٧)، وفيات الأعيان (١٧٣/١-١٧٤)، سير أعلهم النظر: الكامل لابن الأثير (١٧٣/١)، سير أعلام النبلاء (٩٤/١٣) .

(٢) السلطان الكبير، الملك الناصر، صلاح الدين أبو المظفر، يوسف بن الأمير نجم الدين أيوب الدويني (بليدة بطرف أذربيجان)، ثم التكريتي المولد سنة (٣٢٥هـ)، كان أبوه نجم الدين متولى تكريت نيابةً، وكان نور الدين زنكي قد أمر صلاح الدين وبعثه في عسكره مع عمه أسد الدين شيركوه، فحكم شيركوه على مصر، فما لبث أن توفي فقام بعده صلاح الدين، كان قائداً محنكاً صاحب صولات وجولات، من أهمها تحرير بيت المقدس من الصليبيين، وانتصاره في حطين على الفرنج، عُرف بالزهد والعدل، له أيادي بيضاء على الإسلام وأهله حتى أنه ألف في سيرته مؤلفات، منها: كتاب الروضتين لأبي شامة، وغييره، توفي رحمه الله سنة (٩٨٥هـ).

انظر: النحوم الزاهرة (٣/٦-٦٣)، سير أعلام النبلاء (٢٧٨/٢١)، الأعلام (٢٢٠/٨).

ابسن حميسد

في وقت التسبيح بذكر العقيدة الأشعرية (١)، فواضب المؤذنون على

ذكرها كل ليلة إلى وقتنا هذا، وأول ما أُحدثُ التذكير للجمعة ليشـــهدها الناس بعد السبعمائة من الهجرة . ذكر ذلك المقريزي (٢) في خطط ..................... وأول ما زيد الصلاة والسلام بعد الأذان على المنارة في زمن السلطان المنصور حاجى بن الأشرف شعبان، بأمر المحتسب نجم الدين الطنبري، وذلك في شعبان سنة سبعمائة وإحدى وتسعين . اه .

- (١) يقول المقريزي: ( وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة أبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري، تلميذ أبي على الجبائي، وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر كالمدرسة الناصرية بجوار قبر الإمام الشافعي من القرافة، والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية، حفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري، وصار يحفظها صغار أولاده، فلذلك عقد وا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري، وحملوا في أيام دولتهم كافة النساس على التزامه ... إلخ ) . انظر: الخطط للمقريزي (٣٥٨، ٣٥٨)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/٩٩٤-٥٠٠).
- (٢) أحمد بن على بن عبدالقادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقى الدين المقريزي، مؤرخ الديار المصرية، أصله من بعلبك، ونسبته من حارة المقارزة (من حارات بعلبك في أيامــه)، ولد ونشأ ومات في القاهرة، وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة، واتصل بالملك برقــوق، من تآليفه: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار -مطبوع، ويُعرف بخطـط المقريــزي، (٥٤٨هـ).

انظر: البدر الطالع (٧٩/١)، الأعلام (١/٧٧/، ١٧٨).

[1/41]

(و) يسن (كونه رافعاً وجهه) إلى السماء في أذانه كله . (٢٦٧/١) ويسن أيضاً كونه (جاعلاً سبابتيه في أذنيه) ... (٢٦٧/١)

المنتمى وشرحه

(ويلتفت يميناً لحي على الصلاة، وشمالاً لحي على الفلاح، ولا يزيل قدميه) لقول أبي جحيفة: رأيت بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا، يقــول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح. متفق عليه. وسواءً كان على منارة أو غيرها. (٢٦٨/١)

ما شـــــــية ابسن حميسد

قوله: (رافعاً وجهه) يعني في أذان وإقامة على ما في حاشية (ع)(١)،

[رفع الوجه في الأذان والإقامة] ورافعاً بصره، بخلاف الصلاة . اه  $(3 \, \dot{\mathbf{v}})^{(7)}$ . وظاهره ولو كان أعمى  $(3 \, \dot{\mathbf{v}})^{(7)}$ وبه صرح ابن حجر من الشافعية في الوضوء .

[وضع الأصبعين في الأذنين حال الآذان

قوله: (سبابتيه) السبابتان لا يتعينان فلو قال: أصبعيه لكان أولي (٤). اه (ع ر) .

[الأذان في

قوله: (على منارة) (٥) قال ابن نصر الله: ويتوجه إن كان في

وانظر: الإقناع (١٢٠/١)، معونة أولي النهي (٤٨٨/١)، حاشية محمد الخلوتي على منتهي الإرادات (٢٩٠/١).

- (٢) حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٤٤/١).
- (٣) انظر: مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهي (٢٩٤/١).
  - (٤) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (١/٤٤٠).
- (٥) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٢٦٨/١)، كشاف القناع (٢٣٩/١). الفجر على بيت امرأة من بني النجار، من أطول بيت حول المسجد، ..... و لم تكن

المنسسارة]

<sup>(</sup>١) قال في الإنصاف (٣٨٨/١): يرفع وجهه إلى السماء في الأذان كله، على الصحيح مــن المذهب، ونص عليه . أهـ

(و) يسن أيضاً (أن يجلس) مؤذن (بعد أذان ما) أي: صلاة . (٢٦٩/١) (يُسن تعجيلها) كمغرب (جلسةً خفيفة، ثم يقيم) الصلاة ..... وعــــن المنتمه وشرحه جابر أن رسول الله على قال لبلال: « اجعل بين أذانك وإقامتك قــــدر مـــا يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتجرإذا دخـــل لقضــاء حاجته ». رواه أبو داود والترمذي . (٢٦٩/١)

داشـــية ابسن حميــد [مقدار ما بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر]

رأس المنارة شئ شاخص كالمنائر في عصرنا، دار حولها وإلا فلا (١). اه.

قوله: (في الحديث: «والمقتضي») (٢) كذا في سنن الترمذي (٣)

<del>(</del>= =

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (٥٢/٢): ينبغي أن يكون الأذان علــــى شـــيء مرتفع؛ لأن ذلك أبعد للصوت، وأوصل إلى الناس. أهــــ

(۱) قال في المغني (۲/۸۰): وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يستدير، سواء كان على الأرض أو فوق المنارة، وهو قول الشافعي، وذكر أصحابنا، عن أحمد، فيمن أذن في المنارة روايتين: إحدهما: لا يدور للخبر؛ ولأنه يستدبر القبلة، فكُره، كما لو كان على وحمه الأرض. والثانية: يدور في مجالها؛ لأنه لا يحصل الإعلام بدونه ... أهـــ

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (٤/٢): وقال بعض الفقهاء: إنه إذا كـان في منارة -أي: لها طوق- فإنه يستدير لكي يُسمع الناس من كل جهة، ونحن الآن قد كُفينـا هذا وجعل في كل جهة سماعة. أهـ

- (٢) في النسخة المطبوعة بتحقيق الشيخ التركي: (والمعتصر)، وفي النسخ الأخرى لدقائق أولي النهى ومنها الأصل: (والمقتضى)، وكلاهما بمعنى واحد.
- (٣) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترسل في الأذان (٣٧٣/١) (٩٥٠)، ولفظه: المعتصر، بدل: المقتضى. ولم أجده في أبي داود .

رومن جمع أو قضى فوائت، أذن للأولى، وأقام للكل) لحديث أبي عبيالة بن عبدالله بن مسعول عن أبيه: أن المشركين يوم الخندق شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات . . . الحديث . (۲۷۱/۱)

... (و) يكره الأذان أيضاً (من ذي أتنفة فاحشة) كالملحون وأولى. (٢٧٢/١)

قوله: (عن) الثانية؛ لأن أبيه عن ابن مسعول صوابه بإسقاط (عن) الثانية؛ لأن أبا عبيدة ابن لابن مسعود (٣).

[حكم الأذان من ذي لُنغــة]

قوله: (أَنْكُهُ إِنْ عُلَى وزن غُرَفَة، حُبْسَةً في اللسان تَصِيرَ

(١) انظر: مشكاة المصابيح (٢٠٤/١) رقم الحديث (٦٤٧).

(٢) هو بلال بن رباح الحبشي، مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أسلم في أول الدعوة، وصبر على الأذى من قريش، وهاجر إلى المدينة، وآخى النبي على بينه وبين أبي عبيدة بـــن الجراح، وهو مؤذن رسول الله على في الحضر والسفر، وشهد بـــدراً والمشاهد كلها. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، ولما توفي رسول الله على ذهب إلى الشام للجــهاد فأقام بها إلى أن توفي سنة (٢٠هـ).

انظر ترجمته في: الاستيعاب (١٧٨/١)، أسد الغابة (٢٤٣/١)، الإصابة (٢٢٦/١).

(٣) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٧١/١) مع حاشية المحقق رقم (٤) . وابن مسعود هو: الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي، أسلم قديماً، وها الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، وهو صاحب نعل رسول الله على ، من علماء وفقهاء الصحابة، ومن المتشددين في الرواية، توفي في المدينة، وقيل في الكوفة سنة (٣٢هـ) .

انظر: الاستيعاب (٣١٦/٢)، تذكرة الحفاظ (١٣/١)، الإصابة (٣٦٨/٢) .

وأبو عبيدالله بن عبدالله بن مسعود الهذلي، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي، ثقة، من كبار الثالثة، قال ابن حجر: والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات سنة ثمانين . انظر ترجمته في: التهذيب (٢/٣٥)، التقريب (٤٣٢/٢).

(٤) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه .

الهنتمي وشرحه

فإح لم يفحش لم يكره . (۲۷۲/۱)

الراء لاماً، أو غيناً ونحو ذلك . اه (مصباح) (١).

[۳۲/ب]

قوله: (فإن لم يفحش لم يكره) فقد/ رُوي أن بلالاً كان يبدل السين شيناً، والفصيح أحسن وأكمل، قاله في الشرح (٢). اه (حع) (٣).

[لا أصل لإبدال السين شين من بلال]

قلت: وما يُروى سين بلال عند الله شين، فقد قال ابن كثير: ليس له أصل ذكره الملا علي (٤)

<del>[</del> =

قال في المغني (٩٠/٢): ويكره اللحن في الأذان، فإنه ربما غيّر المعنى ..... فأما إن كسان الثغ لثغة لا تتفاحش، حاز أذانه، فقد رُوي أن بلالاً كان يقول: «أسهد » يجعل الشسين سيناً، وإن سلما من ذلك كان أكمل وأحسن. أهـ

- (١) المصباح المنير ص(٢٨٣) كتاب اللام ( ل ث غ ) .
- (٢) يقصد به شرح كتاب المقنع المسمى الشرح الكبير، لأبي محمد عبدالرحمن المقدسي .

وأبو الفرج، عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل، الفقيه، الإملم شمس الدين ابن الشيخ أبي عمر، ولد سنة (٢٠٦هـ)، وعمه الشيخ موفق الدين عبدالله بـــن أحمد بن قدامة، درس وأفتى، قال عنه النووي: هو أحل شيوخي، روى عنه خلق كئـــير، وممن أخذ عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، من مصنفاته: شرح كتاب المقنع لعمــه الموفــق في عشر مجلدات، واستمد فيه من المغني لعمه، واسمه "الشافي" مطبوع مستقل ومطبوع مـــع المغني، وهو المعروف بالشرح الكبير، توفي الإمام ابن أبي عمر المقدسي سنة (١٨٦هـ).

انظر: تذكرة الحفاظ (١٠٧/٤)، المقصد الأرشد (١٠٧/٢)، معجم مصنفات الحنابلـــة (٢٤٥/٣).

- (٣) انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١٠٤/٣).

(وسن لمؤخى) متابعة قوله سراً بمثله، ليجمع بين أجر الأذان والمتابعة. (٢٧٢/١)

في الموضوعات <sup>(١) (٢)</sup>.

[هل المؤذن يجيب نفسه؟]

قوله: (وسن لمؤخى ... الح) قال ابن رجب: والأرجح أنه لا يجيب نفسه، وهو ظاهر كلام جماعة، وصرح جماعة باستحبابه، وذكروه نصاً، وذكر الأول أيضاً رواية (٣). اه.

**₹** =

ربوعها، وبدأ دراسته فيها، ثم رحل إلى مكة، واتخذها له داراً ومقراً، تتلمذ على أبي الحسن البكري (ت٩٧٤هـ)، كان صاحب اطلاع وتصانيف، ومن مؤلفاته: إتحاف الناس بفضل وج وابن عباس، الأثمار الجنية في أسماء الحنفية، توفي سنة (١٠١٤هـ).

انظر: خلاصة الأثر (١٨٥/٣)، مقدمة تحقيق الأسرار المرفوعة ص(٢١) .

(۱) انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى ص(١٤٠). ومما ذكره عن هذه الرواية قوله: (قال المزي -فيما نقله عنه البرهان السفاقسي-: إنه اشتهر على ألسنة العوام، ولم نره في شيء من الكتب). أهـــ

وقال السخاوي في "المقاصد الحسنة" ص(٢٤٧) : ( ولو كانت فيه لثغة لتوفرت الدواعـــي على نقلها، ولعابما أهل النفاق والضلال ). أهـــ

(٢) وكتاب "الموضوعات الكبرى": ويسمى بالأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، لملا على القاري، من أنفع الكتب في هذا الموضوع، كونه لعالم جليل استفاد من العلماء الذين تقدموه وألفوا في هذا المجال، وهناك مزية أخرى للكتاب وهي أنه يتعسرض للأحاديث الشائعة بين الناس، ويقتصر منها على الموضوع، مرتباً لها على حروف الهجاء، والكتاب محقق ومطبوع.

انظر: مقدمة الأسرار المرفوعة، تحقيق وتعليق محمد الصباغ ص(٩) .

(٣) انظر: تحرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب (٢٩/٢): القاعدة السبعون .

< Y1X >

كتاب السلاة

المنتمي وشرحه

(و) سن أيضاً لـ(سامعه) أي: المؤذن متابعة قوله سراً ..... (ولو سميع مؤذناً (ثانياً و) مؤذناً (ثالثاً) حيث استحب، ولم يكن صلي في جماعة، لعموم الخبر.

 أقول: ممن صرح باستحبابه وذكره صاحب الفروع (١).

قوله: (وثانياً وثالثاً) أي: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار، ومحلل ذلك إذا كان الثاني مشروعاً. قاله ابن تيمية (٢).

[إجابة أكثر من مؤذن]

وحيث قلنا: أن استحباب الإجابة للجميع. فالأول متأكد يكره تركه، بخلاف الثاني، لكن أستثني من ذلك الفحر والجمعة، فإن كلاً منهما مساو للآخر؛ لأن الأول في الفحر له فضل عظيم بالتقدم، والثاني لوقوعه في الوقت (٣).

### تتمـــة:

إذا لم يجب المؤذن إلا بعد فراغه]

لو لم يجب المؤذن حتى فرغ استحب تداركه قبـــل طـول الفصـل لا بعده. اه. شيشني أقول: يحرر<sup>(١)</sup>!

(١) انظر: الفروع (٢٢٣/١).

وقال في الإنصاف: ( وهو المذهب المنصوص عن أحمد، فيجيب نفسه خفية، وعليه الجمهور ) .

وقال الشيخ الألباني في "تمام المنّة" ص(١٥٨) : ( القول بأنه يجيب أيضا نفســـه بنفســه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدين ... ). أهــــ

- (٢) انظر: الاختيارات الفقيهة لابن تيمية ص(٦٠)، والفروع (٢١٤/١)، والمبدع (٢٠٠١).
  - (٣) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي "رسالة علمية" (١/٥١) تعليق رقم (٢).
- (٤) قال الشيخ منصور البهوتي في "الروض المربع": ويقضيه المصلى والمتخلي. أهـــ انظر: الروض المربع مع حاشية ابن عثيمين عليه (٩٧/١)، حاشية ابن قاسم على الـــروض المربع (٤/٤٥٤)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢/١).

< m19>

كتاب الملاة

المنتمى وشرحه

قوله: (والجمعة) فإن حاشية (ع ب) على (ش) المختصر: فها أن لم يكن مشروعاً كالأذان قبل الوقت في غير الفجر كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها، ولا ينتظر فراغه من الأذان. اه.

قال الباجي (1): قال ابن القاسم (1): عن مالك: إذا أبطأ المؤذن فله أن يعجل قبله . اه .

قال الباجي: هذا عندي مختلف، فإن أراد الاستعجال لكونه في ذكر أو صلاة فأبطأ المؤذن فله ذلك، وإلا فالصواب بعده؛ لأنه لا يكون قائلاً مثلقوله إلا بعده.

[1/44]

قال الأبي: بين أن يقول معه، أو بعده، أو يسبقه ببعضه . اه ./ الكبرى (٣) للسيوطى .

<sup>(</sup>۱) أبو الوليد سليمان بن حلف بن سعد التُّحييُّ المالكي، الأندلسي الباحي، وباحـــة مدينــة بالأندلس، ولد سنة (٣٠٤هـ)، وهو من علماء الأندلس وحُفاظها، سكن الأندلس ورحــل إلى المشرق، فأقام بمكة، ثم رحل إلى بغداد، صنف كتباً كثيرة منها: المنتقــــي، وإحكــام الفصول في أحكام الأصول، توفي بالمرية بالرباط سنة (٤٧٤هـ).

انظر: وفيات الأعيان (٣٨٤/١)، شذرات الذهب (٣٤٤/٣)، معجم المؤلفين (٧٨٨/١).

<sup>(</sup>٢) عبدالرحمن بن القاسم العتقي، من أعلام المذهب المالكي، روى عن مالك وعن الليث، وعنه أخذ إصبغ وسحنون، وخلق، خرّج له البخاري في "الصحيح"، وكان ورعاً متعففاً زاهداً في الدنيا، ولد سنة (١٣١هـ)، وتوفي سنة (١٩١هـ).

انظر: الديباج المذهب (٤٦٥/١)، الوقيات (١٢٩/٣).

# رباب شروط الصلاق

(وهي: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وطهارةٌ، ودخول وقت، وهو لظهر – وهي الأولى) لبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي الله . (١/٧٧-٢٧٨) المنتمى وشرحه

> (والأفضل تعجيلها) أي: الظهر، لحديث أبي برزة: كان رسول الله على يصلى الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس، وقال جابر:

قوله: (لبحأة جبريل ... إلخ) (١) فإن قيل: فرض الصلة كان ليلاً (٢)، وأول صلاة توجد بعد ذلك الفجر. فلم لم يُبتدأ بما ؟ ابسن مميسد

وأحيب: بأنه يحتمل أن يكون قد وقع تصريح بأن أول وجوب الخمس آاول صلاة فرضست] من الظهر، ويحتمل أن الإتيان بها كان متوقفاً على بيانها؛ لأن الصلاة مجملة، و لم تبين إلا عند الظهر <sup>(٣)</sup>. اه.

قوله: (والأفضل تعجيلها) قال بعضهم: ينبغي أن يستثني في جميع [تعجيل صلاة الظهــر] الصلوات المتيمم، إذا رجا وجود الماء، وقد تقدمت المسألة في التيمـم،

<sup>(</sup>١) انتقل للحديث على شروط الصلاة وما يتعلق بها. ولم يميزها بقوله (باب) . انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى أعلاه .

<sup>(</sup>٢) أي: ليلة الإسراء والمعراج.

<sup>(</sup>٣) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢٥/١).

وقال في المغني (٨/٢) : بدء الخرقي بذكر صلاة الظهر؛ لأن جبريل بدأ بما حين أمَّ النبي ﷺ في حديث ابن عباس، وجابر، وبدأ بها على حين علَّم الصحابة مواقيت الصلاة، في حديث بُريدة، وبدأ بما الصحابة رأي حين سُئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما وتسمى الأولى والهجير والظهر. أهـ

وانظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٤٩/١) مع هامش التحقيق (١)، وإرشاد أولى النهي لدقائق المنتهي (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المسألة في هذه الحاشية: باب التيمم ص(١٤٤).

كان رسول الله على يصلي الظهر بالهـــاجرة. متفق عليهما (إلا مع المنتمه وشرحه حرّ مطلقاً).

سواءٌ كان البلد حاراً أو لا، صلى في جماعة، أو منفرداً. (٢٨٠/١)

ماشــــية ابــن مهـــد

ولم أر من نبه على ذلك اه.

وكتب عليه شيخنا الشيخ علي (١) ما نصه: أقول: بل نبـــه عليــه في الإقناع (٢)، ومن لم ينبه فهو مكتف بما تقدم . اه .

[شروط الإبراد في صلاة الظهر]

قوله: (إلا مع حز) قال في المغنى: قال القاضى: إنما يستحب الإبراد بثلاث شرائط: شدة الحر، وأن يكون في البلدان الحارة، ومساحد الجماعات، فأما من صلاها في بيته، أو في مسحد بفناء بيته، فالأفضل تعجيلها، وهله مذهب الشافعي (٣). اه.

قوله: (أو منفرداً) (٤) قال (ع ن): ومحل ذلك إذا كان معذوراً

<sup>(</sup>۱) يقصد به الشيخ علي بن محمد الراشد قاضي عنيزة، وقد سبق ترجمته ص(١٤٤)، وقد كان الشيخ ابن حميد يُجله ويُعظمه، وقد نقل عنه في هذه الحاشية في موضعين، قال في أحدهمك (قال شيخنا الشيخ علي بن محمد كثر الله فوائده) باب التيمسم ص(١٤٤). وقال في الموضع الثاني: (وكتب عليه شيخنا الشيخ علي ما نصه ...) بساب شروط الصلاة ص(١٩٥) أي: هذا الموضع الذي بين أيدينا .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (١/٥٨، ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) المغني (٢٦/٢)، ويقصد بالقاضي: القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين (ت٢٥٥هـ). وانظر: الأم للشافعي (٢٢٤/١)، والتهذيب للبغوي (٢/٥١)، والمجموع للنووي (٦١/٣).

<sup>(</sup>٤) أراد بقوله: ( منفرداً ) إذا كان ممن لا تجب عليه الجماعة، أو يُعذر بتركها. أما لو وحسد من لا عذر له جماعة أول الوقت فقد تعين عليه فعلها مسع الجماعسة ولا يؤخرها، لأن المسنون لا يعارض الواجب.

هاشسية ابسن مميسد [الأفضل في حق المنفرد] بترك الجماعة، أو كان ممن لا تجبُ عليه كالنساء، والصبيان، والعبيد، فالأفضل في حقّ الجميع التأخير، كما يُعلم ذلك من "جمع الجوامع" الفقهي لابن عبدالهادي، فلو كان ممن تجب عليه الجماعة، ولا عذر في تركها، وكان بحيث إن صلى في الجماعة صلى أول الوقت، وإن صلى وحده، صلى في آخره، ففي هذه الصورة لا يؤخر بل يصلي مع الجماعة؛ إذ لا يترك واحب لأجل مسنون. وهذه فائدة نفيسة قد يغفل عنها. حرره الفقير عثمان النجدي عُفي عنه. اه. كذا بخطه (۱).

[۳۳/ب]

فائدة: قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع الصغير: كل عبادة/ مؤقتة بوقت فالأفضل تعجيلها غير سبع: الإبراد بالظهو في شدة الحر، وصلاة الضحى، ورمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، وقتها من نصف الليل، والأفضل تأخيرها إلى طلوع الشمس، وعيد الفطر، ودفع الفطرة (٢). اه.

أقول: ومذهبنا كذلك، وعندنا أشياء غير هــــذه، منــها: الجمعــة، وقتها من ارتفاع الشمس، والأفضل تأخيرها إلى الزوال(٣)، والعشاء تأخيرها

Œ=

انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٥٠/١).

- (١) انظر: دقائق أولى النهى لشرح المنتهى (٢٨٠/١).
- (٢) بحثت في (فتح القدير على الجامع الصغير للمناوي) و لم أحد هذا النقل في شرح حديث « أبردوا بالظهر ... » .
- (٣) مطلقاً في شدة حر وغيره، وهو قول الجمهور. وقال بعض الشافعية: يستحب الإبراد في شدة الحر.

انظر: مواهب الجليل (١/٥٠٥)، المذهب (٧٩/١)، المبدع (١٤٩/٢)، المحلي (٢٣٧/١).

 إلى ثلث الليل أفضل (١)، وعادم الماء الراجي وجوده (٢)، ومن لا تجب عليه الجمعة إلى أن تصلى (٣)، وتأخير الظهر إلى أن يرمي الجمعة إلى أن تصلى (٣)، وتأخير كل صلاة إذا أمره والله ليصلى به (٥)، ولكسوف (١)، وحاقن، وتائست (٧)،

<del>(F</del> =

وسيأتي في نفس هذا الشرح الكلام عن الصلوات التي يفضل تأخيرها مع أمن فوات الوقست. انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٢٨٧/١) .

- (۱) المذهب: أن تأخير صلاة العشاء أفضل ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم. وعند أبي حنيفة: الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل مطلقاً. وعند الشافعي: الأفضل في أول وقتها مطلقاً. وعند المالكية: لم يذكروا الأفضلية بل قالوا المشهور من المذهب ألها إلى ثلث الليل. انظر: الهداية (٢٢٩/١)، المنتقى للباحي (١/٥١)، لهاية المحتاج (٣٧٥/١)، مواهب الجليل (٣٩٨/١)، الإنصاف (٣٧٨/١).
- (٢) انظر: الإنصاف (٢٠٠/١)، الروض المربع بتحقيق مجموعة من العلماء (٣٨١/١)، فتساوى الشيخ محمد العثيمين (٢٤٢/١).
- (٣) لأنه ربما زال عذره فتلزمه الجمعة. انظر: الإنصاف مع الشرح (١٧٩/٥)، كشاف القداع (٣) . (٢٥/٢).
  - (٤) انظر: الإنصاف (٤٦/٤)، والإقناع (١٢٧/١)، والروض المربع (٣٠٨/٥).
  - (٥) ربما لأن طاعة الوالد واجبة، والصلاة أول الوقت سنة. قلت: إذا لم يكن هناك جماعة. انظر: التنقيح المشبع ص(٥٩)، الروض المربع (٨٥/٢) .
    - (٦) انظر: الفروع (٢/٤٥١)، المستوعب (٧٨/٣)، الإقناع (١٢٨/١).
      - (٧) الحاقن هو : حابس البول .

والتائق هو : المشتاق إلى فعل شيء. انظر: المصباح المنسير مادة (ح ق ن) و(ت و ق) ص(٦٠).

(ويليه) أي: وقت الضرورة للعصر، الوقتُ (للمغرب -وهي وتر النهار) للخبر- المنتمد وشرحه لقربها منه واتصالها به، ويحتد وقتها (حتى يغيبَ الشفق الأحمرُ). (٢٨٢/١)

مع أمن حروج الوقت<sup>(۱)</sup>، وتأخير الظهر والمغرب مع غيم لمصل جماعــــة<sup>(۲)</sup>، وغير ذلك، والله تعالى أعلم .

داشسية ابسن دويد [وقت المغرب والعشساء]

قوله: (حتى يغيب الشفق) قال الحجاوي: فائدة وقت العشاء في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون في الصيف أطول، ووقت الفحر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول؛ لأن النورين تابعان للشمس، هذا يتقدمها، وهذا يتأخر عنها، فإذا كان في الشتاء طال زمن مغيبها، فيطول الضوء التابع لها، وإذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها، وإذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها، وإذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها، أو إذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها، أو إذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها، أو إذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها، أو إذا كان في الصيف طال زمن ظهورها فيطول زمن النور التابع لها التابع لها التابع لها الله المناه التابع لها التابع لها اللها الها اللها الها اللها اللها

<sup>(</sup>۱) وكان التفضيل فيما تقدم؛ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانما .

وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص(٥٢): (وجمهور العلماء يــــرون أن تقـــديم الصلاة أفضل إلا إذا كان التأخير مصلحة راجحة مثل المتيمم يؤخر ليصلي آخر الوقــــت بوضوء، والمنفرد ليصلي آخر الوقت مع جماعة، ونحو ذلك). أهـــ

وانظر: المحرر (٢٨/١)، الإقناع (١٢٨/١)، الروض المربع (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢٠/١)، المحرر (٢٨/١)، المغني (٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: معونة أولي النهى (١٣/١٥)، وكشاف القناع (٢٥٦/١)، حيث قـــال: (ووقـــت المغرب في الطول والقصر يتبع النهار، فيكون في الصيف أقصر ... إلخ ). هكــــذا ذكــر المغرب بدلاً من العشاء وهو الأقرب إلى الصواب؛ لأن المغرب والفجر هما طرفا النــــهار. والله أعلم .

< WVO >

كتاب العالة

(و) يكره (النوم قبلها) أي: صلاة العشاء، ولو كان له من يوقظه. (و) يكره (الحديث بعدها) أي: صلاة العشاء .....

الهنتمي وشرحه

(إلا) حديثاً (يسيراً أو) إلا حديثاً (لشغل، أو) إلا حديثاً مع (أهل) وضيف؛ لأنه خيرٌ ناجز، فلا يترك لتوهم مفسدة . (١/٥/١)

هاشید ابس همید [الحدیث بعد العشیداء]

قوله: (ويكره الحديث بعدها) (١) اختلف في علته، فقال بعضهم: مخافة أن تفوته الصبح عن وقتها، أو عن أوله، أو تفوته صلاة الليل إن كان ممن يعتادها . اه (عر) .

قال الحافظ ابن دقيق العيد: أو لأن الحديث قد يقع فيه من اللفظ ما لا ينبغى حتم اليقظة به، أو لغير ذلك، والله تعالى أعلم (٢).

قوله . اه [المستنى من العلم، بل هو أفضل ما يشتغل به . اه المستنى من الكراهة] الكراهة] (خ ع) (۳).

[1/41]

قال الحافظ ابن دقيق العيد في (ش) العمدة /: فقد صح أن النبي على العمدة / عدث أصحابه بعد العشاء، وترجم له البخاري: باب السمر بالعلم (٤). اه.

<sup>(</sup>١) أي: صلاة العشاء. انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٣٠٣/١)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣١٢/١)، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤٧٧/١)، فتح الباري شرح صحيح البخاري (٦٦/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى رسالة علمية (٨/١)، وحاشية عثمان النجدي على المنتهى (٢/١).

وقال ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع (٤٧٨/١): ( وقال النووي: اتفق العلماء على كراهة الحديث بعدها، إلا ما كان في حير ). أهـ والشغل يشمل العلم ، بل هو مـن أهم ما يشتغل به .

< PV1 >

كتاب الملاة

(ثم هو) أي: الوقت بعد ثلث الليل (وقتُ ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) لحديث: «ليس في النوم تفريطٌ، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاةٌ إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى » رواه مسلم . (٢٨٥/١)

(وتعجيلها) أي: الفجر (مطلقا) أي: صيفاً وشتاءً (أفضل) ١٠٠٠١)

حكى الترمذي عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق رضي الله تعالى عنهم، ألى معنى الإسفار أنه يُضيءُ الفجر، فلا يُشكُ فيه . (٢٨٦/١)

إنهاية وقت العشـــــاء] قوله: (لحديث: «ليس في النوم تفريط ... » الخ) (١) أقول: من أين يؤخذ من هذا الحديث أن وقت العشاء إلى طلوع الفحر ؟ فليتأمل (٢)، فإن الدليل لم يطابق المدلول فيما يظهر (٣)، والله تعالى أعلم .

[معنى الإسفار]

قوله: (أَنَّ مَعْنَى الْإِسْفَارِ. الخِي قال الحافظ ابن دقيق العيد: وفي هذا التأويل نظر! فإنه قبل التبين والتيقن في حالة الشك فلا تجوز الصلاة،

₹ =

الفقه والخير بعد العشاء (٩٧/٢) حديث (٦٠٠، ٦٠١).

- (۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (۳۹٥/۱) حديث (٦٨١) جزء من حديث طويل.
- (۲) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم على الحديث السابق: ( في الحديث دليل علمه المتداد وقت كل صلاة من الخمس، حتى يدخل وقت الأخرى، وهذا مستمر على عمومه في الصلوات، إلا الصبح، فإلها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس ... إلخ) أهه. لنظر: صحيح مسلم بشرح النووي (١٩٢/٥) حديث (٦٨١) .

وقال في الإنصاف (٤٠٤/١): في قوله عن العشاء: (ووقتها من مغيب الشفق إلى ثلث الليل، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفحر الثاني، قال: هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم). أهد

(٣) انظر: مختصر التحرير في أصول الفقه ص(١٦٩).

والحديث يدل بلفظة أفعل(١) على أن ثمة أجرين: أحدهما أكمل من الآخر؟ لأن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة وزيادة (٢)، وقد يُرد من غير اشـــتراك في الأصل قليلاً مجازاً، فيمكن أن يُحمل عليه ويُرجح بالعمل من رسول الله عليه أبسن حميسد ومن بعده من الخلفاء (٣). اه .

> أقول وبالله التوفيق: هذا التــــأويل ضـروري لصحـة الحديـث، وصحة مواظبة النبي عِلَيُن وأصحابه على التغليس، فصار بينهما شبهة تناف، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بهذا التأويل وشبهه (١)، والله تعالى أعلم.

> > (١) في قوله ﷺ: «فإنه أعظم للأجر ».

انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٨٦/١) .

- (٢) انظر: شرح قطر الندى وبل الصدى ص(٣١٢) "اسم التفضيل".
- (٣) قال ابن عبدالبر في التمهيد (٣٤٠/٤) : صح عن النبي ﷺ وأبي بكر، وعمر، وعثمان ﷺ ألهم الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل. أهـ وانظر: الإقناع (١٢٨/١).
- (٤) وأما ما استدل به الحنفية من حديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ قال: ﴿ أَسَفَرُوا بِـــالفَحْرِ، فإنه أعظم للاجر » رواه الترمذي وصححه، فأحيب عنه بأجوبة :

الأول: أن المراد إطالة القراءة حتى يخرج منها بعد الإسفار .

الثاني: أنه منسوخ بحديث أبي مسعود البدري رضي أن رسول الله على: « صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر ". رواه أبو داود، وصححه الخطابي في معالم السنن (١/٢٤٥) .

الثالث: أن المراد تأخيرها حتى يتبين الفجر، وهو ما حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمسه وإسحاق ﷺ.

انظر: شرح معاني الآثار (١٨٠/١)، مجمــوع الفتـاوى (٩٨/٢٢)، سـن الـترمذي **N**=

\_< YVA >

كتاب الملاة

المنتمى وشرحه

(ولو أمره به) أي: التأخير (والده، ليصلي به) الصلاة التي طلب تأخيرها مع سعة الوقت (أخر) ليصلي به، وظاهره: وجوباً؛ لطاعة والده .

(ويجب) التائخير (لتعلم الفاتحة، و) تعلم (ذكرٍ واجب) لأن الواجـــب لا يتم إلا به . (٢٨٧/١)

[حكم تأخير الصلاة من أجل والده] هاشسية ابسن هميسد

قوله: (وظاهره: وجوباً) قلت: وهو ظاهر نص الإمام، كما ذكره في شرحه (۱)، وما ذكره مرعي لا يعول عليه (۲). اه (ع ب)(۲).

قوله: (ويجب القائخير. الخ) ظاهره ولو خرج الوقت المختار وهو واضح قاله في (حع) (<sup>3)</sup>. اه (عب).

**Æ** =

(٢٩١/١)، تحفة الأحوذي (٢٤٢/١)، نيل الأوطار (١٨/٢)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢٨٦/١) .

- (١) انظر: معونة أولي النهي شرح المنتهي (١/١٥).
- (٢) انظر: غاية المنتهى (١٠٠/١)، حيث قال: (ويتحه -أنه استحباباً- لا وحوبــــاً خلافــاً لبعضهم).

وقال الشطي في حاشية الغاية (١٠٠/١): (أقول: وقد وافق البهوتي والخلوتي والشييخ عثمان والبعلي والشارح على ما استظهره صاحب المنتهى، ولم أر مسن صرح ببحث المصنف. فتأمل). أهــــ

وقال في حاشية تحقيق الروض المربع (للطيار وغيره) (٨٥/٢) : ( لأن طاعة الوالد واحبـة، والصلاة أول الوقت سنة ) .

- (٣) حاشية ابن فيروز على الروض المربع (ق 11/y).
- (٤) انظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/١٥)، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (٤/١).

كتاب الملاة

(ويقدر للصلاة أيام الدجال قدر المعتساد) ... قلت: وقياسه الصوم، وسائر العبادات . (۲۸۷/۱)

الهنتمى وشرعه

### فرعسل

فيما يدرك به وقت الصلاة وحكم قضائها . (٢٨٨/١)

(وإذا دخل وقت صلاة بقدر تكبيرة، ثم طرأ مانع كجنون وحيض، قضيت، وإن طرأ تكليف - كبلوغ - ونحوه، وقد بقى بقدرها قَضيت مسع مجموعة إليها قبلها. (٢٩١/١)

[تقدير الصوم أيام الدجال]

قوله: (قلت: وقياسه الصوم) (١) وبه اتحه مرعى وهو ظاهر كلامهم (٢). اه (ع ب) .

حاشية ابسن حميسد

[إذا طرأ تكليف قوله: (كبلوغ) أي: بإنزال، وسن، أما إن كان بحيض، فإن حاضت وقت دخول صارت مكلفة في أثناء الوقت أو لا ؟ نظراً إلى أن/ الحيض يمنــع وحـوب الصلاة فقد تعارض المانع والمقتضى، فيقدم المانع، فلتحرر المسألة (٣).

[٤٣/ب]

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي أعلاه، والمقصود: تقدير الصوم أيام الدحال كتقدير الصلاة.

<sup>(</sup>٢) أنظر: غاية المنتهى (١٠١/١)، وقال الشطى في حاشية الغاية :

<sup>(</sup>قوله: ويتجه وكذا حج وصوم وزكاة وعدة، أقول: صرح بالاتجاه في شرحي الإقنـــاع والمنتهي، وقد فصل ذلك بعض مشايخنا، ولم أر من صرح بهذا التفصيل، وهــو مقتضــي كلامهم). أهـ

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع (٤٨٦/١) : ( وقال الشيخ: ومن دخل عليــه ثم طرأ مانع من حنون أو حيض فلا قضاء عليه، وقال: الأظهر في الدليل، قـــول مـالك

(ويجوز التأخير) لقضاء الفائتة (لغرض صحيح، كانتظار رُفقةٍ، أو) انتظار (جماعةٍ لها) لفعله عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، وحين نام عن صلاة الصبح. (٢٩٣/١)

هذا حاصل ما كتبه تاج الدين البهوتي، وقسال شيخنا (ع ن): الأظهر عدم وجوب القضاء في هذه الحالة (١). اه.

قوله: (رفقة أو جماعة لها) فإن قلت: الرفقة هي الجماعة فما فائدة عطفها عليها؟ والعطف يقتضى المغايرة .

[الفرق بين الرفقة والجماعة في تأخير الصلاة] قلت: يمكن الفرق في هذا المحل بأن الرفقة عليهم فوائت ويريدون أن يقضوها جميعاً، والجماعة الثانية ليس عليهم فوائت، لكن صلاتهم مجانسة للفائتة التي في ذمته، فأراد أن يقضيها معهم، فإنه يجوز له التأخير لهذا الغرض الصحيح، وافترقا بهذا الاعتبار (٢). اه دنوشري .

**₹** =

ورواية عن أبي حنيفة. ألها لا يلزمها شيء؛ لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء؛ ولألها أخرت تأخيراً جائزاً، فهي غير مفرطة، وليس عن النبي على حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وذكر ألهما ليسا كالنائم والناسي، فإن وقتهما إذا ذكرا، وفي الاختيارات: لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع). أهـــ

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (١٢٥/٢، ١٢٦): لا يلزمها قضاؤها؛ لأنه أتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة. أهـــ

- (١) حاشية محمد الخلوتي على المنتهى (٣٠٢/١) مع حاشية التحقيق رقم (١).
- (٢) قال في مطالب أولي النهى (٣٢٣/١): والظاهر: أن منهم من فرغ من الوضوء قبل غيره. أه...

وقال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى (١٥٨/١): عُطفُه على الرفقة، من عطيف العام على الخاص، قاله في حاشية "الإقناع" وكذا تحوله من موضع نام فيه لفعليه عليه الصلاة والسلام. انتهى.

(ومن شك في) قدر (ما عليه) من فوائت (وتيقو سَبْقَ الوجوب) بـالَ عَلِمَ أنه بلغ من سنة كذا، وصلى البعض منها، وترك البعض منها (أبــرأ ذمتـه) أي: قضى ما تبرأ به ذمته (يقيناً) لأن ذمته اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بمثله، (وإلا) بأن لم يتيقن وقت الوجوب، بأن لم يدر متى بلغ، ولا مــا صلـى بعـد بلوغـه (ف) يلزمه أن يقضى حتى يعلم أن ذمته برئت (مما تيقن وجوبه). (۲۹٤/۱)

قوله: (وتيقن سبق الوجوب) بأن قال: بلغت منذ سنة وصليت ابسن حميسد بعضها ثم تركت الباقي ولا أعلم قدر ما تركت منها، قاله (المص) في [من شك في قدر الفوائت وتيقن شرحه<sup>(۱)</sup>. سبق الوجوب]

قوله: (يقيناً) قال الشيخ يوسف: المراد باليقين غلبة الطـــن، وإلا [الم اد باليقن] فاليقين على حقيقته متعذر (٢). اه.

> قوله: (بائ علم أنه بلغ) عبارة الشيخ (ع ن): كما إذا شك هل الظهر (٣)، وفي تمثيله شيئ (٤).

> وقوله: (وإلا بائ لم . . . الخ) عبارة ابن نصر الله في حاشية الفروع (٥): كأن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغاً أم لا ؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهـر

<sup>(</sup>١) انظر: معونة أولي النهي شرح المنتهي (٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروض المربع شرح زاد المستقنع تحقيق مجموعة علماء (٩٦/٢)، وحاشية الـــروض المربع لابن قاسم (١/١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية المنتهى لعثمان النجدي (١/٩٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم (١/١٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: حاشية المنتهى لعثمان النجدي (١٦٠/١)، وإرشاد أولي النهي لدقائق المنتهى (1/77/1).

(فلو ترك) مكلف (عشر سجدات من صلاة شهر) مكتوبة (قضى) صلاة (عشرة أيام) لاحتمال أن تكون كلّ سجدة من يوم . (١/٩٥/١) المنتمى وشرحه

> (ولو شك ما مور هل صلى الإمام) به (الظهر أو العصر؟ اعتبر بالوقت، فـــان أشكل، فالأصل عدمُ الإعادة) لأن الأصل براءةُ ذمته بتلك الصلاة. (٢٩٦/١)

ابسن حميسد

لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تتيقن بعد الظهر كالعصر والمغـرب إن شك هل صلاهما أم لا ؟ لأن الأصل عدم صلاته إياهما. اه (ع ب).

قولـه: (عشرة أيام) أي: ولا يعلم من أي صلاة منها فيقضى عشرة [1/40] أيام لتحقق أيتهما أبرأت ذمته (١)؛ لأن المتروك عشر سجدات/ فتكون مـــن صلاة عشرة أيام من الشهر، وهي العشر الأخير، ولم تكن مما قبله للمشقة كيفية قضاء والحرج <sup>(۲)</sup>. اه دنوشري.

الفوائـــت]

قوله: (ولو شك ما موم ... الخ) يشعر بأن الشك بعد الفراغ أما قبل الدخول فلا، حتى يتيقن أو يظن <sup>(٣)</sup>. اه (ع **ب**) .

قوله: (لأَهُ الأَصل براءةُ خمته) انظر هذا مع قولهم: أهسا تعلقست بذمته فلا يبرأ منها إلا بيقين (٤)، وحرره.

(١) انظر: الفروع (٣٠٩/١)، معونة أولي النهي شرح المنتهي (٢٤/١).

ماذا صلى به الإمــام؟]

[إذا شك المأموم

<sup>(</sup>٢) قال محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهي (٢/١): وبخطه: ولو قُدرت من العشر الأول لسقط الترتيب بالنسيان . أهـ

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية المنتهى لعثمان النجدي (١٦١/١) .

<sup>(</sup>٤) انظر: مطالب أولى النهي في شرح غاية المنتهي (٢٧٧١).

< "A">

## بساب

(ستر العورة – وهي: سؤاة الإنسان وكل ما يُستجيى منه، حتى عن نفسه – من شروط الصلاة) فلا تصح صلاة مكشوفها، مع قدرته على ســترها ... فلو صلى عرياناً خالياً، أو في قميص واسع الجيب، ولم يذرَّه، ولم يشد عليه وسطه، وكافي بحيث يرى منه عورة نفسه في قيامـــه، أو ركوعـه، المنتمد وشرحه ونحوه، لم تصح صلاته، كما لو رآها غيره . (٢٩٧/١)

(ويجب) سترُ العورة (حتى خارجها و) حتى (خلوةٌ و) حتى (في ظلمــــةٍ). (۲۹۸/۱)

داشــــية ابــن دميــد

# باب ستر العصورة(١)

قوله: (وكافي بحيث ... الخ) التقييد بالحيثية يفيد البُطلان ولـو لم تحصل الرؤية بالفعل فافهم (٢) . اه (ع ب) .

ن الله [ستر العورة في الخلـــوة]

قوله: (حتى في خلوة ... الخ) (٢) إن قيل الستر لا يحجب عن الله تعالى إذ لا يخفى عليه خافية، فما فائدته ؟

أجيب: بأنه نعم؛ ولكن المكشوف تارك أدبه، من ترك الستر،

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه، ويراجع في تعريف الستر والعـــورة: لســـان العرب (ستر) (۱۲۸۲)، والقاموس المحيط (الستر) (۱۸۱۰)، المطلـــع ص(۲۱)، لســـان العرب (عور) (٤٧٠/٩)، التوضيح للشويكي (۲۸٤/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/٤٩٣) حيث قال: (لم تصح، وإن لم يرها). أهـ و انظر: الإنصاف مع الشرح (١٩٨/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٢٩٨/١).

قوله: (بباریّة) (۲) بالتخفیف . اهـ (ع ب) .

قوله: (أو إزار) قال ابن نصر الله: أي مع القميص بدل الدرداء، [لبس الأزرار في صلاة الرجل] وكذلك السراويل (°). اه.

<sup>(</sup>١) انظر: الروض المربع، تحقيق مجموعة من العلماء (٩٨/٢).

<sup>(</sup>٢) البارية: هي الحصير المنسوج من القصب. المطلع (٣٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٦٢/١)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤٩٤/١) .

<sup>(</sup>٤) المطلع (٣٤١) : (يقال لها: باريُ، وباريّةُ، وبوريّ بتشديد الثلاث، وباريّاءُ، وَبُوريّ اء، ممدودين: خمس لغات ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢١٢/٣-٢١٣)، كشاف القناع (٢٦٧/١)، التمهيد (٣٦٩/٦).

(وشُرطَ في فرضٍ ظاهرةُ: ولو فرضَ كفاية، مع سترِ عورة، (سترَ جميــع أحد عاتقيه) أي: الرجل، ومثلُه الخنثى (بلباسٍ ولــو وصــف البشــرة). (٢/٢/١)

المنتمى وشرعه

(وإذا انكشف -لا عمداً- في صلاة من عورة يسيرٌ لا يفحش عرفاً) لأنه لا تحديد فيه شرعاً، فرجع فيه إلى العرف كالحِرز.

فإن فحُشَ، وطال الزمنُ عرفاً ، بطلت . (٣٠٣/١)

هاشسية ابسن هميد [ستر العورة في فرض الكفاية]

قوله: (فرض كفاية) وكذا نذر كما ذكره الخلوي (١)، وفيه تردد. اه (ع ب).

[معنى اليسير في العرف] قوله: (يسير لا يفحش) قال في "المبدع": ولو عبر بقوله: يسير وهو: ما لا يفحش كأبي الخطاب والمجد كان أولى (٢). اه (ع ب).

(١) انظر: حاشية محمد الخلوق على منتهى الإرادات (١٠/١).

وقال في الإنصاف (٤٢٠/١): وأما النفل: فقدم المصنف أنه لا تجزئه إذا لم يكـــن علـــى عاتقه شيء من اللباس فهو كالفرض، وهو إحدى الروايتين. أهـــ

وقال في المبدع (٣٦٥/١): أجزاه في صلاة النفل دون الفرض، نصّ عليه في رواية حنبل، ذكره السامري، وغيره، وجزم به في "الوجيز" وقدمه في "الرعايـــة"؛ لأن مبنـاه علــى التخفيف، ولذلك يسامح فيه بترك القيام والاستقبال في حال سيره مع القدرة، فسومح فيـه هذا القدر. أهــ

(٢) المبدع (٢/٦٦). وانظر: المحرر في الفقه (٤٣/١).

وذكر عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى (١٦٥/١) : أن انكشاف العورة في الصلة فيها ثمان صورة فراجعه .

(ومن صلى في غصب) أي: مغصوب عيناً أو منفعةً، كما لو ادعيي أنه المنتمدوشريه استأجر أرضاً، وكان مبطلاً في دعواه، ومثله مسروق ونحوه. (٣٠٤/١) وما أمنه المعيّنُ حرام (ولو) كان المغصوب (بعضه) مشاعبً

قوله: (ومد حلى في غصب ... الخ) لا يدخل في ذلك ما عقده ابسن حميت فاسد، فمع الجهل والعلم الصلاة فيه صحيحة لرضى ربه، بتسليمه للعــاقد، ففيه الرضا باستعماله لعدم القهر والغلبة، وما يأتي من قوله: (ويضمن هـــو [من صلى في و زيادته، كمغصوب) (١)، أي في الضمان / فقط، فليس التشبيه على عمومه، مكان عقده وأما قول (م ص) في (ش ع) قلت: لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه، يجسري فاسد على هذا الخلاف<sup>(٢)</sup>، وقد أشار إليه في المستوعب<sup>(٣)</sup>، فهو إما لذاته كالحرير بلا عذر، وإما لعدم رضا ربه، كالمأخوذ على وجـــه الاســتيلاء والغلبــة، ومسائلتنا ليست كذلك، وقد أشار إلى ذلك الشيخ مرعى في فصل: ومـــن باع بشرط البراءة من كل عيب <sup>(١)</sup>. اه (ع ن).

قوله: (وما ثمنه) أي: سواء كان بقعة أو ثوباً، فإذا كان البقعة ثمنها [الصلاة في بقعة ثمنها حرام] المعين حرام فهي كذلك وإلا فلا (٥). اه (ع ب).

[ه٣/ب]

<sup>(</sup>١) دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (كتاب الغصب) (١٣٧/٤)، وغاية المنتهي (كتاب البيع، فصل: بيع البراءة من كل عيب) (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (٢٧٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: المستوعب (٨١/٢، ٤٢٥، ٤٢٦)، الاختيارات الفقهية ص(٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: غاية المنتهى (٢٦/٢) في فصل: بيع البراءة من كل عيب. حيث قال: ( ولا يصـــح تصرف في مقبوض بعقد فاسد. بغير عتق، ويضمن هو وزيادته كمغصوب لا بالثمن ) .

<sup>(</sup>٥) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٣٠٤/١) في هامش (٤)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/١) .

أو محيناً، في محل العورة، أو غيرها؛ لأنه يتبع بعضه بعضاً في البيع (ثوبـد أو بقعة، أو خج بغصب المستمده المستمدة المستمده المستمدة المستمده المستمدة المستمدة المستمدة المستمدة المستمده المستمدة المستمدة

(وإن غير هيئة مسجد) غَصَبه (فكغصب) لمكان غيره في حلاته فيه وان غير هيئة مسجد (غيره) بأن منع الناس الصلاة فيه ... (١/٥٠١)

قوله: (أو معيناً) المراد الثوب أما البقعة ونحوها كالسفينة فلا، لكن إن صلى على المعين بطلت . اه (ع ب) .

[إذا نسي كونه محرمًا أو غصبًا]

قوله: (عالماً ذاكراً) أي: الحكم والعين، فلو نسي أو جهل كونه محرّماً، أو كونه غصباً، أو حريراً مثلاً صحت، فراجع الإقناع (١). اه (م خ).

والحاصل أن كل ثوب يحرمُ لبسُهُ -ولـــو خيــلاء، أو تصــاوير، أو غيرهما- لا تصح الصلاة فيه حيث كان عالماً ذاكراً، وإلا صحت؛ لأنه غــير آثمِ . اه (ع ن)(٢).

وفي قوله: (ولو حيلاء) نظر ظاهر. فليحرر (٣).

قوله: (في صلاته فيه) أي فلا تصح صلاته هرو،

<sup>(</sup>۱) انظر: الإقناع (۱/ ۱۳۵)، حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (۱٦٦/١)، الإنصاف (٤٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع (٥٠٣/١): (ولا يبطل الصلاة لبس عمامة أو خاتم منهي عنهما ونحوهما؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة، وقال في الاختيارات (٦٢): ينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة؛ لأن المذهب أنه حرام، وكذلك من لبس ثوباً فيه تصاوير، ومثله كل ثوب يحرم لبسه ). أهـ

< max >

كتاب العلاة

(ولا تصح) الصلاة (مهن جُبس بغصب) به، (وكذا) ممن حُبِسَ (بنجسة) ..... (و) يصلي (في) ثوب (نجس لعجم) غيره، مع عجزه عن تطهير في الوقت؛ لأن السترة آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة، وخارجها، وتعلق حق الآدمى به. (٢/١)

المنتمى وشرحه

(ويُعيد) من صلى في ثوب نجس لعدم، لأنه قادرٌ على اجتنابه في الجملة، وإنما قُدم الآكد عنه التزادم، فإذا زال المزاحِمُ بوجود ثوبِ طاهر وجبت الإعادة ... (٣٠٦/١)

ابس المست أصلاة مسن خُبس بغصب]

[الصــــلاة في الثوب النجس]

 وأما غيره فتصح (١٠). اه (ع **ب**) .

قوله: (مهن جُبِسِنَ) أي: بحق لا يقدر على أدائه، أو مطلقاً (٢). اه (عب).

قوله: (وفي نجس) أي متنجس، فلو صلى عارياً مع وجود نجسس العين صحت ولا إعادة  $(3 \, p)$ .

قوله: (عند التزاحم) أي: تزاحم حالتي الصلاة، أعني الصلاة

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٦٧/١)، حيث نقل عن حاشية الإقناع ما يلي: (وعُلم منه: أن صلاة غيره صحيحة؛ لأنه ليس بغاصب له، ومنه يؤخذ صحة الصلاة بمساجد حريم النهر (يعني: في مكان فيه نجاسة رطبة) إذ المصلي فيها غيير غاصب للبقعة، إذ له الصلاة فيها لو لم تُبن، كما له أن يصلي في المسجد قبل أن يغير. والله أعلم. أهه عمد الخلوتي). أهه

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٣١٢/١)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (٤/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: المبدع (٣١٩/١)، حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٦٨/١). وقال في الاختيارات الفقهية (٦٣): وكذلك كل مكره على الكون بالمكـــان النجــس والغصب بحيث يخاف ضرراً من الخروج في نفسه أو ماله، ينبغي أن يكون كالمحبوس. أهـــ

(ولا يصح نفل) حلاة (آبق) لأن زمنه مغصوب، بخلاف فرضه، فإن زمنه المنتمي وشرحه مستثني شرعاً. (٣٠٧/١)

> (ومن لم يجد إلا ما يستر عورته، أو الفرجين، أو أحدهما سَتَره، والدبر أولى، إلا إذا كفت مَنكبَه وعجُرُه فقط، فيسترهما ويصلى جالساً). (٣٠٨-٣٠٧)

عرياناً، أو في الثوب النحس، وقدم الثوب؛ لأن ستر العورة آكد من إزالـــة أبن مميد النجاسة (١). اه.

[نفل الآبــق في المغصوب]

قوله: (حالة آبق) دفع به ما تُوهمه عبارة المتن، من كون غير الصلاة كالصلاة (٢)، تأمل . اه (ع ب) .

[المراد بالعجز وكيفية ستره]

[1/41]

قوله: (وعجُرُه) المراد بالعجز المؤخر. فيكون قد حصل ستر الدبسر؛ لأنه منه، وهو أولى بالستر من الفرج (٣)، وستر المنكب الذي لا بدل/ لـه (١٠)، أي: لا يقوم غير اللباس في ستره مقامه؛ لأن الغرض في فرض الرجل ســــتره على مورد النص.

<sup>(</sup>١) كذا في: كشاف القناع (٢٧٠/١) حيث قال: (لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أهم). أهــــ وانظر: معونة أولي النهي (١٧/٢)، وقال في الإنصاف: (٢٤/١): (وهذا المذهب). أهـ

<sup>(</sup>٢) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٣٠٧/١)، وإرشاد أولي النهي لدقائق المنتهي (١٧١/١)، وحاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٣١٣/١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٢٧١/١، ٢٧٢) وقال أيضاً: (ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك إمرأة، وآلتها إن كان هناك رحل، قاله في المبدع). أهـ وقيل: القبل أولى، ومـال إليه في الإنصاف، وقيل: بالتساوي. أهـ انظر: الإنصاف (٥٠٦/١)، المبدع (٣٧١/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المبدع (٢٧١/١)، مطالب أولي النهى (٣٣٨/١).

(وهن أعار سيترته، وصلى عرياناً لم تصح) صلاته، لتركِه السيترة مع القيدرة. (٢١٠/١)

هاشسیة ابسن همیسد [الفرق بین المنکب والعاتق]

لكن قولهم هنا: "منكبيه" فيه مسامحة، فإن الذي يجبب ستره هو العاتق لا المنكب والعاتق على ما نقل عن المصباح: ما بين المنكب والعنق. والمنكب: مجتمع رأس العضد والكتف (١). والله تعالى أعلم. اهمن خط الشيخ عبدالله الحطاب.

[حکم من أعار سترته وصلى عرياناً ونحوه]

قوله: (وصلى عرياناً لم تصح) ظاهره: ولو عجز عن استردادها (٢)، بخلاف ما إذا وهب الماء، أو باعه بعد دخول الوقت، حيث قالوا تصح صلاته إن عجز عن استرداده. اه كذا بهامش.

قال الشيخ (ع ر): وهـــل إذا باعــها، أو وهبـها بعــد دخــول الوقت، وصلى عرياناً تصح صلاته، أو لا؟ الظاهر أنها تصح. اه أي: قياســاً على المــاء(٣).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (عتق) ص(٢٣٤)، و(نكب) ص(٣٧٠) .

<sup>(</sup>٢) قال في مطالب أولي النهى (١/١): (أما مع عجزه فتصح صلاته؛ لأن عجرة عن استردادها بمنزلة عادمها، وهو متجه). قال الشطي في تجريد زوايد الغاية والشرح: (أقول: صرح به الخلوتي، والشيخ عثمان النجدي). أهد

فهل في جملة من أحكام اللباس في الصلاة وغيرها

(كُرهَ في حلاقٍ) فقط (سدلٌ، وهو: طرحُ ثوب على كتفيه) أي: المصلي (ولا يَردُّ طرفَه على) الكتف (الأخرى) سواءٌ كَان تحته ثوبٌ أو لا .....

فإن ردّ طرفه على الكتف الأخرى – وفي "الإقناع" وغــــيره- أو ضــم المنتمه وشرمه طرفيه بيديه، لم يكره. (٣١١/١-٣١٢)

(و) كُرِه أيضاً في صلاة (الشقمالُ الحماءِ وهو: أن يضطبع بشوب ليسس عليه غيرُه). (٢/٢/١)

### فصل(١)

قوله: (في مللة فقط) أي: دون غيرها اه (ع ب).

قوله: (وفي الإقناع ... الخ) (٢) قال في شرحه: وهي رواية، ومقتضى ما قدمه في الفروع وغيره، وجزم بمعناه في المنتهى يكره (٣). اهرع ب) .

[معنى اشتمال الصمــاء]

قوله: (واشتمال الحماء) (٤) على حذف الموصوف، أي:

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي أعلاه .

<sup>(</sup>٢) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٢/١٣)، الإقناع (١٣٨/١)، اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤٢/١)، الإنصاف (٤٣٢/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٢/٥/١)، الفروع (٢/١٣، ٣٤٢)، منتهى الإرادات (٢/١٥)، معونة أولي النهى (٢٢/١) وفي هذا الأحير أقوال في معنى السدل .

<sup>(</sup>٤) انظر: تعريف اشتمال الصماء في دقائق أولي النهى لشرح المنتهى أعـــلاه، وفي الإنصـاف (٤) انظر: تعريف اشتمال الصماء في الصلاة، وعليه الأصحـاب، وعنه يحرم فيعيد، وهي من المفردات .

والإضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر. فإن كان تحت ثوب فلا كراهة، وإن لم يكن، وبَدَت عور تُسَه في الصلاة، بطلت، إلا أن يكون يسيراً.

وإن احتبى، وعليه ثوبٌ يسترُ عورتَه، جاز، وإلا حَـــرُمَ. (٣١٢/١)

الهنتمى وشرحه

(و) كُرِهَ (مطلقاً) في صلاة وغيرها (تشبه بكافر) لحديث ابن عمر مرفوعاً: « من تشبه بقوم، فهو منهم ». رواه أحمد، وأبو داود. وقال الشيخ تقي الدين: أقلُ أحواله، أي: هذا الحديث، أن يقتضي تحريمَ التشبه، وإن كان ظاهرهُ يقتضي كَفرَ المتشبّه بهم . . . (٣١٣/١)

اشتمال الشملة أو الهيئة الصماء. اه يوسف.

[معنى الاضطباع]

قوله: (والاضطباع) سمي به لإبداء الضبعين، وهما العضدان<sup>(۱)</sup>. اه يوسف.

قوله: (وإلا حَـرُمُ) أي ولم تصح . اه (ع ب).

[قول شيخ الإسلام في التشبه بالكفار] قوله: (وقال الشيخ ... الخ)(٢) قلت: ولقد صنف في تحريم التشبه هم مصنفاً وأحاد(7)، ولذلك جزم قوله بالتحريم (4). اه  $(3 \, \mathbf{p})$ .

- (۱) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٦٣)، الإنصاف (٢٩٦/١)، المغني (٢٩٦/٢)، ودقـــاثق أولي النهى لشرح المنتهى أعلاه .
- (٣) يقصد كتاب (اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) لشيخ الإسلام ابن تيميــة على الله وقد حقق الكتاب في جزئين من قبل الدكتور/ ناصر العقل.
  - (٤) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم (٢٧١/١).

< mam >

كتاب الملاة

المنتمى وشرحه

(و) كُرِهَ أيضاً مطلقاً (شدُّ وسَها) بفتح السين (ب) شيء (مشبه شد زُنّارٍ) بوزن تُفاحٍ؛ لما فيه من التشبه باليهود . (٢١٤/١)

قوله: (وسكر) بفتح السين، وقال الدنوشري: بسكون السين؛ لأنه ظـرف. اه.

[٣٦/ب] [الأقــوال في الوســـط] وفي المطلع قال الواحدي<sup>(1)</sup>: الوسط: اسم لما بين طرفي الشئ، فأمسا اللفظ به وبما أشبَهَهُ في اللفظ، فقال المبرد<sup>(۲)</sup>: ما كان / اسماً فهو وسط مُحرَّك السين، كقولك: وسط رأسه صلبٌ، وما كان ظرفاً فهو مسكَّن، كقولك وسط رأسه دهن، أي: في وسطه، وقال تعلب: ما اتحدت أجزاؤه فلم يتميز بعضه من بعض فهو وسط، بتحريك السين. وما التقت أجزاؤه متحاورة فهو وسط، كالعقد وحلقة الناس. وقال الفراء<sup>(۳)</sup>: المثقل اسمٌ، كقولكك:

(۱) على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي النيسابوري الشافعي، من مشاهير العلماء في النحو و التفسير، وألف في الفقه والتاريخ، توفي سنة (۱۱هـ)، ومن مصنفاته: شرح السنة في الحديث، ومعالم التنزيل في التفسير، والتهذيب في الفقه، وغيرها.

انظر ترجمته في: طبقات ابن السبكي (٢١٤/٤)، الوفيات (١٣٦/٢)، تذكـــرة الحفــاظ (١٢٥٧/٤).

- (٢) محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الثمالي الأزدي، المعروف بالمبرد، أحد أثمـــة اللغــة والنحــو البصريين، وإليه انتهى النحو بعد شيخه أبي عثمان المازي، ولد في سنة (١٠هـ)، وتــوفي في سنة (٢١٠هـ)، من تصانيفه: المقتضب في النحو، والكامل والفاضل في اللغة، ومعاني القرآن. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (٣١٠/٣)، الوفيات (٢١٣/٤)، سير أعلام النبلاء (٢١/١٣).
- (٣) يحيى بن زياد بن عبدالله الأسلمي، سمي بالفراء لأنه يفري الكلام إذا تكلم، نحوي كوفي، أديب، مشارك في عدد من العلوم، كان من أخص تلاميذ الكسائي، ولد في سنة (٤٤ هـ)، وتوفي في سنة (٧٠ هـ)، من كتبه: الحدود في النحو، معاني القرآن، المذكر والمؤنث. انظر ترجمته في: الفهرست ص(٩٨)، تاريخ العلماء النحويين ص(١٨٧)، تذكرة الحفاظ (٩٨).

وقد نهى النبي ﷺ عن التشبه بهم فقال: « لا تشتملوا اشتمال اليهود ». المنتمهوشرمه رواه أبو داود.

فأما شدُّ الرجلِ وسطهُ بما لا يشبهُ ذلك، فقال أحمه: لا بالس به. (٣١٤/١)

رأسٌ وَسَط، وربما خُففت وليس بالوجه، قال الفراء: قال يونـــس: سمعــت هاشـــية ابن مهيـ وسَط ووسْط. بمعنى (١). اه.

ومن بدائع شيخ الإسلام في عصرنا العلامة عارف بيك في ضابطهما المتحرك للساكن، والساكن للمتحرك .

[شد الرجل وسطه بما لا تشبه فیـــه]

قوله: (فقال أحمد: لا بائس به) في المحرر يستحب؛ لأنه أستر للعورة (٢)، ونقله في الإقناع (٣) عن ابن عقيل مقيداً ذلك بنحو منديل، ومنطقة، لا بنحو حياصة (٤). اه (ع ب).

<sup>(</sup>۱) انظر: المطلع على أبواب المقنع (٤) و لم يلتزم صاحب الحاشية النقل بالنص من المطلع، فقد ترك بعض أحزاء هذا النقل، ولذلك أشار في آخره بقوله (بمعنى). أهــــ

<sup>(</sup>٢) انظر: المحرر (٢/١، ٤٣).

وقال في الإنصاف (٢/٣١٤): قال المجد في شرحه: يستحب نص عليه للخبر، وأنه أستر للعورة. أهـ وقال محقق الإنصاف محمد بن حسن الشافعي في شرحه عبارة المجد السابقة: وهو ما روى أبو هريرة قال: « لهى رسول الله على عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخـل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل من غير حزام ». أخرجه أبو داود في البيـوع حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل من غير حزام ». أخرجه أبو داود في البيـوع (٢٥٠/٥) الحديث (٢٥٠/٥)، والإمام أحمد في مسنده (٢/٢) الحديث (٢٥٠/٥). أهـ.

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٤) الحياصة: السير الطويل، يشد به حزام الدابة.

(و) كُرة أيضاً مطلقا (لبسه) أي: الرجل لا المرأة، (معصفراً) لحديث ابن عمر قال: رأى النبي ﷺ على ثوبين معصفرين، فقال: « إن هذه من ثياب المنتمى وشرحه الكفار، فلا تلبسها ». وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي إلله الكفار، فلا تلبسها رأى عليه ريطةً مضرجةً بالعصفر فقال: « ما هذه »؟ قال: فعرفت ما كره ... الحديث. (١/٥/١)

[حكم المعصفر]

قوله: (معصفراً) (١) هكذا ذكره غير واحد(٢)، ولعل الأقرب إذا كان في ذلك تشبه بالنساء التحريم كما سيأتي (٣)، وإنما ذكروا الكراهة هنا حيث لا تشبه. تأمل. اه (ع ب).

قوله: (في الحديث: «ريطة») (٤) قال ابن نصـر الله: الريطـة كل ملآءة ليست بلفتين، وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط، [حكم الريطة] ورياط، والمضرجة التي ليس صبغها بالمشبع (٥). اه . وهي بفتح الــــراء

<sup>(</sup>١) المعصفر: المصبوغ بالعصفر، صبغ معروف. انظر: المطلع ص(١٧٧).

والعصفر: نبات صيفي، يستخرج من زهره صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحـــوه. انظــر: المعجم الوسيط (١١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢/١٤)، المقنع مع الشرح الكبير (٢٧١/٣)، الفسروع (٢٥٤/١)، معونة أولى النهى (٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر: نيل الأوطار للشوكان (٩٤/٢).

<sup>(</sup>٤) الحديث بتمامه في أعلى هذه الصفحة، وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتــاب اللبــاس، باب في الحمرة (٧٩/١١) رقم الحديث (٤٠٦٠)، وابن ماجه في سننه في كتاب اللبــاس، باب كراهية المعصفر للرحال (١١٩١/٢) رقم الحديث (٢٦٠٣).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط (ضرج) (٢٥٢).

(و) كُرِهَ لبسُ رجل (طيلساناً، وهو المقوَّرُ) لأنه يشبه لبسة رهبان الملكيين من النصارى. ولا يُكره لبسُ غير المقور. (٣١٦/١)

... وعن جابر: لهى رسول الله ﷺ عن الصورة في البيت، ولهى أن يُصنع المنتمه وشرمه ذلك. رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح. وإن أزيل من الصورة مسا لا يبقى معه حياة لم يُكره. نصاً. ومثله صورةُ شجر ونحوه. وكذا تصويسرُه. (٣١٨/١)

كما في المصباح<sup>(۱)</sup>.

قوله: (وهو المقوّر) قال الشيخ (عن): هو شيء يقوّر من أحد [معنى المقور] طرفيه ما يخرج الرأس منه، ويرخي الباقي خلفه وفوق منكبيه (٢).

[ما يباح من الصور]

قوله: (ومثله) أي: في عدم الكراهة، قال في الإقناع: وتباح صورة غير حيوان كشحر، وكل ما لا روح فيه (٣). اه.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (ريط) ص(١٥٠).

<sup>(</sup>٢) حاشية عثمان النحدي على منتهى الإرادات (١٧٣/١) وعرفه عثمان النحدي في الصفحة التي قبلها (١٧٢/١) بقوله: قوله: (وهو المقور) أي: الذي يُلبسُ على شكل الطرحة، يرسَلُ من وراء الظهر والجانبين، من غير إدارة تحت الحنك، ولا إلقاء طرفيه على الكتفين، وأما المدور الذي يدارُ تحت الحنك، ويغطي الرأس وأكثر الوجه، فيجعل طرفيه على الكتفين، فهذا لا خلاف في أنه سنة. كذا حققه الجلال السيوطي. أه.

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١٤١/١).

(و) يحرم (على غير أنثى حتى كافر لبسُ ما كله أو غالبه حرير ولو بطانـة) ... وكون عمر بعث بما أعطاه النبي الله أخ له مشرك، متفق عليــه ... المنتمروشرمه ليس فيه أنه أذن له في لبسها . (٣١٨/١)

(و) لا يحرم أيضاً (حريرُ ساوى ما نسجَ معه) من قطن، أو كتان أو صوف، أو نحوه (ظهورًا) بأن كان ظهورُهما على السواء ... (٢١/١)

حاشـــــية ابــن حميــد

قوله: (وکوئ عمر ۱۰۰۰ الح)(۱) دفع به ما یورد من کون أنه ولاد کان الکفار / مخاطبون بفعل (۲) الشریعة (۳)، فما الحواب عن فعل عمر می المحدود المح

[الحرير المعفو عنـــــه]

[[/٣٧]

قوله: (ساوى ما نسج معه ظهوراً) أقول: هل هـذا بـاق على إطلاقه؟ أو مقيد بما إذا لم يجتمع في مكان واحد ما يزيد على أربع أصـابع؟ حنح الشيخ (ع ن) إلى التقييد(٥). وما هو ببعيد، لكن إبقاؤه على إطلاقه

<sup>(</sup>١) هذا الأثر عن عمر بن الخطاب فيه ، انظر: أعلى هذه الصفحة .

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة، باب يلبس أحسن ما يجد (٣٧٤/٢) رقم المحديث (٨٨٦) من حديث عبدالله. ومسلم في صحيحه في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل (٣٧/١٤) رقم الحديث (٢٠٦٨).

<sup>(</sup>٢) هكذا في الحاشية، والأولى منها كلمة (بفروع) .

 <sup>(</sup>٣) الراجح: ألهم مخاطبون بفروع الشريعة. انظر: العـــدة (١/٨٥٨)، التمــهيد (١/٢٩٨)،
 المسودة ص(٤٧)، التحبير شرح التحرير (٣/٤٤١).

<sup>(</sup>٤) ليس فيه أنه أذن له في لبسها. انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (١/٨١).

<sup>(°)</sup> بيـــن أنه محرم إذا كان أكثره حرير ظهوراً وفسره بقوله: (ما كثر ظهور الحرير فيه، وزاد على ما معه من نحو كتان، وعُلم منه أنه لا يحرم إذا استويا ظهوراً، أو كان الغـــالب غـــير =د

(و) لا يحرم أيضاً (خزّ) أي: ثوب يسمى الخز (وهو ما سُـديَ بإبريسـم وألحم بصوف، أو وبره، ونحوه ٠٠٠) (٣٢١/١)

أولى لموافقته القاعدة (١). اه (ع ب).

قوله: (ولا يحرم أيضاً خن ظاهره مطلقاً، سواء كان الغالب ظهور السداء (٢)، كما هو المشهور الآن أو اللحمة، ولقد أبعد النجعة من قيده بما إذا [حكم الخز] لم يكن السداء هو الغالب ظهوراً، ونازع في ذلك وبحرج بما لا يعرج عليه. اه (ع ب).

**√** =

الحرير، ولا عبرة بالوزن ) . أهــــ

انظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب ص(١١١) .

(١) لعله يريد ما أشار إليه صاحب مطالب أولي النهى في هذه المسألة - بقولـــه: (إذا انتفـــى دليل الحرمة بقي أصل الإباحة). أهـــ

انظر: مطالب أولي النهى (٣٥٦/١) .

(۲) سدي الثوب: هو ما يمد طولاً في النسج، وهو خلاف اللُّحمة. انظر: المصباح المنسير (۲۷۱/۲) (سدى)، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع (۲۷۱/۲، ۵۲۲).

(٣) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (١١٢/١).

وكتاب شرح العمدة: يسمى بـ "هداية الراغب شرح عمدة الطالب، لمنصور البـهوتي، مطبوع بتحقيق الشيخ حسنين محمد مخلوف". قال ابن حميد: حرره تحريراً نفيساً، فصـار من أنفس كتب المذهب. أهــ

وقال ابن بدران: عمدة الراغب، مختصر لطيف للشيخ منصور البهوتي، وضعه للمبتدئين، وشرحه العلامة الشيخ عثمان محمد بن أحمد النجدي شرحاً لطيفاً مفيداً مسبوكاً سيبكاً حسناً. أهـ

وألحم بصوف، بشرط أن يكون الحرير مستتراً، وغير الحرير هو الظاهر، وإلا بأن ظهر الحرير واستتر غيره فهو كالملحم المحرّم، قال في الاختيارات<sup>(۱)</sup>: أن المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب إباحة الخز دون الملحم. قال (المص)<sup>(۱)</sup>: والملحم ما سدي بغير الحرير وألحم به <sup>(۳)</sup>. اه

[شرط الخز]

فالملحم عكس الخز صورةً وحكماً، وقد اشتبه على كثير من الناس نحو الثياب البغدادية مما سدي بالحرير وألحم بالقطن، فتوهموا أن ذلك من الخسر المباح، وغفلوا عن شرط الخز –أعني استتار الحرير وظهور غسيره – وهدذا الشرط لا بد منه كما يدل عليه مواضع من كلامهم كما في حواشي الفروع لابن قندس وغيره (3). اه

و كتب عليها العلامة السفّاريني ما نصه (٥) قوله: (على كثير من الناس)(١)

**√** =

انظر: السحب الوابلة (٢٩٩/٢)، المدخل المفصل (٢٩٦/٢، ٢٠٠٦)، معجم مصنفات الحنابلة (٢٦٣/٥) .

- (١) الاختيارات الفقهية (١١٥).
- (٢) يقصد به هنا: الشيخ منصور البهوتي صاحب كتاب عمدة الطالب.
  - (٣) انظر: كشاف القناع (٢٨١/١).
  - (٤) هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (١١٢/١).

وانظر: حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلـــح (٣٧٨/١)، وحاشــية عثمان النجدي على المنتهى (١٧٥/١) .

- (٥) راجع: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٢/٥٠١-١٥٥) وهو للسفّاريني، في مجلدين.
  - (٦) هذا من كلام الشيخ عثمان النجدي ص(٢١٩). وانظر: هداية الراغب (١١٢/١) .

الهنتمي وشرحه

[كلام السفاريني في أنواع الثياب] أراد بذلك الإمام العلامة أبا المواهب<sup>(۱)</sup> -طيب الله ثراه - ومن نحى نحوه، وهم جميع أصحابنا الشاميين، وحاصل المسألة: أن الثياب/ لا تخلو إما أن تكون حريراً وغيره، وإذا كلنت تكون حريراً وغيره، وإذا كلنت كذلك، فإما أن تسدى بالحرير وتلحم بغيره، وإما أن تسدى بالحرير وتلحم بمما كذلك، فإما أن تسدى بالحرير وتلحم به، أو تسدى بهما وتلحم بأحدهما. فإذا سديت بالحرير وغيره وألحمت بحما أو بالحرير اعتبرنا الظهور، وإن سديت بالحرير وألحمت بغيره، أو سديت بالحرير وغيره، وألحمت بغيره، فعباراقم صريحة في إباحته (١)، وهو الذي حزم به أبو المواهب، وظاهر إطلاق عباراقم عدم اعتبار الظهور في هذه الصورة كما في الإقناع (١)، والمنتسل (المص) في المواهب فإنه مصرح به .

انظر: السحب الوابلة (١/٣٣٣)، الأعلام (١٨٤/٦)، معجم مصنفات الحنابلة (٥/٠٠).

- (٢) انظر: الإنصاف (٢/٧٧٤)، المغني (٣٠٧/٢).
  - (٣) انظر: الإقناع (١٤١/١).
  - (٤) انظر: منتهى الإرادات (١/٢٥).
- (٥) يقصد به الشيخ منصور البهوتي. انظر: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب (١١٢/١)، و دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٢١/١).

<sup>(</sup>۱) أبو المواهب، محمد بن عبدالباقي بن عبدالباقي بن عبدالقادر البعلي الدمشقي، مفتي الحنابلة بدمشق ولد بدمشق سنة (٤٤ ١هـ)، ونشا بها، وقرأ القرآن وحفظه وحوده على والده، أخذ العلم عن جماعة كثيرين من دمشق ومصر والحرمين، توفي سنة (١٢٦هـ). ومن مصنفاته: رسالة تتعلق بقوله تعالى: ﴿مَا لَكَ لا تأمنا ﴾ سورة يوسف آية (١١)، رسالة في قواعد القراءات من طريق الطيبة، حنان الجناس.

نعم مقتضى أصول المذهب هو مقتضى كلام (المص)؛ لأن العلـــة في تحريم الحرير الظهور، وكأن هذه الصورة مستثناة أو نحو ذلك. وقد وقع بــين (المص)<sup>(۱)</sup> وأبي المواهب بسبب هذه المسألة مناظرة أو جبت خروج (الش) إلى مصر. والله تعالى أعلم.

وكتب عليها أيضاً الشيخ عبدالله الحطاب ما نصه: قوله: (وقد اشتبه ... الخ)<sup>(۲)</sup> قضية اعتبار عدم ظهور الحرير، فلا يباح خز ولا غيره إلا إذا لم يكن الحرير هو الأغلب ظهوراً، وهو مخالف لمقتضى صنيعهم، كما يرشد إلى ذلك عبارة الفروع حيث قال: وما غالبه حرير، قيل: ظهوراً، وقيل: وزناً بلا ضرورة، وإن استويا، فوجهان، وكذا الخز عند ابن عقيل وغيره، وأباحه أحمد، وفرق بأنه لبس الصحابة في وبأنه لا سرف فيه ولا حيلاء (٣). اه.

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل، ولكن المناظرة وقعت بين الشارح عثمان النحدي الذي شرح العمدة، وبين أبا المواهب. وهو ما يتناسب مع بقية العبارة .

وما جاء في تجريد زوائد الغاية والشرح للشيخ حسن الشطي (١/٣٥٧) حيث قال: أقول: هذا البحث من شيخنا، والإطالة فيه إشارة إلى عدم قبول قول الشيخ عثمان في تحريمه لذلك، كما صرح به في شرح العمدة، وتعرض له في حاشية المنتهى، وقد وقع ليكث في نصوص هذه المسألة مع العلامة الكامل أبي المواهب، ولم يسلم له ما حكم به من التحريم لذلك، فهاجر من الشام إلى مصر بسببها، وقد نقل هذه القصة وفصل وحقق الشيخ محمد السفاريني رحمه الله تعالى في شرح منظومة الآداب، فارجع إليه ترى العجب العجاب. أهـ

<sup>(</sup>۲) يقصد به كلام الشيخ عثمان النجدي السابق ص(۲۱۹). وانظر: هداية الراغب (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>٣) الفروع (١/٩٤٩).

 فكلامه كغيره، يقتضي حل الخز من غير اعتبار هذا الشرط. نعم ما مشي عليه/ المصنف هو قول ابن عقيل وغيره، لكنه مرجوح، والمتأخرون على خلافه (١). اه

وقال الشيخ مصطفى الرحيباني<sup>(۱)</sup> في شرح الغاية -بعدما ذكر صور ما نسج بالحرير وغيره-<sup>(۱)</sup>: (وأما الخز فجعله الأصحاب مسألة مستقلة بنفسها من غير اعتبار الظهور فيها، بل أطلقوا إباحة ما سُدي بالحرير وألحم بغيره، ولو كان الظهور فيه معتبراً لبينوه، فلما فصلوا مسألة الخز وأحروها عن قيد الظهور، علمنا ألهم غير معتبرين هذا القيد، وأيضاً: فأي فائدة في التنصيص على هذه المسألة، مع ملاحظة هذا القيد، فإلها لم تفد شيئاً، إذ هي نسبح حرير وغيره، فيكون ذكرها بعد ما ذكروه أولاً، تكرار بلا فائسسدة.

<sup>(</sup>۱) انظر: الإنصاف (۲۸/۱)، المغني (۳۰۷، ۳۰۷)، الروض المربع بتحقيق مجموعة علماء (۱۳٦/۲)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (۲۱/۱، ۵۲۲) .

قال في الإنصاف (٤٣٨/١): والصحيح من المذهب إباحة الخز، نص عليه، وفرّق الإمام أحمد بأنه قد لبسه الصحابة، وبأنه لا سرف فيه ولا خيلاء، وجزم به في الكافي والمغين والشرح والرعاية الكبرى، وقدمه في الآداب وغيره. أها

وقال شيخ الإسلام -كما في الاختيارات ص(١١٥)-: والخز اسم لثلاثة أشياء: للوبـــر الذي ينسج مع الحرير، وهو وبر الأرنب، واسم لمجموع الحرير والوبر، واســـم لـــرديء الحرير، فالأول والثاني: حلال والثالث حرام. أهـــ

وقال عثمان النجدي في حاشيته على المنتهى (١٧٥/١) : إباحته -أي الخز- يشــــترط أن يكون الحرير مستوراً، وغير الحرير هو الظاهر، وإلا فهو كالملحم المحرم، فإن الملحم عكـس الخز صورةً وحكماً. أهـــ

<sup>(</sup>۲) مصطفى بن سعد السيوطي شهرةً، الرحيباني مولداً، الدمشقي، ولد في قرية الرحبية مــن أعمال دمشق (سنة ١٦٥هـ تقريباً)، وكان إمام الحنابلة في عصره، له: مطــالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، وتحفة العباد فيما في اليوم والليلة من الأوراد، وغيرها. تــوفي سنة ١٢٤٣هـ. انظر: السحب الوابلة (١٢٦/٣)، الدُّر المنضد لابن حميد: (٦٣).

<sup>(</sup>٣) انظر هذا النقل بكامله (ما بين القوسين) في مطالب أولي النهى (٢/١٥٦، ٣٥٧).

... لحديث ابن عباس قال: إنما نهى النبي على عن الثوب المصمـــت مــن الحرير، وأما علمُ وسَدَى الثوب، فليس به بأس. رواه أبــو داود (٣٢١/١) والأثرم. (٣٢١/١)

(و) يُباح أيضاً من حرير (رقاع، وسجف فراء) ونحوها قدر أربع أصابع فما دون. (٣٢٣/١)

داش<u>ی</u>ة ابن مهید إذ لا اختلاف بينهما معنى ولا حكماً، مع اعتنائهم بالاختصار. ألا ترى أله محذفوا مسألة الملحم لَمّا شملته العبارة الأولى، وهذا ظاهر لمن تأمل بالإنصاف فقد تقرر أن ما يصنعه أهل الشام وغيرهم من البرود التي يسمونها بالقطني والكرمسون والأطالس ونحوها يسدونها بالحرير، ويلحمونها بنحو القطن، لكن يكون الظهور للحرير دون غيره مباح على المذهب). اه (١)

[العلم في الثــوب]

قوله: (علم) بفتحتين كالحاشية التي تنســــج في طــرف الثـــوب ونحـــوه (٢). اه (ع ب).

[حكم الرقاع من الحرير]

قوله: (رقاع) قال: في الحاشية ما يرقع بها الثوب إذا تخرق (٣) اهر عب).

[ضبط سُجُفِ فــــراء]

قوله: (وسُجُفِ فراء) قال في المطلع: بضم السين، مع ضم الجيم وبكسر الفاء وسكونها، جمع سجاف، والفراء: بكسر الفاء ممدود واحده فرو،

<sup>(</sup>١) انظر: مطالب أولي مع تجريد زوائد الغاية والشرح (١/٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٧٦/١) وزاد قولـــه: بشـــرط أن لا تزيد على أربع أصابع كما ذكره المصنف. أهــــ

 <sup>(</sup>٣) انظر: إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (١٧٨/١) .
 وقال في القاموس: الرقاع: جمع رقعة، وهو ما يرقع به الثوب. القاموس (رقعة) (٩٣٣).

# و(لا) يباح من ذلك (فوق أربع أصابع مضمومة) لحديث عمر: ألله النبي عن الحرير إلى موضع أصبعين، أو ثلاث، أو أربع. رواه مسلم

(۱) إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، إمام فاضل في علوم اللغة وآدابها، أخذ عن أبي علي على الفارسي، والسيرافي، وتنقل في البلاد ثم أقام بنيسابور، ولازم التدريس والتصنيف حتى توفي سنة (٣٩٣هـ). من مصنفاته: كتاب في العروض، والصحاح، ومقدمة في النحو. انظر ترجمته في: نزهة الألباب لابن الأنباري ص(٢٥٢)، بغية الوعاة (١/٢٤٤)، الشذرات (١٤٣/٣).

(٢) أحمد بن فارس بن زكريا الرازي القزويني، كان شافعياً ثم تحول مالكياً، من أكابر أئمة اللغة وأحسنهم تصنيفاً، توفي سنة (٣٩٥هـ). من كتبه: المحمل، معجم مقاييس اللغة، الصاحبي في اللغة.

انظر ترجمته في: الديباج المذهب (١٦٣/١)، نزهة الأولياء ص(٢٣٥)، البلغة للفيروز آبادي ص(٧).

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (١٣٦/٣).

بحمل اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس القزوييني (المتقدم ذكره) قال عنه صاحب كشف الظنون (١٦٠٥/٢): اعتبر الأبواب في أوله والفصول في غيره، والستزم فيه الصحيح والواضح من كلام العرب دون الوحشي المستنكر، وآثر فيه الإيجاز ... ذكر البرهان الحلبي أن صاحب القاموس تتبع أوهام ابن فارس في المجمل في ألف موضع مع تعظيمه له وثنائه عليه. أهـ

- (٤) محمد بن الحسن بن عبدالله الزبيدي الإشبيلي النحوي، أحد أثمة النحو واللغة في الأندلس، كان شاعراً كثير الشعر، ولي القضاء بقرطبة، ولد سنة (٣١٦هـ)، وتوفي سنة (٣٧٩هـ). من مصنفاته: كتاب الواضح، ومختصر العين، وطبقات النحويين .
  - انظر: بغية الملتمس ص(٥٦)، وبغية الوعاة (١/١٨)، والبلغة ص(١٩٤) .

وإذا لبس ثياباً في كل ثوب من الحرير ما يعفى عنه، ولو جُمِعَ لصار ثوبلًه ففي "المستوعب"، وابن تميم: لا بأس به. وفي "الرعاية": لا يحسرم، بسل يُكره. (٣٢٣-٣٢٤)

ابنده ابنده المنظفة والمنظفة والمنظفة

\* \* \* \* \* \*

**₹** =

على كتاب العين" قال مؤلف "المختصر" الزبيدي "المتقدم ذكره": أن كتاب "العين" لا يصح أن ينسب للخليل بن أحمد النحوي، ولا يثبت عنه، وأكثر الظن فيه أن الخليل سبب أصله ثم هلك قبل كماله، فتعاطى إكماله من لا يقوم في ذلك، فكان ذلك سبب الخليل الواقع به. أهـ

انظر: كشف الظنون (١٤٤١/٢) وما بعدها .

- (١) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٧٧/١) .
- (٢) قال في الإنصاف (٢/١٤): لو لبس ثياباً في كل ثوب قدر يُعفى عنه، ولو جمع صار ثوبلًا لم يكره، بل يباح في أصح الوجهين، جزم به في المستوعب والفائق وابن تميم. أهـ وانظر: المستوعب (٤٢٦/٢).

#### بساب

(اجتناب النجاسة، وهي) أي: النجاسة لغةً: ضد الطهارة. وشرعاً (عين، أو صفةً منع الشرعُ منها بلا ضرورة، لا لأذى فيها طبعاً، ولا لحسق الله تعالى، أو غيره شرعاً، حيث لم يُعفَ عنها، بدنَ مُصَلِّ وثوبه وبقعتهما وعدمُ هلها شرطً للصلاة) ... ولا يجب ذلك في غير الصلاة، فتعين أن يكون شرطاً فيها؛ إذ الأمر بالشيء لهي عن ضده، والنهي في العبالات يقتضي الفساد. (١/٣١٥-٣٢٦)

ابسن حميسد

### باب اجتناب النجاسة

[احترازات التعريــف] قوله: (شرعاً) جعله الخلوتي احترازاً عما إذا غصب إنسان مالاً لآخر فإن الآخر لا يصح له التصرف فيه، لا من جهة الشرع، بل من جهة الاستيلاء، وجعله من الحق الصوري وفيه تأمل ظاهر (١). اه (ع ب).

[النهي يقتضي الفســـاد]

قوله: (والنهي في العبادات ... الخ) أقول: لا يظهر للاختصاص بالعبادات وجه، فقد صرح في مختصر التحرير وشرحه بالعموم ويدل عليه قولهم في بيع المسلم على المسلم: للنهي، وهو يقتضي الفساد، وقولهم: لا نكاح إلا بولي، تأمل (٢). اه (ع ب).

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) هذا النقل الذي يظهر أنه من كلام الشيخ عبدالله أبا بطين .

انظر: التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (٢٢٨٦/٥)، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٣٢٦/١).

رأو سقطت عليه) نجاسة (فزالت) سريعاً (أو أزالها سريعاً) فتصح صلاته لحديث أبي سعيد: فبينما النبي الله يا يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فخلع الناسُ نعالهم، فلما قضى رسول الله وسلاته قال: «ما هلكم على إلقاء نعالكم » ؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك، فألقينا نعالنا. قال: «إن جبريل أتاني فاخبرين أن فيها قذراً ». رواه أبو داود (٢٨/١)

ماشسية ابس معيد [زوال النجاسة عن المصلم]

قوله: (لحديث أبي سعيد) (١) قد يقال ظاهره أنه غير موافق إلا للقول الذي حكاه فيما يأتي قريباً. ويجاب: بأن مراده من سياقه كونه الله الحرها بلا إمهال من غير نظر إلى سوى ذلك، فترل ذلك مترلة السقوط. اه (ع ب).

وأنت خبير بأن النجاسة لا يعفى فيها عن الجهل، فالاستدلال غير ظاهر، ولعل ذلك كان في أول الصلاة، فيكون زمن استصحاب النجاسية يسيراً، وذلك يعفي عنه (٢)، والله أعلم.

وقد أخرجه أبو داود في سننه في: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل (٢٤٩/٢) حديث (٢٤٦)، وأحمد في مسنده (١١٣/٣) حديث (١١٨٨٣). قـــال في التلخيص الحبير (٢٤٨١) حديث (٢٧٨/١) حديث (٢٧٨/١) : اختلف وصله وإرساله، ورجح أبو حاتم في العلل الوصول. وصححه الألباني في الإرواء (٢١٤/١) حديث (٢٨٤).

<sup>(</sup>١) الحديث بتمامه في أعلى الصفحة .

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥٣٤/١) ٥٣٥).

(ولا) تصح صلاته (إن عجز عن إزالتها) أي: النجاسة (عنه، أو نسيها، أو جهل عينها، أو حكمها، أو ألها كانت في الصلاة، ثم علم) فلل تصح صلاته في هذه الصور ونحوها؛ لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة، فللم المنتمه وشرط يسقط بالنسيان، ولا بالجهل كطهارة الحدث، وعنه: تصح صلاته، إذا نسي، أو جهل النجاسة، قال في "الإنصاف": وله ي الصحيحة عند أكثر المتأخرين. (٣٢٨/١)

هاشیة ابین همید [إذا جهل النجاسیة]

قوله: (أو جهل النجاسة ... الخ) أما إذا جهل الحكم فالجمهور على أنه يعيد (١)، خلافا لما حكاه في "الإقناع" تبعاً "للرعاية"(٢). اه (ع ب).

قول الصحيح الصحيح الصحيح الصحيح المحيح المح

وقد اعتمد علماء الحنابلة كتابه هذا متناً مهماً في المذهب وطريقته فيه، أنه بناه على الراجح من المذهب من الروايات المنصوصة عن أحمد، مع سهولة العبارة، وجزالة اللفظ، محرداً عن الدليل، والتعليل و الخلاف، وهو المقصود في اصطلاحهم إذا قيل: في الوجيين، نوه عن ذلك ابن بدران. من شروحه: شرح الوجيز للزركشي شرح قطعة منه من العتسق إلى الصداق. وشرحه محمد النابلسي لكنه لم يتمه، وغيرهما. وكتاب الوجيز مطبوع بتحقيق الدكتور/ عبدالرحمن بن سعدي الحربي. أهـ

انظر: ذيل الطبقات لابن رجب (٢١٧/٢)، المدخل ص(٢١٤)، المدخل المفصل (٢١٨٧).

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٧/١٤)، المغني (٢٦٦/٢)، معونة أولي النهي (٦٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١٤٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المغني (٢/٢٥، ٤٦٦).

<sup>(</sup>٥) كتاب "الوجيز": ألفه سراج الدين أبو عبدالله الحسين بن يوسف ابن أبي السدي الدجيلي – -نسبة إلى "دجيل" نمر ببغداد- البغدادي، توفي سنة (٧٣٢هـ).

(وإن طيّن) أرضاً (نجسة) وصلى عليها، (أو بسط عليها) أي: على أرضِ نجسة، طاهراً صفيقاً، ولو رطبة، ولم تنفذ إلى ظاهره. (أو) بسط (على حيواًن نجس، أو حرير، طاهراً صفيقاً أو غسل وجه آجر وصلى عليه، أو المنتمورشيه على بساط باطنه فقط نجس، أو علو سفله غصبت، أو سرير تحته نجسس، كرهت) صلاته، لاعتماده على ما لا تصح عليه (وصحت) لأنسه ليسس حاملاً للنجاسة، ولا مباشراً لما لا تصح عليه. (٣٢٩/١)

دانت<u>يه</u> ابن دويد

[1/44]

وصاحب "الفروع"(١)، وقاله جماعة، منهم ابن عمر لحديث أبي سيد: في خلع النعلين. ولو بطلت لاستأنفها النبي الشيرة الموافق لقواعد المذهب، كمن صلى في غصب ناسياً أو جاهلاً لعدم الإثم؛ ولأن الاعتبار في العبادات بما في ظن المكلف، لا بما في نفسس الأمر؛ ولأن الإنسان مكلف غير متعبد بما هو حلال في نفسه، بل بما هسو في اعتقده حلال، بخلاف المعاملات، ويأتي في الشرط الرابع من البيع، قاله الشيخ صلط النجدي. اه (غ).

[عدم مباشرة النجاسة هل تبطل الصلاة؟]

قوله: (أو بسط . الخ) هذا لبيان الكراهة، وما تقدم لنفي الحرمة فلا تكرار (٣). اه (ع ب).

قوله: (أسفله غصب) أي: بأن كان بناؤه قبل الغصب، ولم يكن بعده، أو كان كلَّ لواحد وغصب السفل، وصلى في العلو بإذن ربيه،

انظر: الفروع (١/٣٦٨) .

<sup>(</sup>٢) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع ٥٣٤/٠١، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٣٢٩/١).

داشــــية ابــن مويــد بخلاف ما إذا غصب محلاً وبنى عليه، ثم صلى في العلو، فـــإن الهـــواء تـــابع للقرار<sup>(۱)</sup>. اه (ع ب). وسواء كان هو الغاصب أو غيره كما صرح بـــــه في "الفروع"<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (۲۱۹/۱)، وحاشية محمد الخلوتي علــــــــى منتـــهى الإرادات (۳۲۷/۱) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الفروع (٣٦٩/١) .

# فصل في المواضع التي لا تصح الصلاة فيها مطلقاً

وما يصح فيه النفل دون الفرض، وما يتعلق بذلك

المنتمى وشرحه

... (و) لا تصح أيضاً -تعبداً - صلاة في (حش) بفتح الحساء وضمها، فيُمنع من الصلاة داخل بابه، ولو غير موضع الكنيف، ولو مع طهارته من النجاسة؛ لأنه لَمّا منع الشرع من الكلام وذكر الله تعالى فيه، كسان منع الصلاة أولى. (٣٣٢/١)

... (و) تصح أيضاً صلاة تعبداً في (سطح نهر) وكذا ساباط، وجسر عليه، قاله السامري؛ لأن الماء لا يُصلى عليه. قاله ابن عقيل. وقال غيره: هو كالطريق. ولو جَمَد الماء، فكالطريق. قاله أبو المعالي، وجزم ابد تميم بالصحة. (٣٤/١)

#### فصل

[الصلاة في الحــش]

قوله: (لأنه لما منج الشرع ... الخ) أقول: إذا كان النهى تعبداً فللا يظهر ما ذكروه من القياس<sup>(۱)</sup>. اه (ع ب).

[الصلاة على سطح النهر] قوله: (هو كالطريق) أي: أن العلة في المنع مختلفة (٢)، فمن على الأول، صحح الصلاة فيه، وعليه إذا عمد . اه (ع ب) .

قوله: (وجزم ابن تميم ... الخ) أقول: وما جزم به ابن تميسم،

<sup>(</sup>۱) انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٥٣٨/١)، ودقائق أولي النهى لشــرح المنتهى أعلاه .

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (١/٤٥).

(وتصح) الصلاة (في الكل) أي: كلِّ الأماكن المتقدمة (لعذر) كما لو حبس فيها، بخلاف خوف فوت الوقت في ظاهر كلامهم. (٣٣٥/١)

جزم به صاحب "الغاية"؛ لأنه لا نهي في ذلك، وقياسه على غيره ممنوع، لعدم صحة القياس كما قلنا فيما تقدم (1). اه  $(3 \, \mathbf{p})$ .

وأقـول: في بعض الصور يكون كالحبس، كما لو كـانت المقـبرة واسعة، ولا يمكنه الخروج منها إلا بعد خروج الوقت. فالقول بترك الصـلاة في مثل هذه الحالة بعيد؛ لأنها حالة/ضرورة، ولو قيل يصلي ويعيـد لكـان أحوط. والله تعالى أعلم.

وهو في مكان ممنسوع مسن الصلاة فيسه]

ابسن حميسد

[إذا خاف فوات

وقت الصلاة

[۳۹]ب]

- (۱) انظر: الإنصاف (۲/۱)، الإقناع (۱/۸۱)، كشاف القناع (۱/۹۰/۱)، غاية المنتهى (۱/۹۰/۱). حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (۱۸۳/۱).
- (٢) هكذا في الحاشية أما الشرح فقال: ( بخلاف حوف فوت الوقت ). انظر: أعلى هذه الصفحة.
  - (٣) انظر: غاية المنتهى (١١٧/١).

وقال الشارح مصطفى الرحيباني في مطالب أولي النهى (٣٧١/١): وهذا الاتجاه نصوصهم تأباه. أهد قال صاحب الحاشية (الشطي): قال الشارح: غير مسلم، وحكاه في "المبدع" بقيل. والله أعلم. أهد.

- وكذا قدر نحوه (م ص) في الشروح والحواشي، وتبعه الخلوتي والشيخ عثمان. ولم أر مـــن صرح ببحث المصنف غير قول في "المبدع" وهو مقبول، لو ساعدته النقول فتأمل. أهـــ
- (٤) انظر: المبدع (٢٩٤/١)، حاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات (٣٣٠/١)، حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٨٤/١).

(وتُكرهُ) الصلاة (إليها) لحديث أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: « لا تصلوا إلى المنتمه وشرحه القبور، ولا تجلسوا عليها ». رواه الشيخال. (٣٣٥/١)

قال في "الفروع"(١): ويصلي فيها للعذر -وفي الإعادة روايتان، وفيما مشية حكاه في "الرعاية" نظر، فلا يصلي فيها من أمكنه الخروج، ولو فات الوقت. ابن حميم

قوله: (رواه الشيخاف)(٢) في المنتقى: رواه الجماعة إلا البخاري وابن «لا تصلوا إلى ماحة (٣). اه (ع ب).

قلت: الظاهر ما في المنتقى، فإني لم أحده في البحاري، بل وليس فيـــه لأبي مرثد الغنوي(٤) رواية، كما في "التقريب" وغيره (٥).

<sup>(</sup>١) الفروع مع تصحيح الفروع (١/٣٧٣، ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث بتمامه في أعلى هذه الصفحة. والشيخان هما الإمام البخاري والإمام مسلم. وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القسبر والصلاة عليه (٣٨/٧) حديث (٩٧٢). ولم أحده في صحيح البخاري، كما يدل عليه صنيع المزي في "تحفة الأشراف" (٣٢٩/٨) إذ لم يرقم له .

<sup>(</sup>٣) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٣٥/١).

<sup>(</sup>٤) هو: كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي، أبو مرثد، من السابقين إلى الإسلام، صحابي بدري، مشهور بكنتيه، شهد المشاهد كلها مع رسول الله على، روى عن النبي الله حديثاً، توفي بالمدينة سنة (١٢هـ)، وعمره (٦٦) عاماً .

انظر: التهذيب (٢٠١/٤)، تقريب التهذيب ص(٨١٣) رقم (٧٠٢)، الإصابة (١٥/١٢) ترجمة (١٠٢٣)، الأعلام (٥/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي (٢٣٥/١).

... (وكمقبرة) في الصلاة فيها (مسجدُ حُدثُ هَا) أي: المقبرة، فلا تصح الصلاة فيه، سُوى صلاة جنازة، أو لعذر. قال الآمدي: لا فرق بين المسجد القديم والحديث. أهد وإن حدثت القبور بعده، حوله أو في قبلته، كرهت الصلاة إليها بلا حائل. وفي "الهجي": لو وضع القبر والمسجد هعاً. لم يجز، ولم يص الوقف ولا الصلاة. أهد (٣٣٦/١)

ماشية ابن مميد [لو وضع القبر والمسجد معًا]

قوله: (وفي "الهدي" ... الخ )(١) الظاهر: أن مراده بالقبر الجنس، فيشمل المقبرة، وإلا فقد تقدم أنه لا يضر القبر والقبران (٢).

وقوله: (عصاً) انظر هل المعية شرط، أو كذلك لو كانت المقسرة سابقة ثم أراد إحداث مسجد، هل كذلك يمنع من وضعه أم لا؟ والظاهر أنه يمنع أيضاً (٣). اه كذا بمامش.

<sup>(</sup>١) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٣٣١/١)، والمقصود "بالهدي" كتاب زاد المعــاد في هدي خير العباد .

وقد نقله في الاختيارات ص(٦٧) عن طائفة من العلماء. ولكنه قال: وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم: يوجب منع الصلحة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. والمقبرة كل ما قبر فيها، لا أنه جمع قبر. أهـ

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ ابن قاسم في حاشية الروض المربع (٥٣٨/١): ولو وضع القبر والمسجد معلًا لم يجز. ولم تصح الصلاة فيه، وقال: المسجد المبني على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإن كان المسجد قبل القبر غيّر، إما بتسوية القبر، أو نبشه إن كان جديداً، وإن كان القبر قبله، فإما أن يزال المسجد، وإما أن تزال صورة القبر. أهـ

(وتصحُ نافلةً) في الكعبة، وعليها (و) تصح (منذورةٌ فيها، وعليها) والولم المنتمدوشرمه المنتمدوشرمه

... ولا تُكره الصلاة في مرابض الغنم. ولا بأس بالصلاة في أرض غـــيره، ولو مزرعةً، أو على مصلاه بغير إذنه، بالا غصب، ولا ضرر. (٣٣٩/١)

قوله: (ولو لم يكن شأخص) أي: كالبناء، وهذا هو المذهب كما في "الأنصاف"(١)، وقدم في "الإقناع"(٢) عدم الصحة، وعبارته: وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد، لكن ما ثم شاخص لم تصح، اختاره الأكثر، وعنه تصح. اه (ع ب).

[الصلاة فـــي مرابض الغنم]

[الصلاة في

الكعبـــة]

قوله: (متحمل) أي: كالبناء والباب ولو مفتوحاً، أو عتبته المرتفعة، فلا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء؛ لأنه غير متصل (٣). اه (ع ب).

<sup>(</sup>١) الإنصاف (١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) الإقناع (١٥١/١).

<sup>(</sup>٣) الإقناع (١/١٥١).

<sup>(</sup>٤) جاء ذلك في هامش (ع). انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (٣٣٩/١).

#### ساب

المنتمى وشرحه

(مع القدرة، إلا في نفلِ مسافر، ولو ماشياً سفراً مباحاً ولو قصيراً) ... ولأن ذلك تخفيف في التطوع، لئلا يؤدي إلى تقليله أو قطعه، فاستويا فيه. (٢٤١/١)

... وإذا داس نجاسةً عمداً، بطلت صلاته. (٢٤٢/١)

## 

هاشسية ابسن هميد [مدة التوجه في القبلة إلى بيت المقسدس]

قوله: (نحو سبعة عشر شهراً) هذا هو الصحيح، وقيل: ثمانية عشر، وقد جمع بين هذه الأقوال (٢). اه (ع ب) .

قوله: (فاستويا) أي: طويل السفر وقصيره . اه (ع ب) .

قوله: (وإن حاس نجاسة) / ظاهره ولو يابسة اه (ع ب) .

قوله: (عمداً ... الح) مفهومه أن السهو والجهل لا يضر. قال عبدالله بن داود (٣): أما في السهو فينبغي تقييده بما إذا كانت يابسة،

[1/4.]

- (۱) راجع تعریف القبلة في: دقائق أولي النهی لشرح المنتهی (۱/۳٤۰)، المطلع ص(٦٦)، المصباح المنير ص(٢٩) (قبل) .
- (۲) وجمع بينها بأن من عدها ستة عشر لم يعتبر الكسور، ومن عدها ثمانية عشر اعتد بالشهرين الأول والأخير، ولم ينظر لما فيهما من الكسور، ومن عدها سبعة عشر، حسب كسور الأول والأخير، وألغى بقيتهما. أهـ كشاف القناع (۲/۱/۱).
- (٣) عبدالله بن داود الزبيري، ولد في بلد الزبير بقرب البصرة، ونشأ بها فقرأ القرآن والعلم ثم ارتحل إلى الأحساء للأحذ عن الشيخ محمد بن فيروز فلازمه، وأحذ عنه، وأحذ عن والده

لا إن داسها مركوبُه . (۲/۱)

... (ويلزم قادراً جعل سجوده أخفض، والطمأنينة) ... وتجــوز صــلاةُ النافلة من وتر وغيره للمسافر على البعير والفرس، والنعـــل، والحمــار، ونحوها ... ولأنه قد صح أنه الله كان يصلي على حماره النفل. (٢٤٤/١)

أما إذا كانت رطبة فالظاهر أن صلاته باطلة؛ لأنها تلصق بالنجاسة وهـــي لا يعفي عنها إلا في مواضع ليس هذا منها (١). اه (غ) .

[حكم الصلاة إذا داس المركوب النجاسة]

قوله: (إلا أَنْ داسها مركوبه) أي: فلا تبطل. وظاهره سواء قدر على رد الدابة عن النجاسة أو لا (٢)، وقيده ابن حمدان: تبطل إن أمكنه ردها عنه و لم يردها، قال في "المبدع" (٣). اه (ع ب).

قوله: (ولأنه صح ... الخ)(٤) أقول في (ش) مسلم ما نصه.

**₹** =

الشيخ عبدالوهاب بن محمد بن فيروز، وغيرهما، مات سنة (١٢٥هـ)، وهو من أعداء دعوة الشيخ المحدد محمد بن عبدالوهاب، يدل على ذلك مصنفه المسمى (الصواعق المرسلة والرعود في الرد على ابن مسعود)، وله مناسك الحج ورسالة في الربا والصرف. انظر: السحب الوابلة (٢١٩/٢)، الأعلام (٨٥/٤)، علماء نحد خلال ثمانية قرون (١١٤/٤).

- (١) ولما سبق أنه يشترط طهارة البقعـــة.
- (٢) لأنه عفى عن المركوب إذا كان نجساً، لما في صحيح مسلم: أن النبي ﷺ « صلى النفل على همار ». والحمار نجس على المذهب .
  - (٣) انظر: المبدع (٤٠٣/١).
- (٤) الحديث المكتوب أعلاه. أخرجه مسلم في صحيحه في: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت (٢١٦/٥) حديث (٧٠٠).

داشییة ابسن دمید [حکم صلاة النافلة علی حمار] (قوله: (يصلي على حمار) قال الدارقطني<sup>(۱)</sup>: هذا غلط من عمرو بن يحيي<sup>(۱)</sup>، وإنما المعروف من صلاته على راحلته، وعلى البعير، والصواب: أن ذلك من فعل أنس كما ذكر مسلم بعد. قال الشارح: وفي التغليط نظر؛ لأن عمراً ثقة والأمر محتمل <sup>(۱)</sup>). اه (عب).

<sup>(</sup>۱) على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني -نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد- الشافعي، حافظ فقيه مقرئ لغوي متفنن، ولد في سنة (٣٠٦هـ)، وتوفي في سنة (٣٨٥هـ). من مصنفاته: كتاب السنن والعلل وغرائب مالك وغيرها.

انظر: طبقات ابن السبكي (٢/ ٣١٠)، طبقات الإسنوي (١/ ٥٠٨)، تذكرة الحفاظ (٣١٠/٣).

<sup>(</sup>٢) عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازي، المدين، ثقة من السادسة، مات بعد الثلاثيين، روى له الجماعة .

انظر: تقريب التهذيب ص(٧٤٨) رقم (١٧٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٢١٨/٥).

## فصل في بيان ما يجب استقباله، وأدلة القبلة وما يتعلق بها

 فصل

قوله: (وهذا الجواب) أي: المتقدم فيما سبق من قوله؛ لأنه الله الله على الخطأ، وهذا بحسب الظاهر، وإلا فالحديث يصح أن يكون على حذف مضاف؛ لأن قوله: (هذه القبلة)(١) أي: جهة القبلة بدليل قوله: (قُبُلُ القبلة) (١). اه. يوسف.

قال (عب): واضرب عن جواب ابن قندس لعدم رفعه النظر (٣). اهو مذكور مع ما يرد عليه في الحاشية (٤).

[استقبال الجهة لا عين القبلة لمن تعذرت عليه]

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صححيه في: كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ... (۸۲/۹) حديث (۱۳۳۰) .

<sup>(</sup>٢) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٣١/٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: حواشي ابن قندس على الفروع (١٩/١).

<sup>(</sup>٤) قال ابن قاسم في حاشية الروض المربع (١/٥٤٥): فالواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه. وهذا بالنسبة إلى المدينة، وما وافق قبلتها، ولسائر البلدان من السعة مشل ذلك بين الجنوب والشمال ونحو ذلك، وقال ابن عبدالبر: وهذا صحيح لا مدفع له، ولا خلاف فيه بين أهل العلم. قال أحمد: هذا في كل البلدان، إلا بمكة عند البيت... إلخ. أه

(ولا يضر علوُّ، ولا نزول إلا إلى تعذر بحائل أصلي، كجبلٍ، فيجتهد إلى المنتمر وشرحه عينها). (٣٤٦/١)

... قال ابن تميم: يصح التوجه إلى قبلته، أي: الفاسق في بيته، وفي "الرعايــة الكبرى": قلت: إن كان هو عملها فهو كإخباره بها. وإن شك في حاله، قبل قوله في الأصح، لا إن شك في إسلامه. ذكره في المبدع. (٣٤٧/١) ابسن حميسد (و) يتبع وجوباً (أعمى الأوثق عنده) لأنه أقرب إصابةً في نظره. (٢/١٥) (ويُخير) جاهل وأعمى وجدا مجتهدين فأكثر. (مع تساو) بأن لم يظهر له أفضلية واحد على غيره أيهما شاء (ك) عا يُخير (عامي في الفَتيا) لما تقدم. (٣٥٣/١)

قوله: (إلا إن تعذر ... الخ) الضمير عائد على الإصابة، ولما كان ابسن حميسد تأنيث المصدر لفظياً جاز عدم إلحاق الفعل علامة التأنيث(١). اهر مخ).

إذا شك في قوله: (وا شك ... الخ فإن تبين بعد أنه فاسق أو عَدْل ظاهراً، حال الفاسق] / فالظاهر الإعادة كما قالوا في نظائره $^{(7)}$ . اه  $(3 \, \mathbf{v})$  . /[٠٤/ب]

قولك: (ويتبع وجوباً أعمى . . . الخ) فإن أبصر وهو في الصلاة، أو [إذا ابصر الأعمى في الصلاة] كان فرضه الاجتهاد، ولم تكن تلك الجهة صواباً عنده بطلت، وإلا فــــلا(٣)، وإن عمى مجتهد أو مقلد أتم فقط، هذا محصل الحاشية. اه (ع ب) .

[أوجه التخيير إذا قولسه: (كما يخير … الح) قال في "الفروع"<sup>(٤)</sup>: ولو سأل مفتيـــين <sub>سال مجتهدين]</sub>

マ=

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية عثمان النجدي على منتهى الإرادات (١٩٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبدع (١/٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) قال في الإنصاف (١٦/٢): إن أبصر فيها من كان في ظلمة أو كان أعمى فأبصر، وفرضه الاجتهاد، ولم ير ما يدل على صوابه بطلت . أهـ

<sup>(</sup>٤) الفروع (٢/٣٨٦).

الهنتمي وشرحه

(ويجب على عالم بأدلة القبلة (تحر لكل صلاة) لأنما واقعـــة متجـددة. (٥٤/١)

فاختلفا، فهل يأخذ بالأرجح، أو الأرشد، أو الأخف، أو يخير؟ فيه أوجه.أه السندية

[هل يجتـــهد لكل صــــلاة] قوله: (ويجب لكل حالة) المفهوم من بحث (م ص) في (ش ع): أن المراد لكل فريضة دخل وقتها، فإنه ذكر أن النوافل لا تحتاج لاجتهاد لكل ركعتين أخذا من تعليلهم بألها حادثة متحددة؛ لأن المقلد لا يلزمه أن يجدد لكل صلاة تقليداً، كما هو مفهوم مجتهد (١)، تأمل. اه (ع ب).

**Æ** =

وقال المرداوي في تصحيح الفروع في هذه المسألة (٢٨٦/١): (أطلق الخلط في عدة أقوال: أحدها: أنه يخير، اختاره القاضي وأبو الخطاب والشيخ الموفق في الروضة ... والوجه الثاني: يأخذ بالأرجح، ذكره ابن البنا وغيره، وهو الصحيح ... قال في أعلام الموقعين: يجب عليه أن يتحرى، ويبحث عن الراجح بحسبه وهو أرجح المذاهب السبعة. أهاقال الشيخ في الروضة: إذا سألهما فاختلفا عليه لزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. وقال الطوفي في مختصرها: فيه خلاف، والظاهر الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. وقدم الشيخ في الروضة والطوفي في مختصره، والشيخ علاء الدين ابن اللحام في أصوله وغيرهم ألهما إذا استويا عنده له اتباع أيهما شاء. وجزم به الشيخ تقي الدينس في المسودة، وقال ذكره القاضي في أصوله المختلفة بما يقتضي أنه محل وفاق و لم يمنعه، وهو الصحيح والصواب .

والوجه الثالث: يأخذ بالأخف، والوجه الرابع: يأخذ بالأشد، ذكره ابن البنا أيضاً، وقيل: يأخذ بأرجحهما دليلاً، وقيل سأل مفتياً آخر، وقال الطوفي وغيره: ويحتمل أن يسمقطا، ويرجع إلى غيرهما إن وجد، وإلا فإلى ما قبل السماع.

(تنبــه) ذكر ذلك مسألة واحدة، والذي ينبغي أن يكون مسألتين :

المسالة الأولى: إذا سألهما واختلفا عليه ولم يتساويا: فهنا الصحيح الأحذ بقول الأفضل في علمه ودينه. المسألة الثاني: إذا تساويا عنده فهنا الصحيح الخيرة كما فعل الشيخ وغيره من الأصحاب). أهد

(١) انظر: كشاف القناع (٣١٢/١)، وحاشية عثمان النجدي على المنتهي (١٩٦/١).

(ومن أُخبر فيها بالخطأ يقيناً) والمخبرُ ثقة (لزم قبوله) أي: الخسبر، فيعمل به، ويترك الاجتهاد، كما لو أخبره قبله. (٢٥٤/١)

قوله: (فيعمل به) أي: ويستأنف ولا يبني كما بحثه مرعي، وتردد الخلوتي<sup>(۱)</sup>. اه (ع ب).

ونقل من خط الشيخ عبدالرحمن البهوتي أنه يبتّدي إلى جهة القبلـة (٢). والله تعالى أعلم (٣).

\* \* \* \* \* \* \*

**√** =

والصواب: أنه لا يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، كأن يطرأ شك في الاحتسهاد الأول، أو يتغير عن مكانه، وكذلك المفتي يعمل باحتهاده الأول ما لم يتبين له خطــــؤه. انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (٢٨١/٢).

- (۱) انظر: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (۲۰٤/۱). ونسبه للشيخ عبدالله أبا بطين. وانظر: غاية المنتهى (۱۲٤/۱).
  - (۲) غاية المنتهى (۱/۲٤/۱).
  - (٣) وبمذا ينتهي الجزء الأول المحقق من هذا الكتاب. والله ولي التوفيق والسداد .

#### الخاتمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينـــ عمد وعلى آله وصحبه أجمعين،، أما بعــــــد: -

فإن هذا التراث العظيم من كتب السلف في فنون مختلفة وعلي رأسها العلوم الشرعية لاقى اهتماماً كبيراً من أولئك العلماء سواءً كيانوا مؤلفين أو ناسخين أو أصحاب مكتبات .

وكان من اهتمام العلماء السابقين بالإضافة إلى التأليف التحشية على المتون والشروح واستنساخ الكتب ومنها هؤلاء العلماء الشيخ/ محمد بن عبدالله بن حميد ت(٩٥ ١ ١هـ)، صاحب هذا الكتاب (حاشية على شرح منتهى الإرادات)، ويظهر اهتمام هؤلاء العلماء بعلم الفقه خاصة والشريعة عامة، ولقد كان الشيخ على مثالاً يقتدى به في احترام العلم وأهله واحترام الرأي الآخر وعدم التعصب لمذهبه، فنجده يورد أقوال الآخرين دون تجاهلها أو إبراز رأي المذهب عليها .

كذلك نحد أن الشيخ على صلة بكت من سبقه فلم يتركها ويتجه لتــلليف كتاب جديد مع العلم أنه كان بمقدوره عمل ذلك.

ومما يشار إليه أن الشيخ ابن حميد يعتبر من العلماء الذين تبحروا في أكـــثر من علم سواء علم الفقه أو الأنساب أو اللغة أو غير ذلك، وهذا قد لا يوجد عند غير هؤلاء العلماء الأفذاذ.

والشيخ ﷺ جمع إلى التأليف -وإن كان قليلاً إذا قيس بغيره- جمع إليـــه التدريس والإفتاء وهذا يظهر من حلال توليه المقام الحنبلي في ذلك الوقت.

وقد نقل عن علماء من أهل عصره لا يوجد لبعضهم مؤلف ات فحفظ بذلك أقوالاً عظيمة أضيفت إلى رصيد هذا العلم النبيل، والله أعلم.





- 🗘 ١ ) فهرس الآيات القرآنيـــة.
- 🕸 ٢ ) فهرس الأحاديث النبوية.
- ار . فهرس الآثــــار .
- ن عنه القواعد والمسائل الأصولية. ﴿ وَهُمُ اللَّهُ الْأَصُولِيةَ اللَّهُ الْأَصُولِيةَ اللَّهُ اللّ
  - 🕸 ٦ ) فهرس البلدان والأماكن .
- 🕸 ٧ ) فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة .
  - ه ٨ ) فهرس الأطعمة والنباتات .
  - ﴿ ٩ ﴾ فهرس الكتب المترجم لها في البحث .
    - 🕸 ۱۰) فهرس المصادر والمراجع .
    - ا ١١) فهرس الموضوعـــات.



# فهرس الإّيات القرآنية

## حسب حروف المعجم

| الصفحة | الآية | السورة  | الآيــــة                                                              | م  |
|--------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------|----|
| 782    | ٧٧    | الحج    | ﴿ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾                                            | ١  |
| 782    | 101   | البقرة  | ﴿ * إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ۗ ﴾             | ۲  |
| 1 2 7  | ۲۱    | الزمر   | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ   | ٣  |
|        |       |         | يَنْسِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ﴾                                               |    |
| ٣٣٠    | ٤٠    | فاطر    | ﴿ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾                                       | ٤  |
| ١٩٦    | ٧     | القارعة | ﴿ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾                                                 | 0  |
| ١٨٧    | ٩٨    | النحل   | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ﴾                | ٦  |
| 877    | ۲۳    | الإسراء | ﴿ فَلَا تَقُل لَّمُمَآ أُفِّ ﴾                                         | ٧  |
| 788    | 197   | البقرة  | ﴿ وَأَتِمُّواْ آلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۗ ﴾                      | ٨  |
| 782    | ٤٣    | البقرة  | ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾                    | ٩  |
| ١٢٦    | ١.    | الحشر   | ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ﴾                      | ١. |
| ٣٥٨    | 111   | الإسراء | ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ﴾                                           | 11 |
| 777    | 171   | الأنعام | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذِّكِرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾     | ۱۲ |
| 772    | ٦     | المائدة | ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ﴾ | ۱۳ |

# فهرس الأحاديث

| · كل أمر ذي بال                        | 117 |
|----------------------------------------|-----|
| أن يغتسل الرجل بفضل المرأة             | ١٣٦ |
| أن بعض أزواج النبي ﷺ اغتسلت في حفنة    | 177 |
| ا إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه | 10. |
| اً أتتوضأ من بئر بضاعة                 | 100 |
| · لا يبولن أحدكم في الماء الراكد       | 109 |
| الذي يشرب في آنية الذهب والفضة         | ۱۷۲ |
| ان قدح النبي ﷺ انكسر                   | ١٧٦ |
| إذا أذهبت ساعة من العشاء فخلوهم        | ١٨٢ |
| احترق بيت على أهله في المدينة من الليل | ١٨٣ |
| ستر ما بين الجن وعورات بني آدم         | 170 |
| كان إذا أراد أن يدخل                   | ١٨٦ |
| إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه     | ١٨٧ |
| إذا بال أحدكم فليرتد بوله              | ١٨٩ |
| أن نقش خاتمه محمد رسول الله            | 19. |
| اتقوا الملاعن الثلاثة                  | ١٩٦ |
| إذا حرج من الخلاء قال: غفرانك          | ۲., |
| كان النبي ﷺ يدخل الخلاء                | 7.1 |
| كان النبي ﷺ يصلي بالليل ركعتين         | 7.9 |
| أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة | ۲١. |
| i e                                    |     |

| 711   | ◄ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك                      |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 717   | ◄ اللهم كما حسنت خلقي                                       |
| 317   | ◄ اخفضي ولا تنهكي                                           |
| 717   | ◄ من كم يأخذ من شاربه فليس منا                              |
| 717   | ◄ وقت لنا رسول الله ﷺ : قص الشارب                           |
| 770   | ◄ أنه ﷺ توضأ ثلاثاً ثلاثاً                                  |
| 777   | ◄ جاء أعرابي إلى النبي ﷺ يسأله عن الوضوء                    |
| 77.   | ◄ لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه |
| 777   | ◄ عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان                               |
| 777   | ◄ ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم                              |
| 7 5 7 | ◄ اغتسلوا يوم الجمعة                                        |
| 789   | ◄ إنما الأعمال بالنيات                                      |
| 70.   | ◄ أنه مضمض واستنشق                                          |
| 701   | ◄ رأيت النبي ﷺ يفصل بين المضمضة والاستنشاق                  |
| 777   | ◄ فاقبلوا رخصة الله                                         |
| 770   | ◄ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو                          |
| 7.7.7 | ◄ من غسّل واغتسل                                            |
| 7.7.7 | ◄ من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة                           |
| ۲۸۳   | ◄ من غسل ميتاً فليغسل                                       |
| 791   | ◄ نعم البيتُ الحمام                                         |
| ٣٢٨   | ◄ إني أستحاض فلا أطهر                                       |
| ٣٣.   | ◄ إني أستحاض حيضة شديدة                                     |

| ◄ غط جبريل النبي ﷺ ثلاث مرات في بدء الوحي          |
|----------------------------------------------------|
| ◄ نهى أن يضرب المؤدب فوق ثلاث ضربات                |
| ◄ المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة          |
| ◄ لا يأخذ على أذانه أجراً                          |
| ◄ لا تحتمع أمتي على ضلالة                          |
| ◄ إن بلالاً يؤذن بليل ليرجع قائمكم                 |
| ◄ اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الأكل من أكله |
| ◄ أن النبي ﷺ حدث أصحابه بعد العشاء                 |
| ◄ ليس في النوم تفريط                               |
| ◄ اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر                    |
| ◄ صلى الصبح مرة بغلس                               |
| ◄ لهي النبي ﷺ عن بيع الغنائم حتى تقسم              |
| > لا تشتملوا اشتمال اليهود                         |
| ◄ أن النبي ﷺ رأى عليه ريطةً                        |
| ◄ بينما النبي ﷺ يصلي بأصحابه                       |
| ◄ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها             |
| > أن النبي ﷺ كان يصلي على حماره                    |
| ◄ هذه القبلة                                       |
|                                                    |

# فهرس الإثار

| ١٨٨         | أبو بكر       | ◄ أيها الناس استحيوا من الله إذا خلوتم                                     |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٣         | أبو هريرة     | ◄ قال رجل من حضرموت                                                        |
| 771         | عائشة         | ◄ كن يبعثن بالدِّرجة                                                       |
| 777         |               | ◄ إن بلالاً كان يبدل السين شيناً                                           |
| <b>٣</b> ٩٧ | عمر بن الخطاب | <ul> <li>◄ أن عمر بعث بما أعطاه النبي ﷺ إلى أخ له</li> <li>مشرك</li> </ul> |
| ٤٠٣         | ابن عباس      | ◄ إنما نمى النبي ﷺ عن الثوب المصمت                                         |

# فهرس الأعلام (المترجم لهم في البحث)

| 771 | - إبراهيم الموصلي الحنبلي                     |
|-----|-----------------------------------------------|
| 120 | - إبراهيم بن أحمد النجدي                      |
| 777 | - إبراهيم بن طهمان الخراساني                  |
| 777 | - إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي (أبو إسحاق) |
| 722 | - إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الإسفرائيني       |
| ۲۱۲ | - إبراهيم بن يوسف البعلي (ابن قندس)           |
| 190 | - إبراهيم بن يوسف بن محمد النجدي ثم الدمشقي   |
| 455 | - أبو المعالي عبدالملك الجويني (إمام الحرمين) |
| ۲۰۸ | - أبو بكر بن داود الدمشقي (ابن رواد)          |
|     | - أبو بكر بن يوسف (المعروف بابن قندس)         |
| ۲۳۳ | - أبو بكر عبدالعزيز بن معروف                  |
| ٥٢٣ | - أبو عبيدالله بن عبدالله بن مسعود            |
| 191 | - أحمد بن إبراهيم الكناني                     |
| ٣.0 | - أحمد بن أحمد المقدسي                        |
| ۲۳٤ | - أحمد بن الحسن بن عبدالله (ابن قاضي الجبل)   |
| 107 | - أحمد بن الحسين بن علي (البيهقي)             |
| ١٤٠ | - أحمد بن حميد المشكاني                       |
| 179 | - أحمد بن شعيب (النسائي)                      |
| ۳٦١ | - أحمد يه طولون الترك                         |

| - أحمد بن عبدالعزيز الحنبيل (قاضي القضاة)             |
|-------------------------------------------------------|
| - أحمد بن علي الشيشني                                 |
| - أحمد بن علي بن عبدالقادر (المقريزي)                 |
| - أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ابن حجر)             |
| - أحمد بن عمر البغدادي                                |
| - أحمد بن فارس القزويني (ابن فارس)                    |
| - أحمد بن مجمد التميمي (المنقور)                      |
| - أحمد بن محمد المرداوي (ابن عوض)                     |
| - أحمد بن محمد المروذي                                |
| - أحمد بن محمد الهيتمي                                |
| - أحمد بن محمد بن حنبل (إمام الحنابلة)                |
| - أحمد بن موسى الأصبهاني                              |
| - أحمد بن نصر الله بن محمد                            |
| - أحمد بن يحيى النحوي الشيباني (ثعلب)                 |
| - أحمد بن يحيى بن عطوة                                |
| - أحمد بن يحيى عطوة الحنبلي                           |
| - أحمد عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية (شيخ الإسلام) |
| - أحمد محمد القسطلاني                                 |
| - أسعد بن المنجي بن بركات التنوخي (ويسمى محمد)        |
| - إسماعيل بن حماد الجوهري                             |
| - اسماعیل دن عبدالک ہم الجراعی                        |

الغمارس (۱۳۳

| 191   | - إسماعيل بن عمر بن كثير (صاحب التفسير والتاريخ)     |
|-------|------------------------------------------------------|
| ۱۷۷   | - أنس بن مالك بن النضر الأنصاري                      |
| ٣٦٥   | - بلال بن رباح الحبشي                                |
| ٣٣٨   | - تاج الدين محمد بن شهاب الدين البهوتي               |
| 791   | - حندب بن حنادة الغفاري (أبو ذر)                     |
| 100   | - حسن بن محمد الصغاني                                |
| 440   | - الحسين بن المبارك البغدادي                         |
| ١٨٩   | - الحسين بن مسعود الفراء                             |
| ٤٠٨   | - الحسين بن يوسف الدجيلي                             |
| ٣٢٩   | - حمد بن محمد الحطاب الخطابي                         |
| ۱۸۸   | - خليل بن إسحاق بن شعيب المالكي                      |
| 191   | - زامل بن سلطان النجدي (تلميذ ابن النجار)            |
| 107   | - زكريا بن محمد الأنصاري                             |
| 107   | - سعد بن مالك (أبي سعيد ﷺ)                           |
|       | - سعد بن مسعدة المحاشعي (الأخفش)                     |
|       | - سليمان بن الأشعث                                   |
| ٣٦٩   | - سليمان بن خلف التجيبي (الباجي)                     |
| Y 0 Y | - سليمان بن عبدالقوي الطوفي                          |
| ٣.9   | - سليمان بن علي بن مشرف (جد الشيخ محمد بن عبدالوهاب) |
| ٣٢٢   | - شریح بن الحارث بن قیس                              |
| ۱٦٨   | - صالح بن محمد النجدي                                |

| ۲۲۱   | - صلاح الدين الأيوبي                              |
|-------|---------------------------------------------------|
| ٣.٣   | - عامر بن شراحيل (الشعبي)                         |
| ۱۸۸   | - عبدالباقي بن يوسف الزرقاني                      |
| 198   | - عبدالحي بن أحمد العسكري الدمشقي                 |
| 198   | - عبدالحي بن أحمد بن محمد (المعروف بابن العماد)   |
| ١٦٧   | - عبدالخالق بن عيسى الشريف (أبو جعفر)             |
| ۱۱۳   | - عبدالرحمن البهوتي                               |
| ١٤٧   | - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي                    |
| ۲۰۸   | - عبدالرحمن بن أبي بكر الصالحي الدمشقي            |
| ١٦٤   | - عبدالرحمن بن أحمد البغدادي الدمشقي              |
| ۲.۷   | - عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي (أبو شامة) |
| ٣٦٩   | - عبدالرحمن بن القاسم المالكي                     |
| ۱۳۳   | - عبدالرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة)             |
| 777   | - عبدالرحمن بن علي بن محمد (ابن الجوزي)           |
| ۲۳٥   | - عبدالرحمن بن مأمون النيسابوري                   |
| 109   | - عبدالرحمن بن محمد النجدي                        |
| 740   | - عبدالرحمن بن محمد بن علي الحلواني (أبو محمد)    |
| 7 £ 1 | - عبدالرحمن بن محمود البعلي (ابن عبيدان)          |
| 1 2 7 | - عبدالرحمن بن يوسف البهوتي                       |
| 777   | - عبدالرحيم بن الحسن القرشي الشافعي (الإسنوي)     |
| 778   | - عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية (المجد)           |

| 777 | - عبدالسلام مجمد الدين أبو البركات ابن تيمية |
|-----|----------------------------------------------|
| ۲۳۳ | - عبدالعزيز بن جعفر بن يزداد (أبو بكر)       |
| ١٢٦ | - عبدالقادر الدنوشري                         |
| ١٢٢ | - عبدالقادر مصطفى السفاريني                  |
| 770 | - عبدالكريم بن محمد القزويني                 |
| ۲٣. | - عبدالله المقدسي (صاحب شرح الدليل)          |
| ۱۸۷ | - عبدالله بن أبي قحافة القرشي (أبو بكر)      |
| ۱۰۸ | - عبدالله بن أحمد بن قدامة (صاحب المغني)     |
| ۲.0 | - عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل             |
| ۲۳۷ | - عبدالله بن جعفر بن محمد درستویه            |
| ٤١٦ | - عبدالله بن داود الزبيري                    |
| 701 | - عبدالله بن زيد الأنصاري                    |
| 701 | - عبدالله بن زید بن عاصم (صحابی شهیر)        |
| ۱۳۱ | - عبدالله بن شحادة الحطاب                    |
| ٣.٣ | - عبدالله بن عبدالرحمن بن عوف (أبو سلمة)     |
| ٣٣٩ | - عبدالله بن عدي الشافعي                     |
| ٣٣٩ | - عبدالله بن عمر بن الخطاب (الصحابي الجليل)  |
| 197 | - عبدالله بن محمد بن ذهلان                   |
| ٣٦0 | - عبدالله بن مسعود الهذلي (صحابي)            |
| 455 | - عبدالله بن يوسف الجويني (أبو محمد)         |
| ۱۸۰ | - عبدالله عكيم الجهني                        |

الغمسارس

| - عبدالواحد بن علي بن برهان (ابن برهان)                                |
|------------------------------------------------------------------------|
| - عبدالواحد بن محمد الشيرازي (أبو الفرج)                               |
| - عبدالوهاب بن فيروز                                                   |
| - عبدالوهاب تاج الدين بن شيخ الإسلام                                   |
| - عثمان الموصلي النحوي (ابن جني)                                       |
| - عثمان بن عبدالرحمن الموصلي (ابن الصلاح)                              |
| - علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب رفي المسلم على بن أبي طالب بن عبدالمطلب |
| - علي بن أبي علي (الآمدي)                                              |
| - علي بن أحمد الواحدي                                                  |
| - علي بن حزم الظاهري                                                   |
| - علي بن سليمان بن أحمد المرداوي                                       |
| - علي بن عبدالله بن نصر (الزاغوني)                                     |
| - علي بن عقيل بن محمد البغدادي                                         |
| - علي بن عقيل بن محمد بن عقيل                                          |
| - علي بن عمر بن أحمد (الدارقطني)                                       |
| - علي بن محمد (ابن اللحام)                                             |
| - علي بن محمد البعلي (ابن اللحام)                                      |
| - علي بن محمد الشافعي (الماوردي)                                       |
| - علي بن محمد الهروي (الملا علي)                                       |
| - عمر بن الخطاب القرشي ﷺ                                               |
| - عمد بدر سلان الشافعي                                                 |

الغمارس الغمارس

| ٣٦. | - عمرو بن العاص القرشي (صحابي)                |
|-----|-----------------------------------------------|
| 707 | - عيسى المقدسي القدومي                        |
| 117 | - غنام بن محمد النجدي                         |
| ٤١٣ | - كناز بن الحصين الغنوي (أبي مرثد)            |
| ١٢. | - مالك بن أنس (الإمام)                        |
| ١٤٨ | - محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني            |
| 740 | - محمد بن أحمد أبي موسى الشريف (صاحب الإرشاد) |
| ٣1٢ | - محمد بن أحمد الرملي الشافعي                 |
| 117 | - محمد بن أحمد السّفاريني                     |
| 720 | - محمد بن أحمد بن محمد (جلال الدين المحلي)    |
|     | - محمد بن إدريس الشافعي (الإمام)              |
|     | - محمد بن إسماعيل البخاري                     |
| ٤٠٤ | - محمد بن الحسن الزبيدي                       |
|     | - محمد بن المستنير البصري (قطرب)              |
|     | - محمد بن بدر الدين الخزرجي                   |
|     | - محمد بن بمادر الشافعي                       |
|     | - محمد بن تميم الحراني (ابن تميم)             |
|     | - محمد بن حبان بن أحمد بن حبان                |
| ۱۸۸ | - محمد بن حلفة الأُبّي                        |
|     | - محمد بن دقيق الشافعي                        |
|     | - محمد بن شهاب الدين اليهوتي                  |

الغمارس الغمارس

| ٤٠٠   | محمد بن عبدالباقي الدمشقي (أبو المواهب) | - |
|-------|-----------------------------------------|---|
| 1 7 9 | محمد بن عبدالباقي الزرقاني              | _ |
| ۲.9   | محمد بن عبدالرحمن بن حسين (ابن عفالق)   | - |
| ١٦١   | محمد بن عبدالقوي المقدسي                | - |
| ۱٩٠   | محمد بن عبدالله التبريزي                | - |
| ٣٣٦   | محمد بن عبدالله التميمي النجدي          | - |
| ۲۳۲   | محمد بن عبدالله الزركشي الحنبلي         | _ |
| ۲۳۷   | محمد بن عبدالواحد بن أبي قاسم (المطرز)  | - |
| 705   | محمد بن علي الشنواني                    | _ |
| ١٣٧   | محمد بن علي المقدسي (صاحب نظم المفردات) | - |
| ٣٤٦   | محمد بن عمر بن الحسين (الرازي)          | _ |
| ١٣٩   | محمد بن عيسى الترمذي                    | _ |
| 179   | محمد بن محمد أبي يعلى الكبير (القاضي)   | - |
| 718   | محمد بن محمد بن محمد الجزري             | _ |
| ۱۸۲   | محمد بن مفلح المقدسي                    | - |
| 777   | محمد بن یحیی الشافعی                    | - |
| ١٣٩   | محمد بن يزيد الأزدي (المبرد)            | - |
| ١٣٩   | محمد بن يزيد بن ماجه                    | _ |
| ٣٣٢   | محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز          | - |
| ۱۷٦   | محمد بن يوسف الكرماني                   | - |
| 101   | محمد زين الدين المناوي                  | - |

|  |   |          | _ |
|--|---|----------|---|
|  | ~ | 249      | 5 |
|  |   | _• ' ' _ |   |

#### الغميارس

| - مرعي بن يوسف الكرمي                             |
|---------------------------------------------------|
| - مسلم الحجاج (الإمام)                            |
| - مسلمة بن مخلد الأنصاري (صحابي)                  |
| - مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني                  |
| - موسى بن أحمد أبو النجا ِ الحجاوي (صاحب الإقناع) |
| - ناصر بن الحسين المروزي                          |
| - نجم الدين أبي الربيع البغدادي                   |
| - النعمان بن ثابت بن روطي (أبو حنيفة)             |
| - يحيى بن محمد الحنبلي (ابن هبيرة)                |
| - يحيى بن محمد الفومي المكي                       |
| - يحيى بن هبيرة الشيباني                          |
| - يحيى بن يحيى الأزجي                             |
| - يحيى شرف النووي                                 |
| - يوسف بن أحمد الفتوحي (ابن المصنف)               |
| - يوسف بن حسن بن أحمد الدمشقي                     |
| - يوسف بن موسى العطار (أبو موسى)                  |

## فهرس القواعد والمسائل الأصولية

| ٣٩٨   | <ul> <li>إذا انتقض دليل الحرمة بقي أصل الإباحة</li> </ul> |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 777   | * تعریف الحرام                                            |
| ۱۷۳   | * الحكم يدور مع دوران علته وجوداً وعدماً                  |
| . 777 | * السبـــب                                                |
| 777   | <ul><li>الشـــرط</li></ul>                                |
| 775   | ❖ العـــرف                                                |
| 198   | العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   |
| 110   | <ul> <li>القضية الكلية والجزئية</li> </ul>                |
| 170   | ❖ القيـــاس                                               |
| 897   | <ul> <li>الكفار مخاطبون بفروع الشريعة</li> </ul>          |
| ٤٢٠   | <ul> <li>لو سأل مفتيين فاختلفا</li> </ul>                 |
| 778   | * المانـــع                                               |
| 170   | <ul> <li>المقدمة الكبرى</li> </ul>                        |
| 775   | <ul> <li>المكــــروه</li> </ul>                           |



# فهرس الأماكن والبلداي

| ١٧٤ | » الأفرنــج       |
|-----|-------------------|
| ١٧٧ | » البصــرة        |
| ١٣٣ | » حضرموت          |
| ٣٦٠ | » م <i>ص</i> ـــر |



### فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة

| للح الأبتر       ا١١         للح الأخان والإقامة       ا١١         للح أعناقاً       ١١٦         للح الأغراء       ١٥٦         للح الأغراء       ١١١         للح الأغراء       ١١١         للح الأغراء       ١١١         للح الأغراء       ١١٦         للح المتحاضة       ١٢١         للح الاستحاضة       ١١١         للح الستعارة التصريحية       ١١١         للح الستعارة التصريحية       ١١٦         للح الستعارة التصريحية       ١١٩         للح الستعارة المحماء       ١٩٣         للح البارية       ١٩٨         للح البال       ١١١         للح البال       ١١١         للح البلاتين       ١١٠         للح التشبيه البليغ       ١١٠         للح التشبيه البليغ       ١١٠ |     |                     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----|
| للي الأذان والإقامة       ٣٤٣         للي أعناقاً       ٢٥٢         للي الأغراء       ٣١١         للي الأقطع       ٣١١         للي الأنية       ٢٧٢         للي اخفضي       ١٢٢         للي استحاضة       ٢٢١         للي الاستدلال       ١٢١         للي استعارة التصريحية       ٢١١         للي استعارة تخييلية       ٢١٦         للي استعارة تخييلية       ٢٩٦         للي المنطباع       ٢٩٦         للي البارية       ١٢٨         للي الباري       ٢٢٠         للي الباري       ٢٢٠         للي الباري       ٢٠٠         للي الباري       ٢٠٠         للي الباري       ٢٠٠         للي البلاتين       ١٠٥                                                                 | 4   | الأبتر              | ١١٣ |
| للي أعناقاً       ١٦٣         للي الأغراء       ١٦٢         للي الأقطع       ١٦٢         للي الخفضي       ١٢٦         للي استحاضة       ٢٢٣         للي الاستدلال       ١٢١         للي الاستعارة التصريحية       ١١٦         للي استعارة تخييلية       ١١٦         للي المنطباع       ٢٩٦         للي البارية       ١٢٩٣         للي باسور       ٢٣٣         للي باسور       ٢٣٣         للي بابال       ١١٦         للي بيضاعة       ١٥٥         للي البلاتين       ١٧٥                                                                                                                                                                                                      | 4   | الأجذم              | ۱۱۷ |
| للي الأغراء     ١٥٢       للي الأقطع     ١٧٢       للي الآنية     ١٧٢       للي استحاضة     ٢٢٧       للي استحاضة     ٢٢١       للي الاستعارة التصريحية     ١١١       للي استعارة تخييلية     ١١٦       للي استعارة تخييلية     ١١٦       للي المتعال الصماء     ١٩٣       للي المنطباع     ١٩٣       للي البارية     ١٨٣       للي باسور     ١٦٦       للي باسور     ١١٦       للي البال     ١٥٥       للي البلاتين     ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | الأذان والإقامة     | 727 |
| للي الأقطع       ١١٢         للي الآنية       ١١٢         للي استحاضة       ٢٢٧         للي الاستدلال       ١١١         للي الاستعارة التصريحية       ١١١         للي استعارة تخييلية       ١١٦         للي استعارة تخييلية       ١١٩٦         للي اشتمال الصماء       ١٩٣         للي الإضطباع       ١٩٣٦         للي البارية       ١٨٣         للي البال       ١١٦         للي بضاعة       ١٥٥         للي البلاتين       ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | أعناقاً             | 717 |
| للي الآنية       ١٢١         للي احفضي       ١٢١         للي استحاضة       ٢٢١         للي الاستعارة التصريحية       ١١١         للي استعارة تخييلية       ١١٦         للي اشتمال الصماء       ١٩٣         للي الإضطباع       ٢٩٣         للي البارية       ١٨٣         للي البال       ١١٦         للي البال       ١١٦         للي البال       ١٥٥         للي البلاتين       ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | الأغراء             | 707 |
| للج اخفضي       ١٢١         للج استحاضة       ١٢١         للج الاستدلال       ١١٧         للج استعارة التصريحية       ١١٦         للج استعارة تخييلية       ١١٦         للج اشتمال الصماء       ١٩٣         للج الاضطباع       ٢٩٣         للج البارية       ١٢٨         للج البال       ١١٦         للج البال       ١٠٥         للج البلاتين       ١٠٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | الأقطع              | 118 |
| ٣٢٧         ٣ استحاضة       ١٢١         ٣ الاستعارة التصريحية       ١١٢         ٣ استعارة تخييلية       ١١٦         ٣ استمال الصماء       ٣٩٦         ٣ الله الإضطباع       ٣٩٣         ٣ البارية       ١٨٣         ٣ البال       ٣٣٣         ٣ البال       ١١٦         ٣ بضاعة       ١٥٥         ١٧٥       ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | الآنية              | ۱۷۲ |
| للي الاستدلال       ا١١         للي الاستعارة التصريحية       ١١٦         للي استعارة تخييلية       ١١٦         للي اشتمال الصماء       ١٩٦         للي الاضطباع       ١٩٣         للي البارية       ١٨٦         للي البال       ١١٦         للي البال       ١١٦         للي البال       ١٠٥         للي البلاتين       ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ¢ħ  | اخفضي               | 718 |
| الله الاستعارة التصريحية         الله استعارة تخييلية         الله استعارة تخييلية         الله اشتمال الصماء         الله الاضطباع         الله البارية         الله البال         الله البال         الله البلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | استحاضة             | ٣٢٧ |
| الله استعارة تخييلية         الله اشتمال الصماء         الله الاضطباع         الله البارية         الله البال         الله البال         الله بضاعة         الله البلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | الاستدلال           | 171 |
| الله اشتمال الصماء       ۱۹۳         الله الاضطباع       ۱۹۳         الله البارية       ۱۹۳         الله باسور       ۱۱٦         الله البال       ۱۱۹         الله البلاتين       ۱۷٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | الاستعارة التصريحية | 117 |
| الله اللاتين       الله اللاتين         الله اللاتين       الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | استعارة تخييلية     | ۱۱٦ |
| اللي البارية       اللي البارية         اللي البال       ا ١١٦         اللي البال       ا ١٠٥         اللي البلاتين       ا ١٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | اشتمال الصماء       | 891 |
| الله باسور الله باسور الله البال الله البلاتين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | الاضطباع            | 797 |
| الله بضاعة ١٥٥<br>الله البلاتين البلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | البارية             | ٣٨٤ |
| الله بضاعة ١٥٥<br>الله البلاتين البلاتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | باسور               | ٣٣٣ |
| للب البلاتين ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₩,  | البال               | 117 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŶŊ. | بضاعة               | 100 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | البلاتين            | 170 |
| التنظير ٢٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                     | ۱۱۷ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | التنظير             | 170 |

| Å          | جذبة       | 777         |
|------------|------------|-------------|
| \$         | حاقن، تائق | <b>*</b> Y* |
| 4          | الحّذر     | <b>707</b>  |
| 4          | الحشفة     | 7.1         |
| ₹ħ         | الحقيقة    | ۱۱۷         |
| À          | الحناء     | 7 5 1       |
| ₹ħ         | حياصة      | ٣٩٤         |
| ŶŊ.        | الحيضة     | 444         |
| ₹ <u>n</u> | الخلافان   | 791         |
| ₹.         | الخلقة     | ١٤١         |
| 4          | الدرجة     | 441         |
| 4          | رقاع       | ٤٠٣         |
| Ŷ,         | ريطة       | 790         |
| 4          | الستر      | . 749       |
| <u> </u>   | سجف فراء   | ٤٠٣         |
| Ŷ,         | السدل      | 791         |
| 名          | سدى الثوب  | 891         |
| Œ          | الشوارد    | ١٨٩         |
| 4          | الصفحة     | 7.1         |
| 4          | الصلاة     | ٣٣٧         |
| ₩,         | الضدان     | ۲.٦         |
| 4          | الظبية     | ٣١.         |
|            | العاتق     | ٣٩.         |
| Ą          | العرف      | 377         |
|            |            |             |

| Ġ.  | العضدان          | ٣٩٢   |
|-----|------------------|-------|
| Ý,  | العقيدة الأشعرية | 777   |
| ŶŊ. | العلقة           | ٣١.   |
| 4   | عنـــزه          | 7.1   |
| ŶŊ. | غفرنك            | ۲.,   |
| 4   | الفرسخ           | 790   |
| Ŷħ  | فليرتد           | ١٨٩   |
| 4   | القبلة           | ١٦٨   |
| 4   | قرض الكفاية      | 727   |
| 4   | القلتان          | ١٦٣   |
| ŶŊ. | الكبائر          | 719   |
| ⟨⊅  | الكبيرة          | 719   |
| 4   | الكتم            | 7 2 7 |
| ŶĮ, | تغ ـ خثا         | 790   |
| 4   | اللحمة           | ۳۹۸   |
| 4   | المبتدأة         | 77 8  |
| 47  | الجحاز           | ۱۱۷   |
| 44  | المحضور          | ٣٢٣   |
| Ŷħ  | مستحم            | 197   |
| Ŷħ  | المضرجة          | 790   |
| Ŷħ  | المعتادة         | 470   |
| Ŷħ  | المعصفر          | 790   |
| ¢ħ  | معنى الأسفار     | 777   |
| 4   | معنى الفصل       | ٨٢٢   |
|     |                  |       |

| 4   | المفهوم                  | ٣٢٦ |
|-----|--------------------------|-----|
| Œ   | مفهوم المخالفة           | 777 |
| ₹,  | المقور                   | 797 |
| À   | مكث                      | 127 |
| À   | المكروه                  | 777 |
| ₹ħ  | الملاعن                  | 197 |
| A   | الملحم                   | 499 |
| À   | المندوب                  | 727 |
| À   | المنطوق                  | 441 |
| À   | المنكب                   | ٣٨٩ |
| À   | الموافقة                 | 477 |
| À   | ناسور                    | ٣٣٣ |
| À   | النجاسة الحكمية          | 104 |
| 4   | النجاسة العينية          | 108 |
| ¢ħ  | النضار                   | ١٧٦ |
| ¢ħ  | النقيضان                 | 771 |
| 4   | النواقيس                 | ٣٦. |
| ŶŊ. | النواقيس<br>الوسط<br>يقظ | 797 |
| Å   | يقظ                      | 10. |
|     |                          |     |



# فهرس الأطعمة والنباتات

| ١٤٦   | البطم    | 4 |
|-------|----------|---|
| 137   | الحناء   | 4 |
| 727   | الزعفران | 4 |
| ١٤٦   | القرظ    | 4 |
| 7 £ 7 | الكتم    | 4 |
| ٣.٧   | النخالة  | 4 |

# فهرس الكتب المترجم لها في البحث

| الآداب الشرعية الكبرى                           | ١٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإبانة (لعبدالرحمن الشافعي)                    | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| آداب المفتي (لابن حمدان)                        | ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأذكار (للنووي)                                | . 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الإرشاد (لابن أبي موسى الشريف)                  | 707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإشارة (للشيرازي)                              | ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإقناع (للحجاوي)                               | ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ألفية ابن مالك                                  | 808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإنصاف (للمرداوي)                              | 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاختيارات (لشيخ الإسلام)                       | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الانتصار في المسائل الكبار                      | ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| البلغة (للحسين بن المبارك)                      | 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التبصرة (لأبي إسحاق الشيرازي)                   | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التتمة (لعبدالرحمن بن مأمون الشافعي)            | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التحبير شرح التحرير (للمرداوي)                  | ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تحفة العباد وأدلة الأوراد (لابن داود الصالحي)   | ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (المرداوي) | 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تهذیب التهذیب (لابن حجر)                        | ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جامع الأصول (لابن الأثير)                       | 70.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الجامع الصغير (للسيوطي)                         | 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                 | الإبانة (لعبدالرحمن الشافعي) آداب المفتي (لابن حمدان) الأذكار (للنووي) الإرشاد (لابن أبي موسى الشريف) الإشارة (للشيرازي) الإقناع (للححاوي) الإنصاف (للمرداوي) الاختيارات (لشيخ الإسلام) الاختيارات (لشيخ الإسلام) البنتصار في المسائل الكبار البلغة (للحسين بن المبارك) التبصرة (لأبي إسحاق الشيرازي) التحبير شرح التحرير (للمرداوي) تحفة العباد وأدلة الأوراد (لابن داود الصالحي) التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (المرداوي) مذيب التهذيب (لابن حجر) مامع الأصول (لابن الأثير) |

| 707   | جامع العلوم والحكم (لابن رجب)              | $\Diamond$ |
|-------|--------------------------------------------|------------|
| ١٣٢   | صحيح البخاري                               | $\Diamond$ |
| 137   | جمع الجوامع (لابن عبدالهادي ابن المبرد)    | ♦          |
| 171   | جمع الجوامع (لسبكي)                        | $\Diamond$ |
| 717   | الحصن الحصين (لابن الجزري)                 | 0          |
| 797   | حواشي الفروع (لابن نصر الله)               | 0          |
| ۲٣.   | دليل الطالب لنيل المطالب                   | <b>\$</b>  |
| ١٢٨   | الرعاية (لابن حمدان)                       | •          |
| 707   | سواد الناظر وشقائق الروض الناظر            | •          |
| 779   | شرح الدليل (لعبدالله المقدسي)              | •          |
| 7.7   | شرح العمدة (لابن تيمية)                    | •          |
| ۳۹۸   | شرح العمدة (هداية الراغب)                  | <b>\$</b>  |
| ٣٦٦   | الشرح الكبير (لابن أبي عمر المقدسي)        | •          |
| ١٣٧   | شرح المفردات (البهوتي)                     | 0          |
| 7 £ 1 | شرح المقنع (لابن عبيدان)                   | •          |
| 101   | شرح المناوي (فيض القدير على للجامع الصغير) | <b>\$</b>  |
| 770   | شرح الوجيز                                 | <b>\$</b>  |
| 170   | شرح جمع الجوامع (للمحلي)                   | <b>\$</b>  |
| 198   | شرح غاية المنتهي (لابن العماد)             | 0          |
| 771   | شرح كفاية المبتدي (لإبراهيم الموصلي)       | $\Diamond$ |
| ١٤١   | الصحاح (للجوهري)                           | $\Diamond$ |
| 197   | المقرر على المحرر                          | $\Diamond$ |

| ♦           | العباب في اللغة (للصاغاني)              | 170   |
|-------------|-----------------------------------------|-------|
| <b>\$</b>   | العمدة (لشيخ الإسلام)                   | 7.7   |
| ♦           | العمدة (لمحمد الشاشي الشافعي)           | 170   |
| <b>\$</b>   | عمدة الراغب                             | ٣٩٨   |
| <b>\$</b>   | غاية المنتهى (لمرعي الكرمي)             | 119   |
| ٥           | الفائق (لابن قاضي الجبل)                | ٣٣٤   |
| <b>\$</b>   | الفروع (لابن مفلح)                      | 1 8 1 |
| <b>\$</b>   | الفلك المشحون (للسيوطي)                 | 789   |
| <b>‡</b>    | الفنون (ابن عقيل)                       | ١٦٧   |
| Φ           | القاموس المحيط                          | 771   |
| <b>\Phi</b> | القواعد الفقهية (لابن رجب)              | ١٦٤   |
| <b>\$</b>   | القواعد والفوائد الأصولية (لابن اللحام) | 777   |
| <b>\Q</b>   | الكامل (لابن عدي)                       | 779   |
| <b>\$</b>   | كفاية المبتدي في الفقه (لمحمد الخلواني) | 771   |
| <b>\$</b>   | الكمال في معرفة الرجال                  | 779   |
| <b>\$</b>   | المبدع (إبراهيم بن مفلح)                | ١٨٦   |
| <b>\$</b>   | محمع البحرين (لابن عبدالقوي)            | ١٣١   |
| $\Diamond$  | محمل اللغة (لابن فارس)                  | ٤٠٤   |
| <b>\$</b>   | مجموع المنقور                           | 7.7   |
| <b>\Q</b>   | المحرر (لجحد الدين ابن تيمية)           | 190   |
| Φ           | مختصر التحرير (لابن النجار)             | ١٢٣   |
| Ø           | مختصر الروضة وشرحه (للطوفي)             | 107   |
|             |                                         |       |

| $\Diamond$      | المطلع على أبواب المقنع                     | 120 |
|-----------------|---------------------------------------------|-----|
| $\Diamond$      | الفصول                                      | 177 |
| ø               | مختصر العين                                 | ٤٠٤ |
| $\Diamond$      | المذهب (لابن الجوزي)                        | ۲۸۲ |
| Φ               | المستوعب للسامري                            | 7   |
| Φ               | مشكاة المصابيح (الخطيب التبريزي)            | ١٩. |
| <b>\$</b>       | مصابيح السنة (البغوي)                       | ١٨٩ |
| <b>\odolean</b> | المصباح المنير (المقري)                     | ۱۷۲ |
| <b>\$</b>       | المطلب (للحويني)                            | ١٤٧ |
| Φ               | المنتقى (للمحد ابن تيمية)                   | ١٦. |
| <b>\$</b>       | منح الشافيات في شرح المفردات (للبهوتي)      | ۱۳۷ |
| <b>\Oldot</b>   | المهذب وشرحه (للنووي)                       | 777 |
| <b>\$</b>       | المواهب اللدنية بالمنح المحمدية             | ۱۷۲ |
| <b>\odolean</b> | الموضوعات الكبرى (للملا علي)                | 777 |
| Φ               | النظم المفيد الأحمد (لمحمد بن علي)          | ١٣٧ |
| <b>\$</b>       | نهاية المحتاج (للرملي)                      | 717 |
| Φ               | النهاية في شرح الهداية (لابن المنجي)        | ١٨٤ |
| <b>\$</b>       | النهاية في غريب الحديث والأثر (لابن الأثير) | ٣٤٨ |
| <b>\$</b>       | الهداية (للمرغيناني)                        | ۸۲۲ |
| ø               | الوجيز (للرحيلي)                            | ٤٢٣ |
|                 |                                             | L   |

#### فهرس المحادر والمراجع

- أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام الحافظ تقي الدين أبي الفتـــح الشهير بابن دقيق العيد، دار الكتاب العربي، بيروت.
- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية: لشيخ الإسلام على بن محمد البعلي الدمشقي، مع تعليقات الشيخ محمد العثيمين، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١١٨ هـ ١٩٩٨م.
- ♦ آداب البحث والمناظرة: مذكرة من وضع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية (مقدمات منطقية)، الناشر مكتبة ابين تيمية ومكتبة العلم بجدة.
- ﴿ الآداب الشرعية الكبرى: للإمام أبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، ط٣، ٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- الأحب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.
- إرشاح أولي النهى لحقائق المنتهى حاشية على منتهى الإراحات: منصور البهوي، تحقيق: عبدالملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م.
- أرشار الساري الشرح صحيح البخاري: تأليف الإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشافعي القسطلاني (ت٣٣٦هـ)، تصحيح محمد الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٤١٦هـ ١٩٩٦م.

الغمارس (٢٥٤)

إرشار الفحول إلى تحقيق علم الأصول: تأليف: الإمام محمد بن علي الشوكاني (ت، ١٢٥هـ)، تحقيق: أبي مصعب محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط٢، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.

- ﴿ إرواء الخليل في تخريج أحاهيث منار السبيل: لحمد ناصر الدين الألبان، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ٥٠٤ هــ ١٩٨٥م.
- أسر النابة في معرفة الصحابة: أبو الحسن على بن محمد الحزري، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م.
- ♦ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (الموضوعات الكبرى): للملا علي، تحقيق: محمد الصباغ.
- الإصابة في تمييز الصحابة: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٨هـ.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين: تأليف: شمس الدين أبي عبدالله بن أبي بكر ابن القيم الجوزي، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط٢، ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م.
- ﴿ الإِقناع في فقه الإِمام أَحمد بن جنبل: لأبي النجا موسى الحجاوي، تصحيح وتعليق عبداللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت.
- الإقناع لطالب الانتفاع: لشرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، تحقيق: د. عبدالله التركي، بالتعاون مـــع مراكــز البحــوث والدراســات الإسلامية، بدار الهجرة، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية، المملكـــة العربيــة السعودية، ط ١٤١٩هـ.
- الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي، أشرف على طبعه: محمد زهري النجلر، دار المعرفة، بيروت.

الفمارس (٢٥٤)

﴿ الإِنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مخصب الإِمام أحمد: للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد بن حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

- الإيضاح والتبياق في معرفة المكيال والميزاق: لأحمد بن محمد بن الرفعة تاليضاح والتبياق في معرفة المكيال والميزاق: لأحمد بن محمد أحمد إسماعيل الخاروف، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٠٠هـ.
- ♦ اللختيار العامية من اللختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية: تاليف علاء الدين علي بن محمد بن عباس البعلي المعروف بابن اللحام، تعليقات الشيخ محمد بن صالح العثيمين، تحقيق: أحمد الخليل، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٨١٨هـ ١٩٩٨م.
  - ♦ البحر الرائق شرح كنز الحقائق: لابن نحيم الحنفي، دار المعرفة، بيروت.
- البحاية والنهاية: للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تحقيق: عبدالله التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار الهجرة، ط١، ١٩٨٧هـ ١٩٩٧م.
- بغية النساهك في أحكام السواهك: تأليف: الشيخ محمد بن أحمد السفاريني، تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الدخيل، دار الصميعي، الرباط، ط١، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبدالرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراج، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٢٤١١هـ.
- تحفة العباد وأحلة الأوراد: لابن داود الظاهري، (مخطوط) دار الكتب الظاهرية، بدمشق، نسخة جامعة الإمام ١٠٨٣.

(الغمارس

تحفة المودود بالحكام المولود: لحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية تراهه)، تحقيق: بسام عبدالوهاب الجابي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ٩٠٩ه.

- ت الراوي في شرح تقريب النواوي: لعبدالرحمن السيوطي، راجعه:
   عبدالوهاب عبداللطيف، دار الكتب الحديثة، مصر، ط۲، ۱۳۸٥هـ.
- ث تقريب التهخيب: تأليف: الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٦هـ.
- ♦ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني، الناشر: عبدالله هاشم اليماني المدني، المدني، المدنية المنورة، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سلميان المرداوي (ت٥٨٨هـ)، من منشورات مؤسسة السعيد، بالرياض.
- التهذيب في فقه الإمام الشافعي: تأليف: الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي، تحقيق: عادل عبدالموجود، على معروض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١١٨هـ ١٩٩٧م.
- التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح: أحمد بن محمد الشويكي، تحقيق: ناصر الميمان، المكتبة المكية، ط١، ١١٨ه.
- ♦ حاشية الخرشي: محمد بن عبدالله الخرشي (ت١٠١ه)، على مختصر خليل مع حاشية الشيخ على بن أحمد العدوي على الخرشي، ضبطه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عمريرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ.

< 100

- ⇒ حاشية عبدالوهاب بن فيروز على الروض المربع (مخطوط): المكتبة الوطنية بعنيزة، المملكة العربية السعودية.
- ♦ جاشية محمد الخلوتي على منتهى الإرادات: تحقيق: سامي الصغير، رسالة علمية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، عام ١٤٢٢هـ.
- حاشية الروض المربع شرح زال المستقنع: جمع: عبدالرحمن محمد قاسم
   النجدي، ط٨، ١٩١٩هـ.
- ◄ حاشية على شرح السلم للملوي: تأليف: آي الفرقان محمد بن على الصبان من علماء القرآن، وبالهامش شرح السّلم المنورق لأحمد الملوي، ط٢، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ٣٥٧هـ.
- الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين على الإمام أبي الخير محمد ابن الجزري، تحقيق: خير الله الشريف، دار البشائر الإسلامية، ط ١٤٢١هـ ٢٠٠٠م.
- حواشي ابن قندس على كتاب الفروع لابن مفلح: تأليف: إبراهيم بن يوسف البعلي (ابن قندس)، رسالة علمية دكتوراه الطالب: صالح الفوزان، الجامعـــة الإسلامية.
- ☆ جواشي الشرواني وابن قاسم على التحفة: لعبدالحميد الشرواني، وأحمد بــن
  قاسم العبادي، المطبعة الميمني، القاهرة، ط١، عام ١٣١٥هـ.
- الحرالنقي في شرح ألفاظ الخرقي: يوسف بن حسن بن عبدالهادي المعرف بابن المبرد، ط١، تحقيق: رضوان مختار، دار المجتمع، ١٤١١هـ.
- ♦ خائق أولي النهى لشرح المنتهى: منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: عبدالله التركى، مؤسسة الرسالة، ط١، ٢٢١هـ.

(الغمارس

الخذائر لشرح منظومة الكبائر: للإمام محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي، تحقيق: وليد العلي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط١، ٢٢٢هـ - ٢٠٠١م.

- ر المحتار على الحر المختار شرح تنوير الأبحار: لحمد أمين الشهير بابن عابدين، مع تكملة ابن عابدين لنجل المؤلف، تحقيق: عادل عبدالموجود، وعلى معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ﴿ الروض المربع شرح زال المستقنع: منصور بن يونس البهوتي، تحقيق مجموعة من العلماء، دار الوطن، ط١، ٢١٦هـ.
- الروحن المعطار في خبر الأقطار: محمد بن عبدالمنعم الحميري، تحقيق: الدكتور/ إحسان عباس، مكتبة لبنان، بيروت، ط٢، ١٩٨٤م.
- ♦ روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يجيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي.
- لزواجر في التحذير من الكبائر: تأليف: على الشريجي، دار القلم، دمشت،
   ط۱، ۱۹۱۹هـ ۱۹۹۸م.
- نه أبي حاود: أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي، تحقيق محموعة علماء، دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- لينهقي الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، دار
   الفكر، بيروت.
- ن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: أحمد محمد بن عيسى بن سورة، تحقيق: أحمد محمد بن عيسى شاكر، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
- السنو الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت٥٥هـ)، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتـــب العلميــة، بــيروت، ط١، ١٤١٤هـ- ١٩٩٤م.

الغمارس (١٥٤)

شخرات الخصب في أخبار من خصب: تأليف: ابن العماد الحنبلي، تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط١، ٤١٤ه.

- شرح الزركشي على متن الخرقي: تصنيف الشيخ شمس الدين محمد بن عبدالله الزركشي، تحقيق: د. عبدالله بن عبدالرحمن الجيرين، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- ث شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللحنية: للقسطلاني، وهامشه زاد المعاد لابن القيم، دار المعرفة، بيروت، ١٤١٤هـ.
- ث شرح سنن أبي داود: تأليف: الإمام محمود بن أحمد العيني، تحقيق: حـــالد المصري، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ٤٢٠هـ ١٩٩٩م.
- ث شرح فتح القدير: للإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام، دار صادر، بيروت، ط١، ١٣١٥هـ.
- ◘ تحديح البخاري: للإمام أبي عبدالله محمد إسماعيل بــــن إبراهيـــم البحــاري
   (ت٢٥٦هـ)، توزيع مكتبة الباز، دار الكتب العلمية، بــــيروت، ١٤٢٠هـــ
   ١٩٩٩م.
- ◘ صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار ابن
   حزم، بيروت ودار الصميعي، الرياض، ط١، ٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ﴿ صَعِيفَ الجامع الصغير وزيادته: تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

الغمارس الغمارس

☆ طبقات الشافعية الكبرى: لأبي النصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي،
تحقيق: عبدالفتاح الحلو، محمود محمد، مطبعة عيسى البابي وشركاه، ط١،
١٣٨٥هـ.

- طبقات الشافعية: تأليف: جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الأسنوي (ت٧٧٧هـ)، تحقيق: عبدالله الجبوري، إحياء التراث الإسلامي، بغداد،
- طبقات الفقهاء الشافعية: للإمام تقي الدين أبو عمر وعثمان بن عبدالرحمن ابن الصلاح، رتبه الإمام النووي، ونقحه أبو الحجاج يوسف المزي، وحققه محى الدين على نجيب، دار البشائر الإسلامي، ط١، ١٤١٣هـ.
- الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعيد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بـــابن سعد، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط١، سعد، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط١، معد، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط١، معد، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط١، معد، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط١، معد، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ط١، معد، تحقيق: معد، تحقیق: معد، تحتیق: معد، تحقیق: معد، تحقیق: معد، تحقیق: معد، تحقیق: معد، تحقیق: معد، تحتیق: معد، تحقیق: معد،
- ♦ العرف والعادة في رأي الفقهاء: أحمد فهمي أبو سنة، مطبعة الأزهر، القاهرة، عام ١٩٤٧م.
- ك عوق المعبود وشرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحــــق العظيم آبادي، مع شرح الحافظ شمس الدين ابن القيم الجوزية، دار الكتـــب العلمية، بيروت.
- غاية المرام شرح مغني خوي الأفهام: جمال الدين يوسف بن عبدالهادي، تأليف: عبدالمحسن العبيكان، إشراف سعيد الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط١، ٩ ١٤ ١هـ.
- غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى: مرعي بن يوسف الحنبلي، ط٢، منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض.

- غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: تأليف الشيخ محمد بن أحمد السّفاريني الحنبلي (ت١١٨٨ه)، ضبطه وصححه محمد عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٤١٧ه، توزيع مكتبة الباز.
- غريب الحديث: للقاسم بن سلام الهروي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، كادب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
- ♦ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: عبداللطيف آل الشيخ ت(١٣٨٩هـ)، جمع وترتيب: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمـة، ط١، ١٣٩٩هـ.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بين حجر العسقلاني ٧٧٣-٥٨هـ، تعليق عبدالعزيز بن باز المناش وتلميذه الشيبل حفظه الله- ، وترقيم الأبواب والأحاديث محمد فراد عبدالباقي المناش، دار الإسلام، الرياض، ط١، ١٢١هـ ٢٠٠٠م.
- فتح الملك العزيز بشرح الوجيز: تأليف علي بن البهاء البغدادي الحنبلي، تحقيق عبدالملك بن دهيش، مكتبة النهضة، مكة المكرمة، ط١، ٢٢٣ هـ.
- الفروع: للإمام محمد بن مفلح، مع تصحيح الفروع: لعلي بن سليمان المرداوي، دار سعد للطباعة، ط٢.
- فهرس شيخ الزرقاني على مختصر خليل في الفقه المالك: وزارة الأوقان المعتبد والشؤون الإسلامية، الكويت، أعمال موسوعية مساعدة (٦) شركة مطبعة الفيصل، ط١، ٢٠٠٧هـ ١٩٨٦م.
- الفواكه العديدة في المسائل المفيدة: أحمد بن محمد المنقرر، المكتب الإسلامي بدمشق، ط١، ١٣٨٠هـ، إشراف: محمد زهير الشاويش.
- القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين: د. محمود حامد عثمان، دار الحديث، القاهرة، ط١، ١٤٢١هـ.

< 17.>

- القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت(١٧٨هـ)، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ط٢، ١٣٧١هـ.
- القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين: للعلامة ابن القيم الجوزية، إعداد أبي عبدالرحمن عبدالجيد جمعه الجزائري، دار ابن القيم، دار ابن عفان، ط١، ١٤٢١هـ.
- القواعة الكبرى الموسوم بقواعة الأحكام في إصلاح الأنام: تأليف شيخ الإسلام عز الدين عبدالعزيز عبدالسلام (ت ٢٦٠هـ)، تحقيق وتتريب: كمال ود. عثمان جمعة، دار القلم، دمشق، ط١، ٢٢١هـ- ٢٠٠٠م.
- القواعج والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البحيعة النافعة: تـاليف عبدالرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق د. حالد المشيقح، دار ابــن الجــوزي، ط١، ٢٢١هـ.
- ♦ كشاف القناع عن متن الإقناع: منصور البهوتي، مكتبة النصر الحديثة، الرياض، راجعه هلال مصيلحي.
- ألمبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت.
- ◘ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار
   الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- المجموع شرح المهذب للشيرازي: للإمام أبي زكريا النووي، تحقيق: محمد بخيب، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.

(الأمارس)

المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، تحقيق محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمل بن تيمية: جمع وترتيب عبدالرحمين بين عمد بن قاسم بخالف وساعده ابنه محمد وفقه الله، طبعة مجمع المليك فهد بالمدينة المنورة تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عام ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ♦ المحرر في الفقه على مخصب الإمام أحمد بن حنبل: بحد الدين أبي البركات، ومعه النكت والفوائد السنية: تأليف ابن مفلح الحنبلي، مكتبـــة المعــارف، الرياض، ط٢، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤م.
- المحكم والمحيط الأعلم في اللغة: العلي بن سعيد بن سيده، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ط١، ١٣٧٧هـ.
- ألح المحمل إلى فقه الإمام أحمد بن جنبل وتخريجات الأصحاب: بكر أبو زيد، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٧هـ ١٩٩٧م.
- المخالهب الأحمد في مخهب الإمام أحمد: تأليف: محمي الدين يوسف، المعروف بابن الجوزي، المؤسسة السعيدية بالرياض، ط٢.
- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: للإمام الحافظ ابن حزم الظاهري، ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، تحقيق حسن أحمد أسير، دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٩٩٨هـ ١٩٩٨م.
- مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح: تحقيق: د. فضل الرحمن دين محمد، الدار العلمية، الهند، ط٢، ١٤١٩هـ.
- ♦ مسائل الإمام أحمد بن جنبل رواية ابنه عبد الله بن أحمد: تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.

الغمارس (۲۲)

المستخرك على الصحيحين: لأبي عبدالله محمد النيسابوري، المعروف بالحاكم، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

- المستوعب: محمد بن عبدالله السامري، تحقيق: مساعد الفالخ، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤١٣هـ ١٩٩٣م.
- مشكاة المحابيح: تأليف محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد بن عبدالله الخطيب الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٣، ٤٠٥ هـ ١٩٨٥م.
- المحباح المنير: تأليف العالم العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، عناية الأستاذ يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط٢، عناية الأستاذ يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ط٢، ١٤١٨هـ ١٩٩٧م.
- محنف في الأحاديث والآثار: لعبدالله بن أبي شيبة، ضبطه: محمد عبدالسلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ..
- ♦ محنف: لعبدالرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمـــن الأعظمــي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط٢.
- ♦ مطالب أولي النهي في شرح المنتهى: مصطفى الرحيباني، وتجريد الغايدة والشرح لحسن الشطي، بيروت، ط٢، ١٤١٥هـ ١٩٩٤م.
- ♦ المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي، المكتب الإسلامي،
   بيروت، ط٢، ٢٠٠٠هـ.
- ♦ المطلع على أبواب المقنع: محمد بن أبي الفتح البعلي، ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي: محمد بشير، المكتبة الإسلامية، ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- ◘ معجم البلحان: للشيخ الإمام أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي
   (ت٢٢٦هـ)، تحقيق فريد الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١،
   ١٤١٠هـ ١٩٩٠م.

الغمارس الغمارس

◘ محجم البلدان: لياقوت بن عبدالله الحموي، تحقيق: فريد عبدالعزيز، دار
 الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٠هـ.

- معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع: لعبدالله البكري، تحقيق: مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت.
- معجم مقیاس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكریا ت (۳۹۵هـــ)، تحقیــق: عبدالسلام هارون، مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، عام ۱۳۹۲هـ.
- ☆ معونة أولي النهى شرح المنتهى: ابن النجار الفتوحي، تحقيق: د. عبدالملك
  بن دهيش، دار حضر، بيروت، ط٣، ١٤١٩هـ ١٩٩٨م.
- ♦ المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: عمد نجم الدين الكردي، مطبعة السعادة، ٤٠٤هـ.
- ♦ المقنع مع الشرح الكبير والإنحاف: المقنع لموفق الدين عبدالله بـــن قدامــة المقدسي، مع الشرح الكبير لعبدالرحمن بن محمـــد بــن قدامــة المقدسي، والإنصاف لعلي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبدالله التركي، وعبدالفتـــاح الحلو، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية، المملكة العربيــــة السـعودية، ط١، الحلو، عربيـــة السـعودية، ط١، ١٩٩٩م.
- المهتج في شرح المقنع: زين الدين المنجي التنوخي، تحقيق: د. عبدالملك بـــن دهيش، دار خضر، بيروت، ١٤١٨هـ.

# المنتقى من عوالي المحتصر المستح الصحيح: تأليف: محمد بـن إسماعيل

البخاري، انتقاء أبي العباس أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية، تحقيق: عبدالعزيــز الراجحي، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط١، ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م.

# النه الإيرادات في جمع القنع مع التنقيع وزيادات عمد الفتوحي (ابن

النجار)، تحقيق: عبدالغني عبدالخالق، عالم الكتب، بيروت، ط٢، ١٤١٦هـ.

- ♦ منتهى الإيرادات في جمع المقنع مع التنقيع وزيادات: محمد الفتوحي، مع حاشية المنتهى لعثمان بن أحمد النحدي، تحقيق: عبدالله الـــتركي، مؤسســة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ.
- ♦ المنهل المورود شرح سنن أبي داود محمود محمد خطاب السبكي:
  للإمام أمين محمود خطاب، مكتبة طبرية.
  - عواهب الجليل: لمحمد بن عبدالرحمن، مكتبة النحاح، ليبيا.
- لهواهب اللحنية بالمنح المحمحية: تأليف العلامة أحمد بن محمد القسطلاني
   (ت٩٢٣هـ)، تحقيق: صالح الشامي، المكتب الإسلامي، ط١، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- موسوعة الإمام الشافعي (كتاب الأم): تأليف: محمد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم): تأليف: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد عناية، دار إحياء التراث الإسلامي، ط١، ٢٠٠٠هـ ٢٠٠٠م.
- ♦ الموسوعة العربية العالمية، ط٢، ١٤١٩هـ ١٩٩٩م، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع.
- ثهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: تأليف شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمرة الرملي الأنصاري (ت٤٠٠١هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ٢١٢هـ م- ١٩٩٢م.

- ♦ الله الراغب لشرح عمدة الطالب: عثمان النحدي، تحقيق: حسين محمد على المنافقة المار الشامية، بيروت، ط٣، ١٤١٥هـ ١٩٩٥م.
- الواضح في شرح مختصر الخرقي: عبدالرحمن بن عمر البصري، تحقيق: د. عبدالملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ.

#### فهرس الموضوعات

#### ﴿ أُولاً: قسم الدراسة:

| ξ                                           | مقدمـــة                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٧                                           | أسباب اختيار الموضوع                                           |
| 1                                           | خطة البحث                                                      |
| ١٦                                          | القسم الأول: قسم الدراسة                                       |
| ١٧                                          | عصر المؤلــــف                                                 |
| ١٨                                          | المبحث الأول: الحالة السياسية                                  |
| YY                                          | المبحث الثاني: الحالة العلمية والثقافية                        |
| _ف                                          | الفصل الأول: التعريف بالمؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مأته، وطلبه للعلم، ورحلاته في طلب العلم. ٢٧ | المبحث الأول: اسمه ونسبه، ومولده، ونش                          |
| ۲٧                                          | أولاً: اسمه ونسبـــه                                           |
| ۲۹                                          | ثانياً: مولــــــده                                            |
| ٣٠                                          | ثالثاً: نشأته وطلبه للعلم                                      |
| ٣٢                                          | رابعاً : رحلاته في طلب العلم                                   |
| ٣٣                                          | المبحث الثاني: عقيدتـــــه                                     |
| اء فيه، وتوليه المقام الحنبلي، وتلاميذه. ٣٦ | المبحث الثالث: شيوخه، وأقوال العلم                             |
| ٣٦                                          | أولاً: شيوخــــه :                                             |
| ξξ                                          | ثانياً: أقوال العلماء فيه :                                    |

| الثاً: توليه المقام الحنبلي:                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| رابعاً: تلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| لمبحث الرابع: آثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ولاً: آثـــاره:                                                          |
| ئانياً : وفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| الفصل الثاني: نبذة موجزة عن كتاب المنتهى وشروحه وحواشيه ٦٣               |
| المبحث الأول: كتاب منتهى الإرادات                                        |
| المطلب الأول: التعريف بالمؤلـف :                                         |
| المطلب الثاني: التعريف بالكتاب :                                         |
| المبحث الثاني: كتاب دقائق أو لي النهى لشرح المنتهى                       |
| المطلب الأول: التعريف بالمؤلف:                                           |
| المطلب الثاني: التعريف بالكتاب :                                         |
| المبحث الثالث: كتاب حاشية محمد البهوتي (الخلوتي)                         |
| المطلب الأول: التعريف بالمؤلف:                                           |
| المطلب الثاني: التعريف بالكتاب :                                         |
| المبحث الرابع: كتاب حاشية عثمان بن أحمد النجدي على المنتهى ٨١            |
| المطلب الأول: التعريف بالمؤلف                                            |
| المطلب الثاني: التعريف بالكتاب                                           |
| المبحث الخامس: دراسة مقارنة بين حاشية ابن حميد، وبين حاشيتي محمد الخلوتي |
| وعثمان النجدي                                                            |

| الفصل الثَّالثُ: التعريف بالكتاب (موضوع التحقيق)                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المبحث الأول: اسم الحاشية ونسبتها إلى ابن حميد                                                                                                                                                                   |
| المطلب الأول: اسم الحاشية:                                                                                                                                                                                       |
| المطلب الثاني: نسبة الحاشية إلى ابن حميد:                                                                                                                                                                        |
| المبحث الثاني: قيمتها العلمية                                                                                                                                                                                    |
| المبحث الثالث: منهج المؤلف في حاشيته                                                                                                                                                                             |
| المبحث الرابع: مصادر المؤلف في حاشيتـــه                                                                                                                                                                         |
| المبحث الخامس: المآخذ على الحاشية                                                                                                                                                                                |
| المبحث السادس: النسخ المعتمدة في التحقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                      |
| انياً: قسم المعقق:                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| القدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                        |
| القدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| شرح رموز شرح المنتهى                                                                                                                                                                                             |
| شرح رموز شرح المنتهی         شرح حدیث «کل أمر»         شرج جملة «کل أمر »         شرح جملة «ذي بال »         شرح جملة «فهو أقطع »                                                                                |
| شرح رموز شرح المنتهی         شرح حدیث « کل أمر »         شرج جملة « کل أمر »         شرح جملة « ذي بال »         شرح جملة « فهو أقطع »         شرح قوله ( رحمة مقرونة بتعظیم )                                   |
| شرح رموز شرح المنتهی         شرح حدیث «کل أمر »         شرج جملة «کل أمر »         شرح جملة «ذي بال »         شرح جملة «فهو أقطع »         شرح قوله (رحمة مقرونة بتعظیم)         تعریف الفقه         تعریف الفقه |

| 🕸 كتاب الطهارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الياه اليام |
| المراد بالحدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| حكم الطهارة بالماء إذا خلت به المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المراد بالماء الطهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حكم استعمال الماء المسخن بنجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المسخن بمغصوب ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حكم المتغير بثمار الأشجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طهارة المحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الماء الطاهر المتصل والمنفصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الماء إذا تغير بخالطته النجاسة أو جاورها أو لاقته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حدیث بئر بضاعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التطهير بالمكاثرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التطهير بالترح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حكم الماء إذا لاقا النجاسة وهو دون القلتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الشك في بلوغ الماء القلتين إذا وقعت فيه نجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الصيد إذا وقع في ماء يسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| استعمال ما اشتبهت فيه الطهارة بالنجاسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * باب الآنيــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دليل تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ١٧٣ | علة تحريم استعمال آنية الذهب والفضة          |
|-----|----------------------------------------------|
| ١٧٥ | حكم استعمال بعض المعادن                      |
| ١٧٦ | قدح النبي ﷺ                                  |
| ١٧٧ | تضبيب القدح بالفضة                           |
| ١٨١ | حكم خرز الأواني                              |
| ١٨١ | حكم تخمر الآنية                              |
| ١٨٢ | إطفاء المجمرة عند المرقاد                    |
| ١٨٤ | <ul><li>پاب الاستنجاء</li></ul>              |
| ١٨٤ | ما يصح الاستنجاء به                          |
| ١٨٥ | مسنونات الخلاء                               |
| 19  | صفة نقش خاتم النبي ﷺ                         |
| 198 | كراهة البول في المستحم                       |
| 198 | البول في الماء الجاري القليل                 |
| 198 | حكم الكلام في الخلاء                         |
| ۱۹٤ | حكم القراءة في الخلاء                        |
| 197 | الأماكن التي يمنع التبول فيها                |
| ۲۰۰ | معنی <sup>((</sup> غفرانــــك ) <sup>)</sup> |
| 7.1 | المراد بـــ "عنــــزة"                       |
| ۲۰۳ | لا يمنع القيام الاستحمار                     |
| ۲۰٤ | قيما أصابه الاستنجاء                         |
| 7.0 | ما لا يصح الاستجمار به                       |

| 7.7   | <ul><li>باب التسوك</li></ul>   |
|-------|--------------------------------|
|       | التسوك عند الصلاة              |
|       | التسوك عند قراءة القرآن        |
| 717   | كيفية الاستياك                 |
| Y17   | دعاء النظر في المرآة           |
| ۲۱٤   | الختــــان                     |
| 710   | أقوال الأصحاب في الختان        |
| 717   | استحباب حف الشارب              |
| Y 1 Y | توقيت النبي على السنن الفطرة   |
| ۲۱۸   | حكم النقش                      |
|       | سنن الوضوء                     |
| ۲۲۰   | كيفية الاستنشاق                |
| 777   | حكم الزيادة على ثلاث في الوضوء |
| 779   | <ul><li>پاپ الوضوء</li></ul>   |
| 779   | موجبات الوضوء والغسل           |
| ۲۳۰   | حكم التسمية في الوضوء          |
| 777   | حكم إشارة الأخرس               |
| YTT   | الترتيب بين الأعضاء            |
| ۲۳۸   | الترتيب والموالاة في الغسل     |
| ۲٤٠   | غسل و صلاة الجحنونة            |

(الغمارس)

| إزالة ما يمنع وصول الماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسنونات الوضوء ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فائدة : المراد بالمسنون (المندوب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| النية في الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لو نوی غسل واجب ومسنون بواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| فصل/ صفة الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حديث علي في الثلاث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جواب البلقيني/ إذا تزاحم ذكر الوضوء والأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| حكم الوضوء من المكره والمغصوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>باب المسح على الخفين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * باب المسح على المخفين         الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها الرخصة والعزيمة يجتمعان ولا يرتفعان معنى الحكم الوضعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها الرخصة والعزيمة يجتمعان ولا يرتفعان معنى الحكم الوضعي الحكم الوضعي المراد بالخمار وحكم المسح عليه المراد بالمراد بالمراد بالخمار وحكم المسح عليه المراد بالمراد بالمر |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها الرخصة والعزيمة يجتمعان ولا يرتفعان معنى الحكم الوضعي الحكم الوضعي المراد بالخمار وحكم المسح عليه المسح في السفر في السفر في السفر في السفر المسح في المسح في السفر المسح في السفر المسح في المسح |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الرخصة خلاف العزيمة لا ضدها الرخصة والعزيمة يجتمعان ولا يرتفعان الرخصة والعزيمة يجتمعان ولا يرتفعان الحكم الوضعي الحكم الوضعي المراد بالخمار وحكم المسح عليه المراد بالخمار وحكم المسح عليه المسح في السفر المسمح في السفر الموالة في الحضر ثم تيمم فيه ثم سافر الموالاة في الطهارة الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ۲۷۳        | مس الفرج                      |
|------------|-------------------------------|
| ۲۷٦        | حكم تحلية المصحف              |
| ۲۷۸        |                               |
| ۲۷۹        | غسل الميت                     |
| ۲۸۱        | الغسل في المسجد               |
| ۲۸۲        | الأغسال المستحبة              |
| ۲۸۸        | فصل/ صفة الغسل                |
| ۳۸۹        |                               |
| 791        |                               |
| 797        |                               |
| 797        |                               |
| ٣٠١        |                               |
| ۳۰۳        |                               |
| ٣٠٦        |                               |
| , عنه منها | فصل/ في ذكر النجاسات وما يعفى |
| ٣١٢        | حكم مني الآدمي                |
| ٣١٥        | * باب الحيـــف                |
| ٣٢٠        | ما يحرم قبل الغسل             |
| ٣٢٤        | فصل/ في المبتدأة              |
| ٣٢٧        | الاستحاضة الستحاضة            |

| فصل/ ويتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فصل/ في النفاس                                                                                                 |
| الصلاة ﴿ كَتَابُ الصلاة ﴿ وَالْمُعَابُ الصلاة ﴿ وَالْمُعَابُ الصلاة ﴿ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ |
| جحد وجوب الصلاة                                                                                                |
| <ul> <li>باب الأذان والإقامة</li> </ul>                                                                        |
| معني " أُعناقاً "                                                                                              |
| حدیث « إذا سافرتما »                                                                                           |
| حكم ترك الأذان والإقامة                                                                                        |
| أصل الحذر                                                                                                      |
| مسنونات الأذان                                                                                                 |
| شرح الحديث « والمقتضي »                                                                                        |
| أذان من به لثغة                                                                                                |
| إجابة المؤذن لنفسه                                                                                             |
| تتمــــة                                                                                                       |
| اب شروط الصلاة                                                                                                 |
| الأفضل تعجيلها                                                                                                 |
| فائدة/ قول المناوي                                                                                             |
| أوقات الصلاة                                                                                                   |
| حكم الحديث بعد العشاء                                                                                          |
| معنى "الإسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                |
| فصا / فيما بدرا كريه مقت العراق                                                                                |

| ٣٨٣          | <ul><li>باب ستر العورة</li></ul>                 |
|--------------|--------------------------------------------------|
|              | معني "الباريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|              | حكم من صلح في غصب                                |
| <b>۳</b> ۸۸  | صلاة العريان                                     |
| ٣٩.          | فصل/ في أحكام اللباس                             |
| ٣٩١          | اشتمال الصماء                                    |
| ٣٩٣          | معنى الوسط                                       |
| ٣٩٥          | المعصف ر                                         |
| 790          | الريطة                                           |
| ۳۹۸          | ثوب الخز                                         |
| ٣٩٩          | الملحــم                                         |
| ٤٠٦          | <ul> <li>باب اجتناب النجاسة</li> </ul>           |
| ٤٠٨          | إذا جهل النجاسة في الصلاة                        |
| ٤١١          | فصل/ في المواقع التي لا تصح الصلاة فيها          |
| ٤١٢          | إذا خاف فوت الوقت                                |
| ٤١٤          | لو وضع القبر والمسجد معاً                        |
| ٤١٦          | <ul> <li>پاب استقبال القبلة</li> </ul>           |
|              | إذا داس مركوبه نحاسة                             |
| ٤١٨          | حكم صلاة النافلة على حمار                        |
| <b>د</b> د د | فصل/ في بيان ما يجب استقباله                     |

| ٤٢٠   | إذا أبصر الأعمى في الصلاة                         |
|-------|---------------------------------------------------|
| ٤٢٠   | أوجه التخيير إذا سأل مجتهدين                      |
| 173   | هل يجتهد لكل صلاة                                 |
| ٤٢٣   | الخاتمسة ﴿                                        |
|       | الفهارس                                           |
| ٤٢٦   | ١) فهرس الآيات القرآنيــــة                       |
| ٤٢٧   | ٢ ) فهرس الأحاديث النبويـــة                      |
|       | ٣ ) فهرس الآثـــــار                              |
| ٤٣١   | ٤ ) فهرس الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٤٠   | ٥ ) فهرس القواعد والمسائل الأصوليــة              |
| ٤٤١   | ٦ ) فهرس البلدان والأماكــن                       |
| £ £ Y | ٧ ) فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة               |
| £ £ 7 | ٨ ) فهرس الأطعمة والنباتـــات                     |
| £ £ Y | ٩ ) فهرس الكتب المترجم لها في البحث               |
| ٤٥١   | ١٠) فهرس المصادر والمراجع                         |
| ٤٦٦   | ١١) فهرس الموضوعــــات                            |